

1 7 1

تأليف أحمل بن محمل بن أحمل اللردير المتوفي سنة ١٢٠١ هجرية رضى الله عنه ونفع بعلومه آمين

> مكتبة أيوب كانو – نيجيريا

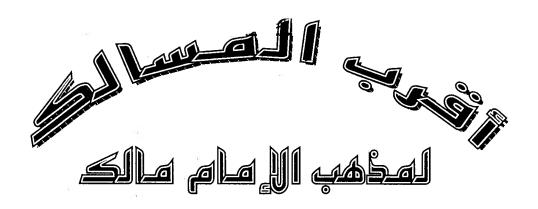

تا'لسييف

أعبد بن معمد بن أعبد الدردير

المتوفى سنة ١٢٠١ هجرية

رضى الله عنه ونفع بعلومه آمين

مكتبة أيوب كانو ـ نيجيريا

رزنه الأوام والع المعلمة الأوام والع

كَافة حقوق الطبع محفوظة ٢٠٠٠ ـ ١٤٢٠ يَقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ، المُنْكَسِرُ الْفَؤادِ مِنَ التَّقْصِيرِ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ لَدَّرْدير:

ٱلْحَمْدُ للهِ مُولِي النِّعَمِ، وَالشَّكْرُ لهُ عَلَى مَا خَصَّ مِنْهَا وَعَمَّ.

وَالْصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى النَّبِيِّ الأَعْظَمِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأُمَّتِهِ أَشْرَف

الأُمَم .

وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى جَمِيعِ الأنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ. وَبَعْدُ: فَهَذَا كِتَابٌ جِلِيلٌ، اقْتَطَفْتُهُ مِنْ ثَمَارِ مُخْتَصَرِ الْإِمَامِ خَلِيلٍ، في مَذْهَبِ إِمَامٍ أَتِمَّةٍ دَارِ التَّنْزِيلِ، اقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى أَرْجَحِ الأَقَاوِيلِ، مُبَدِّلاً غَيْرَ الْمُعْتَمَدِ مِنْهُ به مَعَ تَقْيِيدِ مَا أَطْلَقَهُ وَضِدِّهِ لِلتَّسْهِيلِ، وَسَمَّيَتُهُ:

«أَقْرَبُ الْمَسَالَك لمَذْهَب الإمام مالك»

وأَسْأَلُ الله أَنْ يَنْفَعَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلُه، إِنَّهُ عَلَيْ حَكِيمٌ، رَءُوفٌ رَحِيمٌ. للم المَطْلَق وَهُو مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاء بِلاَ قَيْد وَإِنْ جُمعَ مِنْ نَدَى أَوْ ذَابَ وَيُرْفَعُ بِالمُطْلَق وَهُو مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاء بِلاَ قَيْد وَإِنْ جُمعَ مِنْ نَدَى أَوْ ذَابَ بَعْدَ جُمُودِه مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ ريحًا بِمَا يُقَارِفُهُ غَالبًا مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجسٍ مُخَالَط أَوْ مُلاصِق لاَ مُجَاوِر، لاَ إِنْ تَغَيَّرَ بِمَقرِّ أَوْ مَمرً مِنْ أَجْزَاء الأَرْضِ نَجسٍ مُخَالَط أَوْ مُلاصِق لاَ مُجَاوِر، لاَ إِنْ تَغَيَّرَ بِمَقرِّ أَوْ مَمرً مِنْ أَجْزَاء الأَرْضِ كَمُغْرَة وَمَلْحٌ، أَوْ بِمَاء يَعْشُرُ الاحْتِرازُ مِنْهُ، كَتَبْنِ أَوْ وَرَق شَجَر، ولاَ إِنْ يَعْدَلُ مِنْهُ التَغَيَّرُ بِلَا إِنْ يَعْدَلُ مِنَهُ مَلُ الْعَرْبِ بَعُول مُكْث، أَوْ بِمَاء يَعْشُرُ الاحْتِرازُ مِنْهُ، كَتَبْنِ أَوْ وَرَق شَجَر، ولاَ إِنْ يَعْدَلُ مِنَا عَلَى النَّهُم هَلُ تَغَيَّر بَالَيْ مَنْ عَلَى الأَرْ بَحُور أَوْ قَطَرَان كَجْرِمِه إِنْ بَعْلَط بِمُوافِق، هَلْ يُغَيِّرُ لَوْ خَالَف كَتَحَقَّقُه عَلَى الأَرْجَح، وحُكْمُهُ كَمُغَيِّره، وكُوم مَا يُعْرَبُ الله مَوْافِق، هَلْ يُغَيِّرُ لَوْ خَالَف كَتَحَقَّقَه عَلَى الأَرْجَح، وحُكُمُهُ كَمُغَيِّره، وكُوم مَا يُسَيرٌ اللهُ عَمل المَوافق، هَلْ يُغَيِّرُ لَوْ خَالَف كَتَحَقَّقِه عَلَى الأَرْجَح، وحُكُمُهُ كَمُغَيِّره، وكُوم مَاءٌ يَسَيرٌ اللله عَمل المَعْرَاف في عَلَى الأَرْجَح، وحُكُمُهُ كَمُغَيِّره، وكُوم مَاءٌ يَسَيرٌ اللهُ مَلَ الْعَرَبُ مُ الله في عَلَى المَر عَلَى المَوْرَان كَا فَى الْفَعَ فِي عَلَى الْأَرْجَح، وحُكُمُهُ كَمُغَيِّره، وكُوم مَاءٌ يَسَيرٌ الله عَلَى المَر عَلَى الْمَرْبُونَ مَا وَلَعَ فِيهِ كَلُب أَنْ وَلَعَ فِيهِ كَلُب أَنْ ولَعَ فِيهِ كَلُب أَنْ وَلَعَ فِيهِ كَلْب أَنْ الْمُعَلِّ وَلَعَ فِيهِ كَلْب أَنْ وَلَعَ فِيهِ كَلْب أَنْ وَلَعَ فِيهِ كَلْبُ

وَمُشَمَّشٌ بِقُطْرٍ حَارٍّ كَاغْتِسَالِ بِرَاكِدِ، وَرَاكِدٌ مَاتَ فِيهِ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسِ سَائِلَة وَلَوْ كَانَ لَهُ مَادَّةٌ وَنُدُبَ نَزْحٌ لِظَنِّ رَوَالَ الْفُضلاَتِ، لاَ إِنْ أُخْرِجَ حَيَّا أَوْ وَقَعَ مَيِّـتًا، ولَوْ زَالَ تَغَيُّرُ مُتَنَجِّسِ بِغَيْرِ إِلْقَاءِ طَاهِرٍ فِيهِ لَمْ يَطْهُرْ.

فحل: الطَّاهِرُ الحَيُّ وَعَرَقُهُ وَدَّمُهُ وَمُخَاطُهُ وَلَعَابُهُ وَبَيْضُهُ إِلاَّ المَذَرَ وَمَا خَرَجَ بَعْدَ مَوْتِه، وَبَلْغَمْ، وَصَفْراء، وَمَيْتُ الآدَمِيِّ، وَمَا لاَ دَمَ لَهُ، وَالْبَحْرِيُّ، وَمَا ذُكِّيَ مِنْ غَيْرِ مُحَرَّمِ الأَكْلِ، وَالشَّعَرُ وَزَغَبُ الرِّيشِ وَالْجَمَادُ إِلاَّ المُسْكر، وَلَبْنُ آدَمِيٍّ وَغَيْرِ المُحَرَّمِ وَفَضْلَة الْمُبَاحِ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمَلِ الْنَجَاسَةَ وَمَرَارَتُهُ والْقَلَسُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلِ الْنَجَاسَةَ وَمَرَارَتُهُ والْقَلَسُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَتَعْمِلُ الْنَجَاسَةَ وَمَرَارَتُهُ والْقَلَسُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَتَعْمِلُ الْنَجَاسَةَ وَمَرَارَتُهُ وَالْقَلَسُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلِ الْنَجَاسَةَ وَمَرَارَتُهُ وَالْقَلَسُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَتَعْمِلُ الْنَجَاسَةَ وَمَرَارَتُهُ وَالْمَلُ أَوْ حُجِّرَ وَرَمَادُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَتَعْمِلُ الْمَاكِ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلِ الْنَجَاسَةَ وَمَرَارَتُهُ وَالْمَلُكُ وَالْمَاتُهُ وَالْمَالَ أَوْ حُجِّرَ وَرَمَادُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالِ وَمَالُولُ أَوْ حُجِرً وَرَمَادُ وَالْمَالُولُ الْمُهُ وَمَا لَهُ الْمَالِ وَمَ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَعُ مَنْ مُذَكِّى وَمَالَ الْمَالَ وَمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُولُ وَمَا لَكُمْ وَاللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَ الْمُسْتِقِ وَالْمَلْمُ اللّهُ الْمُعُولُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُ الْمُعْرَالُ الْمُسْلَالَ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمَالِمَ الْمَالَالُهُ اللْمُلْلُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكِالَ الْمَالُولُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُلْعُمُ وَمُ اللّهُ الْمُعْرَالُولُ الْمَالَةُ الْمُلْكُولُ الْمَلْمُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ الْمُولُ الْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْعُمُ اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُ الْمُعُمْ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْم

(والنَّجِسُ) مَيْتُ غَيْرِ مَا ذُكِرَ، وَمَـا خَرَجَ مِنْهُ وَمَا انْفُصَلَ مِنْهُ أَوْ مِنْ حَىٍّ مِمَّا تَحُلُّهُ الحَيَاةُ كَقَرْنِ وَعَظْمٍ وَظُفْرٍ وَظِلْفٍ وَسِنِّ وَقَصَب رِيشٍ وجَلْد وَلَوْ دُبغَ.

(وَجَاز) اسْتَعْمَالُهُ بَعْدَ الدَّبْغِ فَى يَابِسِ وَمَاءَ وَالدَّمُ الْمَسْفُ وحُ وَالسَّوْدَاءُ، وَفَضْلَةُ الآدَمِيِّ وَغَيْرِ الْمُبَاحِ، ومُسْتَعْملِ النَّجَاسَة، والْقَيْءُ المُتَغَيِّر، والمَنيُّ والمَذَى وَالْوَدْى وَلَوْ مِنْ مُبَاحِ والْقَيْحُ والصَّديدُ وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجَسَد مِنْ نَحُو والمَذَى وَالْوَدْى وَلَوْ مِنْ مُبَاحِ والْقَيْحُ والصَّديدُ وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجَسَد مِنْ نَحُو والمَذَى وَالْوَدْى وَلَوْ مِنْ مُبَاحٍ والْقَيْحُ والصَّديدُ وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجَسَد مِنْ نَحُو جَرَب، فإنْ حَلَّتْ في مَائِع تَنَجَّسَ، ولَوْ كَثُرَ كَحَجَامِد إنْ ظُنَّ سَرَيَانُهَا فيه وَإِلاَّ فَقَدْرُ مَا ظُنَّ، ولا يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ كَلَحْمِ طُبِخَ، وزَيْتُونَ مُلِّحَ، وبَيْضٍ سُلُقَ بِهَا، وفَخَار بِغَوَّاصِ.

(وَجَازِ) انْتِفَاعٌ بِمُتَنَجِّسِ فَى غَيْرٍ مَسْجِدِ وَآدَمِيٍّ.

(وَحَرُمُ) عَلَى الذَّكُرِ المُكلَّفِ اسْتعْمَالُ حَرِيرِ وَمُحلِّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَلَوْ آلةَ حَرْبِ إِلاَّ السَّيْفَ وَالمُصْحَفَ وَالسِّنَّ وَالأَنْفَ، وَخَاتَمَ الْفضَّة إِنْ كَانَ دِرْهَمَيْنِ وَاتَّحَدَّ، وَعَلَى المُكلَّف مُطْلَقًا اتِّخَاذُ إِنَاء مِنْهُمَا وَلَوْ لِلْقِنْيَةِ أَوَّ غُشِّى وَتَضْبِيبُهُ، وَفِي المُمُوَّ، قَوْلانِ لا جَوْهُرٌ.

(وَجَازَ) لِلْمَرْأَةِ المَلْبُوسُ وَنَحْوُهُ وَلَوْ نَعْلاً لاَ كَمِرْودِ وَسَرِيرٍ.

فصل: تَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ مَحْمُولِ المُصَلِّى وبَكنَّهِ ومَكانِه إِنْ ذَكرَ

وَقَدَرَ وَإِلاَّ أَعَـادَ بِوقْتَ فَسُـقُوطُهَا عَلَيْهِ فِيـهَا، أَوْ ذِكْرُهَا مُـبْطلٌ إِنَ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَوَجَدَ مَا تُزَالُ بِهِ لاَ إِنَّ تَعَـلَّقَتْ بِأَسْفَلِ نَعْلِ فَسَلَّ رَجْلَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْفَعَـهَا بِهَا، وَلاَ يُصلَّى بِمَا غَلَبَتَ عَلَيْهِ، كَثَوْبِ كَافِرٍ وَسِكِيرٍ وكَنَّافٍ وَغَـيْرِ مُصَلِّ وَمَا يَنَامُ فِيهِ غَيْرُهُ وَمَا حَاذَى فَرْجَ غَيْرِ عَالَم.

(وَعُفَى) عَمَّا يَعْسُرُ كَسَلَسِ لازَمَ وَبَلَلِ باسُورِ وَتَوْب كَمُرْضِع تَجْتَهِدُ وَقَدْرِ دَرُهُم مِنْ دَم، وَقَيْح وَصَديد وَفَضْلة دَوَابَّ لَمَنْ يُزَاوِلُهَا ، وَأَثَرِ ذَبَاب مِنْ نَجَاسَة وَدَم حَجَامَة مُسِحَ حَتَّى يُبْرَاً ، وَطَينِ كَمَطَر وَمَاثه مُخْتَلِطاً بِنَجَاسَة مَا دَامَ طَرِيّا في الطُّرُقَ وَلَوْ بَعْدَ انقطاع نُزُوله إِلاَّ أَنْ تَعْلَب عَلَيْه أَوْ تُصَيب عَيْنُها ، وَأَثَرِ دُمَّلٍ سَال الطُّرُق وَلَوْ بَعْدَ انقطاع نُزُوله إلاَّ أَنْ تَعْلب عَلَيْه أَوْ تُصَيب عَيْنُها ، وَأَثَر دُمَّلٍ سَال الطُّرُق وَلَوْ بَعْد وَنَعْل مَنْ رَوْث دَوَاب وَذَيْلِ امْرأة أَطيل لَسَتْر وَرَجْل بُلَت مَرّا بِنَجَس يَابِسَ، وَخُفِّ وَنَعْل مَنْ رَوْث دَوَاب وَبَوْلها إِنْ دُلكا وَأَلْحَقَت بِهِ مَا رَجْل الْفَقير وَمَا تَفَاحَشَ نُدب غَسْلُ لهُ كَدَم الْبَرَاغِيث وَمَا سَقَطَ مِن المُسْلَمِينَ عَلَى مَارً حُمْلَ عَلَى الطَّهَارَة وَإِنْ سَأَل صَدَّقَ الْعَدْلَ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْغَسْلُ إِنْ ظَنَ إِصَابَتَهَا فَإِنْ عَلَى عَلَم مَحَلَّها وَإِلاَّ فَجَميعُ المَشْكُوك ، ويَعَظَهرُ إِن انْفَصَل المَاء طَاهرا وَزَال طَعْمُها عِلَا فَإِنْ فَوَا وَرَال طَعْمُها وَإِلاَ فَرَاد وَرِيح عَسُرا كَمَصْبُوغ بِهَا ، ولا يَلْزَمُ عَصْرُه ، وتَطْهُرُ الأَرْضُ بِكَثَرة إِفَاضَة المَاء عَلَيْها .

ُ (َوَإِنْ) شُكَّ فِي إِصَابَتِهَا لِبَدَن غُسِلَ، وَلِثَـوْبِ أَوْ حَصِيرٍ وَجَبَ نَضْحُهُ بِلاَ نِيَّة كالْغَسْلِ وَهُوَ رَشَّ بِالْيَدِ أَوْ غَيْرِهَاً، فَإِنْ تَرَكَ أَعَادَ الصَّلاَةَ كَالْغَسْلِ لاَ إِنْ شَكَّ فَيَّ نَجَاسَةَ المُصِيبِ وَلَوْ زَالَ عَيْنُ النَّجَاسَة بغَيْرِ مُطْلَق لَمْ يَنْجُسْ مُلاقِي مَحَلِّهَا.

(وَنُدِبَ) إِرَاقَةُ مَاء وَغَسْلُ إِنَائِهِ سَبْعًا بِلاَ نِيَّةٍ وَلاَ تَرْتِيبٍ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ بِولُوغِ كَلْبِ أَوْ أَكْثَرَ لاَ طَعَامٌ وَحَوْضٍ.

قُصل: آدَابُ قَضَّاء الْحَاجَة: جُلُوسٌ بِطَاهِرٍ وَسَتْرٌ لَقُرْبِهِ، وَاعْتَمَادٌ عَلَى رِجْلِ يُسْرَى مَعَ رَفْعِ عَقَبِ الْيُمْنَى وَتَفْرِيجُ فَخذَيْهِ وَتَغْطِيةُ رَأْسِهِ وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ، وتَسْمِيَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ بِزِيَادَةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالخَبَائِثِ» وَقُولُهُ بَعْدَ الخُرُوجِ: «الحَمَدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّى الأَذَى وَعَافَانِيَ» وسُكُوتٌ إِلاَّ لِمهِمِّ، الخُرُوجِ: «الحَمَدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّى الأَذَى وَعَافَانِيَ» وسُكُوتٌ إِلاَّ لِمهِمِّ،

وبالفُضَاءِ تَسَتُّرٌ وبَعْدٌ واتَّقَاءُ حُـجْرٍ وريح ومَوْرِد وَطَرِيقِ وَظَلَّ وَمَجْلَسِ وَمَكَانَ نَجْسٍ وتَنْحِيةُ ذَكْرِ الله لَفَظًا وحَطًا، وتَقْديمُ يُسْرَاهُ دُخُولاً، ويُمْنَاهُ خُرُوجًا عِكْسَ المَسْجِد والمَنْزِل: يُمْنَاهُ فيهما، ومُنعَ بِفَضَاء اسْتَقْبَالُ قَبْلَة أَوِ اسْتَدْبَارُهَا بِلاَ سَاتَر كَالُوطُءَ وَإِلاَّ فَلاَ، وَوَجَبَ اسْتَبْرَاءٌ بِسَلْتَ ذَكَر ونَتْر خَفَّا وَاسْتَنْجَاءٌ ونُدبَ بِيسْرَاهُ وَبَلُها قَبْلَ لَقِي الْأَذَى وَاسْتَرْخَاوُها قَلِيلاً وَعَسَّلُهُمَا بِتُراب بِعْدَه، وإعْدَادُ الْمُزيلِ وَوَتْره وَتَقْدِيم قُبْله، وَجَمْع مَاء وحَجَر، ثُمَّ مَاءٌ، وتَعَيَّنَ فَى مَنى وَحَيْض ونفاسٍ وبَوَل امْرأَة، وَمُنتَسَر عَنْ مَخْرَج كَثِيرًا ومَذَى بِلَذَّة مَعَ غَسْلِ كُلِّ ذَكْرِه بنيّة وَلا يُسْتَقْبَلُ وَجَارَ الاسْتَجْمَارُ بِيَابِسِ طَاهِرٍ مُنْق غَيْرٍ مُؤْذُ وَلاَ مُحْتَرَم لِطُعْمِهِ أَوْ شَرَفِه يَسْتَقْبَلُ وَجَازَ الاسْتَجْمَارُ بِيَابِسِ طَاهِرٍ مُنْق غَيْرٍ مُؤْذُ وَلاَ مُحْتَرَم لِطُعْمِهِ أَوْ شَرَفِه أَوْ حَقِّ الْغَيْرِ وَإِلاَّ فَلاَ وَأَجْزَا إِنْ أَنْقَى كَالْيَدِ وَدُونَ النَّلاَثِ.

فحل: فَرَائِضُ الْوُضُوءَ: غَسْلُ الْوَجْهِ مِنْ مَنَابِتَ شَعَرِ الرَّاسِ الْمُعْتَاد إِلَى مُنْتَهَى السَدَّقْنِ أَو اللَّحْيَة وَمَا بَيْنَ وَتَدَى الأُذُنَيْنِ فَيعْسِلُ الْوَتِرَةَ وَأَسَارِيسِ جَبْهَته وَظَاهِرَ شَفَتَيْه وَمَا غَارَ مَنْ جَفْنِ أَوْ غَيْرِه بِتَخْلِيلِ شَعَرٍ تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ تَحْتَهُ، وَغَسْلُ الْيَدِيْنِ إِلَى الْمرْفَقَيْنِ بِتَخْلِيلِ أَصَابِعِه لاَ تَحْرِيكُ خَاتَمِهُ المَاذُونِ فِيه، وَمَسْحُ جَمِيعِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفَقَيْنِ بِتَخْلِيلِ أَصَابِعِه لاَ تَحْرِيكُ خَاتَمِهُ المَاذُونِ فِيه، وَمُسْحُ جَمِيعِ الرَّاسِ مَع شَعَرِ صُدُّغَيْهِ وَمَا اسْتَرْخَى لاَ نَقْضِ ضَفْرَه، وأَدْخَلَ يَدَهُ وَمَا تَحْتَهُ فِى رَدِّ الرَّاسِ مَع شَعَرٍ مُدُّغَيْثِ بِالْكَعْبَيْنِ النَّاتِيْنِ بِمُفْصَلَى السَّاقَيْنِ مَع تَعَهِّد ما تَحْتَهُمَا الْمَسْح، وغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ بِالْكَعْبَيْنِ النَّاتِيْنِ بِمُفْصَلَى السَّاقَيْنِ مَعَ تَعَهِّد ما تَحْتَهُما كَأْخُمُ صَيْه، ونُدبَ تَخْلِيلُ أَصَابِعِهُ مَا، وَذَلْكُ خَفِيفٌ بِيد وَمُوالاَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَقَدَرَ وَالنَّسِى مُطْلَقًا بِنِيَّةَ الإِتْمَامِ كَالْعَاجِزِ إِنْ لَمْ يُفَرِّطُ وَإِلاَّ بَنِى مَا لَمْ يَطِلْ بِجَفَاف عَضْدٍ وزَمَنِ اعْتَدَلاً كَالِعامِد وأَتَى بِالْمَنْسِيِّ فَقَطْ إِنْ طَالَ وَإِلاَّ أَعَادَ مَا بَعْدَهُ بَتُونِ وَيْنَ مَع عَضْدِ وزَمَنِ اعْتَدَلاً كَالْعَامِد وأَتَى بِالْمَنْسِيِّ فَقَطْ إِنْ طَالَ وَإِلاَّ أَعَادَ مَا بَعْدَهُ بَتَوْنَ الْعَلَاقِ الطَهارَةِ أَوْ إَخْرَاجِ بَعْضِ مَا يُبَاحِدُ فَى الْبَنْاءِ لاَ يَضُرُ مَا يَضُرُ عَلَى السَلَّةِ الْوَفْضِ فَى الأَثَاءِ لاَ يَضُرَ عَلَى الطَّقِ الطَهارَةِ أَوْ الْحَرَاجِ بَعْضُ مَا لَمْ يَعْدُونُ الْمَاتِ الطَهارَةِ أَوْ الْحَرَاجِ بَعْضَ مَا يَتَهُمُ وَلاَ يَضُمُ وَلَا يَضُونُ عَرُوبُهُ الْمَالِقُ الطَهارَةِ أَوْ الْمَاتِ السَلَّقِ الطَهارَةِ أَوْ الْحَرَاجِ الْمَاءِ والْمَالُونَ الْمَلْ وَالْمَالِقُ الْمَاعِقُولُ الْمَالِقُ الْمَاعِلَ الْمَلْوَ الْمَاعُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ وَلا يَضُونُ عَلْمُ وَلا يَضُولُ عَلَى الْمَلْكُ وَلَا يَصْرُقُونَ فَلا الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَاءِ الْفَلْقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَاعِلَاقُ الْمَا

(وسُنَنُهُ) غَسْلُ الْيَدَيْنِ إلى الكُوعَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا في الإِنَاءِ إِنْ أَمْكَنَ الإِفْرَاغُ

وَإِلاَّ أَدْخَلَهُمَا فِيهِ كَالْكَثيرِ وَالجَارِى وَنُدِبَ تَفْرِيقُهُمَا وَمَضْمَضَةٌ وَاسْتَنْشَاقٌ، وَنُدبَ فَعْلُ كُلِّ بِثَلَاثَ عَرَفَاتَ وَمُبَالَغَةُ مُفْطِرَ وَاسْتَنْثَارٌ بِوَضْعِ أَصْبُعَيْهِ مِنَ الْيُسْرَى عَلَى فَعْلُ كُلِّ بِثَلاَثَ عَرَفَاتَ وَمُبَالَغَةُ مُفْطِرَ وَاسْتَنْثَارٌ بِوَضْعِ أَصْبُعَيْهِ مِنَ الْيُسْرَى عَلَى أَنْفِه، وَمَسْحُ أَذُنَيْهِ ظَاهْرِهمَا وَبَاطِنِهِمَا وَتَجْدِيدُ مَائِهِمَا وَرَدُّ مَسْحَ الرَّاسِ إِنْ بقِي بَلَلَ وَتَرْتِيبُ فَرَائِضِهِ فَإِنَّ نَكَسَ أَعَادَ المُنكَسَ وَحُدَهُ إِنْ بَعُد بِجَفَافٍ وَإِلاَّ فَمَعَ تَابِعِهِ.

وَفَضَائِلُهُ: مَوْضِعٌ طَاهِرٌ وَاسْتِقْبَالٌ وتَسْمِيَةٌ وَتَقْلِيلُ المَاء بِلاَ حَدٍّ كالغُسْل وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى وَجَعْلُ الإِنَاءِ المَفْتُوحِ لِجِهَتِهَا وَبَدْءٌ بِمُقَدَّمُ الأَعْضَاءَ والغَسْلَةُ الثَّانيَةُ والثَّالِثَةُ حَـتَّى فَى الرِّجْلِ وتَرْتِيبُ السُّنَنِ فَى أَنْفُسِهَا أَوْ مَعَ الْفَرَائِضِ وَاسْتِيَاكُ ۗ وِإِنْ بأَصْبُع كَصَلَاةٍ بَعُدَتْ مِنْهُ، وَقِرَاءَةٍ قُرْآنِ، وانْتِبَاهِ مِنْ نَوْمٍ، وَتَغَيُّرُ فَمٍ، وَكُرِهَ مَوْضِعٌ نَجسٌ، وإكْثَارُ المَاء، والْكَلاَمُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، وَالْزَّائِدُ عَلَى الثَّلاَثِ، وَبَدْءٌ بِمُؤَخَّرِ الأَعْضَاءِ، وَكَشْفُ الْعَوْرَة وَمَسْحُ الرَّقَـبَةَ، وَكَثْرَةُ الزِّيَادَة عَلَى مَحَلِّ الْفَرْض وَتَرْكُ سُنَّة، وَنُدِبَ لِزِيَارَة صَالَح وسُلْطَانِ وَقَرَاءَة قُرْآن وَحَديث وَعَلْم وَذَكْر وَنَوْم وَدُخُول سُوق وَإِدَامَتُهُ وتَجْديدُهُ إِنْ صَلَّى بِهِ أَوْ طَافَ، وَشَرْطُ صِحَّتِه إِسْلاَمٌ وَعَدَمُ حَائِل وَمُنَاف، وَشَـرْطُ وُجُوبه دُخُولُ وَقْت وَبُلُوغٌ وَقُدْرَةٌ عَلَيْـه وَحُصُولُ نَاقض، وَشَرْظُهُمَا عَقْلٌ ونَقَاءٌ مِنْ حَيْضِ وِنْفَاسِ وَوُجُودُ مَا يَكْفِي مِنَ المُطْلَقِ وَعَدَمُ نَوْم وَغَفْلَةِ كَالْغُسْلِ وَكَالتُّيَمُّم بِإِبْدَالِ الْمُطْلَقِ بَالصَّعِيدِ إِلاَّ أَنَّ الْوَقْتَ فِيهِ شَرْطٌ فِيهما. فصل: نَاقضُ الوُضُوء إِمَّا حَدَثٌ وَهُوَ الخارِجُ المعْتَادُ مِنَ المَخْرَجِ المُعْتَادِ في الصِّحَّـةِ مِنْ رِيحٍ وَغَائِطٍ وَبَوْلِ ومَذْي وَوَدْي وَمَنِيٍّ بِغَـيْرِ لَذَّةٍ مُعْـتَادَةٍ وَهَادِ لأ حَصَّى وَدُودٍ وَلَوْ مَعَ أَدَّى ولا مِنْ ثُقْبَةِ إِلاَّ تَحْتَ المعِدَة وانْسَدَّا ولا سَلَسٌ لأزَمَ نصْفَ الزَّمَنَ فَبِـأَكْثَرَ وَإِلاَّ نَقَضَ وَإِمَّـا سَبَبٌ وَهُوَ زَوَالُ عَقْـلِ وَإِنْ بِنَوْمٍ ثَقيلِ وَلَوْ قَصُرَ وَكَمْسُ بَالِغٍ مَنْ يُلْتَذُّ بِهِ عَادَةً وَلَوْ لِظُفْ رِ أَوْ شَعَرِ أَوْ بِحَاتِلِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَـدَهَا وَإِلاَّ فَلاَّ إِلاَّ الْقُـبْلَةَ بِفَم فَـمُطْلَقًا لا بِلَـذَّةِ مِنْ نَظَرِ أَوْ فِكْرِ وَلَوْ أَنْعَظَ وَلا بِلَمْسِ صَغِيرَةِ لاَ تُشْتَهَى أَوْ بَهِيمَة وَمَسَ ۚ ذَكَرِهِ المُتَّصِل مُطْلَقًا بِبَطْنِ كَفٍّ أَوْ جَنْبِه أَوْ أُصْبُعَ كَذَلَكَ وَلَوْ زَائِدًا إِنْ أَحَسُّ وَتَصَرَّفَ لَا بِـمَسْ دُبُرٍ أَوْ أُنْثَيَيْنِ وَلَا بِمَسِّ امْرأَةٍ

فَرْجَهَا وَلَوْ أَلْطَفَتْ وَإِمَّا غَيْرِهِمَا وَهُوَ الرِّدَّةُ وَالشَّكُّ فَى النَّاقِضِ بَعْدَ طُهُو عُلَمَ وَعَكْسُهُ أَوْ فَى السَّبَمَر ثُمَّ إِنْ بَانَ الطُّهُرُ لَمْ يَعِدْ، فَلَوْ شَكَّ هَلَ تَوَضَّا قَطَعَ، وَمَنَعَ الحَدَثُ صَلَاةً وطَوَافًا، وَمَسَّ مُصْحَف أَوْ جُزْنُه وَكَتْبِه وَحَمْله وَإِنْ بِعِلاَقَة أَوْ ثَوبِ إِلاَّ لِمُعَلِّمٍ أَوْ مُتَعَلِّمٍ وَإِنْ حَائِضًا لا جُنْبًا وَإِلاَّ حِرْزًا بِسَاتِرٍ وَإِنْ لِجُنْبِ كَبِأَمْتِعَة قُصِدَتْ.

فُصل: جَأْرُ بَدُلاً عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِحَضِرِ أَوْ سَفَرِ وَلَوْ سَفَرَ مَعْصِية مَسْحُ خُفِّ أَوْ جَوْرَبِ بِلاَ حَدِّ بِشَرْطِ جِلْد طَاهِرِ خُرْزَ وسَتَرَ مَحَلَّ الْفَرَضَ وَأَمْكَنَ الْمَشْيُ بِهِ عَادَةً بِلاَ حَائِلٍ وَلُبِسَ بِطَهَارَة مَاء كَمُلَتْ بِلاَ تَرَفَّه وَلاَ عَصْيَان بِلْبُسِه وَكُرهَ غَسْلُهُ وَتَتَبُّعُ عُضُونه، وَبَطَلَ بِمُوجِبٌ غُسْلُ وبخَرْقه قَدْرَ ثُلُثِ الْقَدَّم وَإِنَ وَكُرهَ غَسْلُهُ وَتَتَبُّعُ عُضُونه، وَبَطَلَ بِمُوجِبٌ غُسْلُ وبخَرْقه قَدْرَ ثُلُثِ الْقَدَّم وَإِنَ النَّصَقَ كَدُونِه إِنْ انْفَتَحَ إِلاَّ الْيسِيرَ جِدًّا وَبَنَزْعَ أَكْثُرُ الرِّجْلِ لَسَاقه فَإِنْ نَزَعَهُمَا أَوْ الْتَصَقَى كَدُونِه إِنْ انْفَتَحَ إِلاَّ الْيسِيرَ جِدًّا وَبَنَزْعَ أَكْثُرُ الرِّجْلِ لَسَاقه فَإِنْ نَزْعَهُمَا أَوْ الْعَلَبِيهِ أَوْ أَحَدَهُمَا وَكَانَ عَلَى طُهْرٍ بَادَرَ لِلاَّسْفَلِ كَالْمُوالاَة وَنُدُبَ نَزْعُهُ كُلَّ جُمُعَة أَوْ أَصَابِع رَجْلِه ويُسْرَاهُ تَحْتَهَا ويُمرَّهُمَا لَكَعْبَيْهُ أَوْ أُصَابِع وَوَضْعُ يُمْنَاهُ عَلَى أَطْرَاف أَصَابِع رَجْلِه ويُسْرَاهُ تَحْتَهَا ويُمرَّهُمَا لَكَعْبَيْهُ وَمَسْحُ أَعْلاهُ مَعَ أَسْفَلِه وبَطَلَتْ بِتَرْكِ الأَعْلَى لاَ الأَسْفَل فَيُعيدُ بوقْت.

فحل: يَجِبُ عَلَى المُكلَّفَ غَسْلُ جَمِيعِ الجَسَدَ بِخُرُوجَ مَنِيٌّ بِنَوْمٍ مُطْلَقًا أَوْ يَعْدَ وَلَوْ بَعْدَ وَهَابِهَا وَإِلاَّ أَوْجَبَ يَقَظَة إِنْ كَانَ بِلَذَّة مُعْتَادَة مِنْ نَظْرِ أَوْ فَكْرٍ فَأَعْلَى وَلَوْ شَكَّ أَمْنِي لَا أَوْجَبَ فَإِنْ الْوُضُّوءَ فَقَطْ، كَمَنْ جَامَعً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى وَلَوْ شَكَّ أَمْنِي أَمْ مَدَى وَجَبَ فَإِنْ لَمُ يَدْرِ وَقْتَهُ أَعَادَ مِنْ آخِر نَوْمَة وَبَمَغِيب حَشْفَة أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجِ مُطِيقٍ وَإِنْ بَهِيمَةً أَوْ مَيْتًا وَعَلَى ذِي الْفَرْجِ إِنْ بَلَغَ وَنُدَبَ لِمَا أَمُورِ الصَّلَاة كَصَغِيرَةً وَطَعْهَا بَالَغُ وَبِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَلَوْ بِلاَ دَم لا باسْتحَاضَة وَنُدُبَ لانْقطَاعه.

(وَفَرَائَضُهُ) نَيَّةُ فَرْضِ الْغُسْلَ أَوْ رَفْعِ الْحَدَثَ أَوْ اَسْتَبَاحَةً مَمْنُوعِ بِأُوَّلَ مَفْعُول، وَمُوَالاَةٌ كَالْوُضُوءَ وَتَعْمِيمُ ظَاهِرِ الْجَسَدِ بِالْمَاءَ وَدَلْكُ وَلَوْ بَعْدَ صَبَّهُ وَإِنْ بَعْرُقَةً فَإِنْ تَعَذَّرَ سَقَطَ وَلاَ اسْتَنَابَةَ وَتَخْلِيلُ شَعَرٍ وَأَصَابِع رَجْلَيْهِ لاَ نَقْضُ مَضْفُورِهِ بِخَرْقَةً فَإِنْ تَعَذَّرَ سَقَطَ وَلاَ اسْتَنَابَةَ وَتَخْلِيلُ شَعَرٍ وَأَصَابِع رَجْلَيْهِ لاَ نَقْضُ مَضْفُورِهِ إِلاَّ إِذَا اللهَ اللهُ وَوَجَبَ إِلاَّ اللهَ اللهُ وَوَجَبَ اللهُ اللهُ اللهُ وَوَجَبَ تَعَلَّدُ المَعَابِنِ مِنْ شُقُوقً وَأَسِرَةً وَسُرَّةً وَوَقْع وَإِبط.

(وَسُنَنُهُ) غَسْلُ يَدَيْهِ أَوَّلاً وَمَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ وَاسْتِنْثَارٌ وَمَسْح صُمَاخٍ.

(و فَضَائلُهُ) مَا مَرَ فَى الوصُوء و بَدْءٌ بإزالَة الأذَى فَمَذَاكيرهُ ثُمَّ أَعْضَاءُ وصُوئِهِ مَرَّةً و تَخْلِيلُ أَصُولِ شَعَرِ رأسه و تَثْلَيثُهُ يَعُمُّهُ بِكُلِّ غَرْفَة وَأَعْلاَهُ و مَيَامِنُهُ وَيُجْزِئُ عَنِ الْوُضُوءِ وَإِنْ تَبَيِّنَ عَدَمُ جَنَابَتِهُ مَا لَمْ يَحْصُلُ نَاقضٌ بَعْدَهُ، وقَبْلَ تَمَامِ الْغُسْلِ وَإِلاَّ الْوُضُوءِ وَإِنْ تَبَيِّنَ عَدَمُ جَنَابَتِهُ مَا لَمْ يَحْصُلُ نَاقضٌ بَعْدَهُ، وقَبْلَ تَمَامِ الْغُسْلِ وَإِلاَّ أَعَادَهُ مَرَّةً بِنِيَّتِهِ وَلَوْ نَوَى الجَنَابَةَ وَنَفْلاً أَوْ نَيَابَةً عَنِ النَّفْلِ حَصَلاً، وَنَدب لجنب وصُوءٌ لنَوْمِ لاَ تَيَمَّمٌ وَلاَ يَنتقضُ إلاَّ بِجِماعٍ وَتَمْنَعُ مَوانِعَ الأَصْغُرِ وَقَرَاءَةً إلاَّ الْيَسِيرَ لتَعَوَّذَ أَوْ رُقْيَا أَوِ اسْتِدْلاَل وَدُخُولَ مَسْجِدُ وَلَوْ مُجْتَازًا وَلَمَنْ فَرْضُهُ التَيَمَّمُ دُخُولُهُ بِهِ.

فصل: إِنَّمَا يَتَيَمَّمُ لِفَقْد مَاء كاف بسفَر أَوْ حَضَر أَو قُدْرَة عَلَى اسْتعْمَاله، أَوْ خَوْف حُدُوث مَرض أَوْ زِيَادَته أَوْ تَأْخُر بُرْء أَوْ عَطَش مُحْتَرَم وَلَو كَلَبًا أَوْ تَلَف مَال لَهُ بَالٌ بِطَلَبِه، أَوْ خُرُوج وَقْت بِاسْتعْمَاله، أَوْ فَقْد مُنَاوِل أَوْ آلة، وَلاَ يَتَيمَّم مَال لَهُ بَالٌ بِطَلَبِه، أَوْ خُرُوج وَقْت بِاسْتعْمَاله، أَوْ فَقْد مُنَاوِل أَوْ آلة، وَلاَ يَتَيمّم مَال لَهُ بَالٌ بِطَلْبِه وَبَوْل وَرْزً إِلا تَبَعًا لَفَرْض إِنْ اتصل بِه، وَجَازَ نَفلٌ وَمَس مُصْحَف وقراءَة وَلا لَنَفْل وَرُو وَرُرًا إِلا تَبَعًا لَفَرْض أَوْ نَفْل وَإِنْ تَقَدّمَت ، وَصَح الْفَرْض إِنْ تَأْخَرَت ، لا وَطَوَافٌ وَرَكْعَتَاه بِيَمَّم فَرْض أَوْ نَفْل وَإِنْ تَقَدّمَت ، وَصَح الْفَرْض أِنْ تَأْخَرَت ، لا فَرْض آخَر وَإِنْ قُصدا بِه وَبَطل الشَّانِي وَإِنْ مُشْتَركة وَلَوْ مِنْ مَريض وَلَزِم شَراء فَرْض آخَر وَإِنْ بَدَمّته إِنْ لَم يَحْتَج لَه ، وَقَبُولُ هَبَته وَاقْت رَاضُهُ وَطَلَبُهُ لَكُل المَاء بِثَمَن اعْتيد وَإِنْ بَدَمّته إِنْ لَم يَحْتَج لَه ، وقَبُولُ هَبَته وَاقْت رَاضه وَلَابُه لَكُل صَلاء وَلَا المَعْ عَلَى الله عَلَي الله عَلَى المُخْتَار ، وَلَا الْمَاء بِثَمَن اعْتيد وَإِنْ وَرُجُوده وَسَطَه ، وَالرَّجِي آخِرَه ولا إِعَادة إِلا لَمُقَصّر ، فَقي والمُتَرَدّ فِي لُحُوق فَلُو وَرَاجٍ قَدْ وَرَحُوده وَسَطَه ، وَالرَّجِي آخِرَه ولا إِعَادة إلا لَمُقَصّر ، فَقي والمُتَرَدّ فِي لُحُوق فَلَحِقه أَوْ وَرَاجٍ قَدَّمَ وَمُتَرَدّ فِي لُحُوق فَلَحِقَه كَناسٍ ذَكَرَ بَعْدَها .

(وَفَرَائِضُهُ) نِيَّةُ اسْتَبَاحَةِ الصَّلاَةِ أَوْ فَرْضِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الضَّرْبَةِ الأُوْلَى وَلَزِمَ نِيَّةُ أَكْبَرَ إِن كَانَ، وَالضَرْبَةُ الأُولَى وَتَعْمِيمُ مَسْحِ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ لِكُوعَيْهِ مَعَ تَخْلِيلِ أَكْبَرَ إِن كَانَ، وَالضَرْبَةُ الأُولَى وَتَعْمِيمُ مَسْحِ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ لِكُوعَيْهِ مَعَ تَخْلِيلِ أَصَابِعِهِ وَنَرْعُ خَاتِمِهِ وَصَيِّيدٌ طَاهِرٌ كَتُرابٍ وَهُوَ أَفْضَلُ وَرَمْلٌ وَحَجَرٌ وَجِصٌّ لَمْ أَصَابِعِهِ وَنَرْعُ خَاتِمِهِ وَصَيِيدٌ طَاهِرٌ كَتُرابٍ وَهُوَ أَفْضَلُ وَرَمْلٌ وَحَجَرٌ وَجِصٌّ لَمْ

يُطْبَخْ وَمَـعْدِنٌ غَيْـرُ نَقْدِ وَجَـوْهَرٍ وَمَنْقُولٍ كَـشَبِّ وَمِلْحٍ وَحَدِيدٍ وَرُخَـامٍ كَثَلْجٍ لآ خَشَبٍ وَحَشِيشٍ، وَالمُوَّالاَةُ.

(وُسُنَنُهُ) تَرْتَيبٌ وَضَرْبَةٌ ليكيه وإلى المرْفَقَيْنِ وَنَقْلُ مَا تَعَلَّقَ بِهِمَا مِنْ غُبَارِ، وَنُدب تَسْمِيةٌ وَصَمْتٌ وَاسْتَقْبَالٌ وَتَقْدِيمُ الْيَدِ الْيُمنَى وَجَعْلُ ظَاهِرِهَا مِنْ طَرَفَ الْأَصَابِعِ بِبَاطِنِ يُسْرَاهُ فَيُمرُّهَا إلى المرْفَق ثُمَّ بَاطِنهِمَا لآخِرِ الأَصَابِعِ ثُمَّ يُسْرَاهُ كَذَلكَ، وَيُبْطِلُهُ مُبْطِلُ الْوُضُوءِ وَوُجُودُ مَاء قَبْلَ الصَّلَاة لاَ فَيهَا إلا نَاسِيهُ، وكُرِه كَذَلك، وَيُبْطِلُهُ مُبْطِلُ الْوُصَدوء وَوُجُودُ مَاء قَبْلَ الصَّلَاة لاَ فَيهَا إلا نَاسِيهُ، وكُرِه لَفَاقده إِبْطَالُ وَضُوء أَوْ غُسْلٍ إلا لَضَرَر، ولصَحيح، تَيمُّم بِحَائِط لَبِنَ أَوْ حَجَرٍ كَمَرِيضَ، وتَسْقُطُ الصَّلَاة بِفَقْدِ الطَّهُورَيْنِ أَو الْقُدْرَةِ عَلَي اسْتِعْمَالِهَا.

فَعُلَى الْجِبِيرَةَ ثُمَّ عَلَى الْعِصَابَةِ كَقَرْطَاسِ صُدْغٍ أَوْ عِمَامَةً خِيفَ بِنَزْعِهَا وَإِنْ بِغُسُلٍ فَعَلَى الْجِبِيرَةَ ثُمَّ عَلَى الْعِصَابَةِ كَقَرْطَاسِ صُدْغٍ أَوْ عِمَامَةً خِيفَ بِنَزْعِهَا وَإِنْ بِغُسُلٍ أَوْ بِلاَ طُهُرٍ أَوِ انْتَشَرَتْ إِنْ كَانَ غَسْلُ الصَّحِيحِ لاَ يَضُرُّ وَإِلاَ فَفَرْضُهُ التَّيمُّمُ كَأَنْ قَلَ جِدًا كَيدً، وإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ أَوْ سَقَطَتُ رَدَّهَا وَمَسَحَ إِنْ لَمْ يَطُلُ كَالمُوالاَةِ وَلَوْ كَانَ فَى صَلاَةً بَطَلَتْ كَالمُوالاَةِ وَلَوْ كَانَ فَى صَلاَةً بَطَلَتْ كَأَنْ صَحَّ وَبَادَرَ لِغَسْلِ مَحَلِّهَا أَوْ مَسْجِه.

فحل: الحينضُ دَمْ أَوْ صَفَرَةٌ أَوْ كُدْرَةٌ خَرَجَ بِنَفْسِه مِنْ قُبُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً، وَأَقَلُهُ فِي الْعَبَادَة دَفْعَةٌ وَآكْثَرُهُ لَمُبْتَدَأَة نصْفُ شَهْرٍ كَأَقَلَّ الطُّهْرِ، وَلَمُعْتَادَة ثَلاَئَة أَيَّام عَلَى أَكْثَر عَادَتِهَا اسْتَظْهَارًا مَا لَمْ تُجَاوِزْهُ، ثُمَّ هِي مُسْتَحَاضَةٌ تَصُومُ وتُصلِّي وَتُوطأً، وَلَحَاملٍ فِيما بَعْدَ شَهْريُنِ عِشْرُونَ وَفِي سَتَّة فَأَكثَرَ ثَلاَثُونَ، فَإِنْ تَقطَّعَت وَتُوطأً، وَلَحَاملٍ فِيما بَعْدَ شَهْرينِ عِشْرُونَ وَفِي سَتَّة فَأَكثَر ثَلاَثُونَ، فَإِنْ تَقطَّعَت أَيَّامُهُ بِطُهْرٍ لَفَقَتهَا فَقَطْ عَلَى تَفْصِيلَها ثُمَّ هِي مُسْتَخَاضَةٌ وَتَعْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَعَ وَتَصُومُ وَتُصلِّى وَتُوطأً، فَإِنْ مَيَّزَتُ بَعْدَ طُهْرِ تَمَّ فَحَيْضٌ، فَإِنْ دَامَ بَصفَة التَّمْينِ اسْتَظْهَرَتُ وَإِلا فَلاَ، وَعَلاَمةُ الْظُهْرِ جُفُوفٌ أَوْ قَصَّةٌ وَهِي أَبْلِغُ فَتَنْظُرُهَا مُعْتَادَتُهُما الشَّطْهَرَتُ وَإِلا فَلاَ، وَعَلاَمة الْقُهْرِ جُفُوفٌ فَلا تَنْظُرُ مَا تَأْخَرَ مَنْهُمَا كَالْمُنْبَدَأَة، وَمَنَع اسْتَظْهَرَتُ وَإِلا فَلاَ، وَعَلاَمة الْقُهْرِ جُفُوفٌ فَلا تَنْتَظُرُهما ، وقَضَاءُ الصَوم بِأَمْرِ جَديد وَحَرَّهُ بَاللهُ وَاعَتَى وَصَلَاةً وَصَدَّةً وَمَنَع اللهُ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَعْمُ وَالله وَمَنَع وَمَلَاهُ وَالمَّونُ مَا الْمَاء وَوَحَلُهُ وَمَنَع الله وَمَنْ مَا أَوْ المَّولَ وَاعْتُولُ مُ مِنْ اللهُ وَمَوْنَ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَالله وَالله وَالله وَالْعَلَيْ وَالله وَالله وَالمَّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلُولُ وَالْمَاء والمَّيْونَ يَوْمًا والطُّهُرُ مِنْهُ وَتَقَطُّعُهُ وَمَنْعُهُ كَالْحَيْضِ .

باب الصلة: الوَقْتُ المُخْتَارُ للظُّهْـر منَ الزوَال لآخر القَـامَةِ بِغَـيْرِ ظِلِّ الزَّوَال وَهُوَ أَوَّلُ وَقْت الْعَصْر للاصْفرَار وَاشْتَرَكــا فيه بقَدْرهَا، وَللْمَغْرِب غُرُوبُ الشَّمْس بقَدْر فعْلهَا بَعدَ شُرُوطهَا، وَللْعشاء منْ غُرُوبِ الشَّفَق الأَحْمَر للثُّلُث الأَوَّلِ، وَلِلصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَحْرِ الصَّادقِ للإسْفَارِ الْبَـيِّن، وَأَفْضَلُ الْوَقْتَ أَوَّلُهُ مُطْلَقًا إلا الظُّهْرَ لَجَمَاعَة فَلرُبْع الْقَامة، وَيُزَّادُ لَشدَّةَ الْحَرِّ لنصْفها، واَلأَفْضلُ لفذِّ انْتَظَارُ جَمَاعَة يَرْجُوهَا، وَمَنْ خَفَىَ عَلَيْـه الْوَقْتُ اجْتَهَدَ بِنَحْو ورْد وَكَـفَتْ غَلَبَةُ الُظَّنِّ، فَإِنْ تَخَلَّفَ ظَنُّهُ وَتَبَيَّنَ تَقُدْيُمُ هَا أَعَادَ، وَمَنْ شَكَّ في دُخُولُهُ لَمْ تُجْزه وَإِنْ وَقَعَتْ فيه، وَالضَّرُورِيُّ تلْوَ المُخْتَارِ لطُلُوعِ الشَّمْسِ وَلغُرُوبِهَا في الظُّهْرِينَ وَلَلْفَجْرِ فَى الْـعَشَاءَيْنِ، وَتُدْرَكُ فَيهِ الصَّـلاَةُ بِرَكْعَة كالاخْـتيَارِيِّ وَالْكُلُّ أَدَاءٌ وَأَثْمَ المُـؤَخِّرُ لَهُ إِلاَّ لعُـذْر منْ كُفْـر وَإِنْ طَرَأَ وَصبًا وَإَغْـمَاء وَجُنُـون وَفَقْد طَهُـورَيْن وَحَيْض وَنَفَاس وَنَوْم وَغَفْلَة لاَ سُكْر، وَتُدْرَكُ المُشْتَرَكَتَان بزَوَاله بَفَضْلُ رَكْعَة عَن الأُولَى وَالْمَعْذُورُ غَيْرُ كَافر يُقَدَّرُ لَهُ الطُّهْرُ فَإِنْ بَقَى بَعْدَهُ مَا يَسَعُ رَكْعَةً بسَجْدَتَيْهَا وَجَبَت الصُّبْحُ كَأَخيرَة المُشْتَركَتَيْن وَخَمْسًا حَضَرًا وَثَلاَثًا سَفَرًا وَجَبَ الظُّهْرَان وَأَرْبَعًا مُطْلَقًا وَجَبَ الْعشَاءَان، وَطُرُوُّ غَيْرِ النَّوْمِ وَالنِّسْيَــان فيه لمَا ذُكرَ مُسْقطٌ لَهَا وَلاَ يُقَدَّرُ طُهِرٌ وَتَارِكُهَا إِلَيْهِ بلاَ عُـذْر يُؤخَّرُ لمَا ذُكرَ، وَيُقْـتَلُ بالسَّيْـف حَدًّا، وَالجَاحِدُ لَهَا كَافِرٌ كَكُلِّ مَنْ جَحَدَ مَا عُلمَ مِنَ الدِّين ضَرُورَةً، وَحَرُمَ نَفْلٌ حَالَ طُلُوع شَمْسِ وَغُـرُوبِهَا وَخُطْبَة جُـمُعَةٍ وَخُرُوجٍ لَهَـا، وَضِيقِ وَقْتِ، وَذِكْرِ فَـائِتَةِ وَإِقَامَةٍ لِحَـاضِرَةٍ، وكُرِهَ بعْدَ فَـجْرٍ وَفَرْضِ عَصْرٍ إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قِـيدَ رُمْحٍ وَتُصلَّى المَغْـرَبُ إلا رَكْعَتَى الْفَجْـرِ وَالْوِرْدَ قَبْلَ فَرْضِ صُـبْحِ وَإِسْفَارِ لِمَنْ اعْتَـادَهُ وَعَلَبَةُ النُّومْ وَكُمْ يَخَفُ فَوَاتَ جَمَاعَة وَإِلا جَنَازَةً وَسُجُودَ تِلاَوَة قَبْلَ إِسْفَار وَاصْفِرَار، وَقَطَعَ إِنْ أَحْرَمَ بِوَقْتِ نَهِي

قُصَل: الْأَذَانُ سَنَّةُ مُؤكَّدةٌ بِكُلِّ مَسْجِد وَللجَمَاعَة طَلَبَتْ غَيْرَهَا لفَرْض وَقْتِیِّ اخْتِيَارِیِّ أَوْ مَجْمُوعَة مَعَهُ، وَكُرِهَ لِغَيْرِهِمَ حَضَرًا، وَنُدَبَ سَفَرًا وَلَوْ دُونَ مَسَافَة قَصْرٍ وَلِفَائِتَة وَذَاتِ ضَرُورٍ وَجَنَارَةً وَنَافِلَةً، وَهُوَ مَثْنًى وَلُو الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

بِصَبْحِ إِلاَ الجُمْلَةَ الأَخِيْرِةَ وَخَفَّضَ الشَّهَادَتَيْنِ مُسْمِعًا ثُمَّ رَجَّعَهُمَا بِأَعْلَى صَوْتِهِ مَسَاوِيًّا بِهِمَا التَّكْبِيرَ مَجْزُومٌ بِلاَ فَصْلِ وَبَنَى إِنْ لَمْ يَطُلْ، وَحَرُمَ قَبْلَ الْوَقْتِ إِلاَ الصَّبْحَ فَيُنْدَبُ بِسِدُسِ اللَّيْلِ الأَخِيرِ ثُمَّ يُعَادُ عَنْدَ الْفَجْرِ، وَصِحَّتُهُ بِإِسْلاَمٍ وَعَقْلِ وَذُكُورَة وَدُخُولِ وَقْت وَنُدبَ مُتَطَهِّرٌ صَيِّتٌ مُرْتَفِعٌ قَائِمٌ إِلاَ لِعُذْر مُسْتَقْبِلٌ إِلاَ لِعُذْر مُسْتَقْبِلٌ إِلاَ لِعُذْر مُسْتَقْبِلٌ إِلاَ اللهَ فَذُ وَحَكَايَتُهُ لِسَامِعِه لَمُنتَهِى الشَّهَادَتَيْنِ وَلَوْ بِنَفْلٍ، وَالإِقَامَةُ سُنَّةُ عَيْنِ لذَكِر بَالْغِينَ وَلُوْ بِنَفْلٍ، وَالإِقَامَةُ سَنَّةُ عَيْنِ لذَكَر بَالْغِينَ وَلُو بِنَفْلٍ، وَالإِقَامَةُ سَرَّةً وَصَبِيً سَرِّا، وَهَى مُفْرَدَةٌ إِلاَ التَّكْبِيرَ وَجَازَ قَيَامُهُ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا.

فصل: تَجبُ عَلَى مُكلَّف مُتَّمكِّن منْ طَهَارَة الحَدث غَيْر نَاثم ولا غَافل، وَأُمِرَ صَبِيٌّ بِهَا لِسَبْعِ، وَضُرِبَ عَلَيْهَا لِعَشْرِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ في المَضَاجِع، وَصحَّتُهَا بعَقْل وَقُدْرَة عَلَى طَهَارَة حَدث وَنَقَاء منْ حَيْض وَنفاس وَبإسْلاَم وَطَهَارَة حَدَث وَخَبَثِ عَلَى مَا مَـرَّ، وَجَازَتْ بِمَقْبَرة وَحَـمَّام وَمَزْبُلَة وَمَحَجَّـة طَرِيق ومَجْزَرَة إِنْ أُمنَت النَّجَاسَةُ وَإِلا أَعَادَ بِوَقْتِ إِنْ شَكَّ، وَبِمَـرِبَضِ غَنَم وَبَقَرٍ، وَكُرِهَتْ بِمَعْطِنِ إبل، وأَعَادَ بوَقْتَ وَإِنْ أَمنَ، وَبكنيسَة مُطْلَقًا إلا لضَرُورَة ولا إعَادَةَ إلا بعَامرَة نَزَلَهَا اخْتيَارًا وَصَلَّىٰ بِمَشْكُوك فَفَى الوَقْت وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ فَإِنْ ظَنَّ اسْتغْرَاقَهُ الوَقْتَ صَلَّى وَإِلاَّ أَخَّرَ للآخِرِ الاخْ تيَارِيِّ أَوْ فيهَا فَإِنْ ظَنَّ دَوَامَـهُ لَهُ تمَادَى وَأُومَأَ إِنْ خَافَ ضَـرَرًا أَوْ تَلَطُّخَ ثَوبِ لاَ بَدَن وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ فَإِنْ رَشَحَ فَـتَلَهُ بأَنَامل يُسْرَاهُ الْعُلْيَا، فَـإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ فَبِـالْوُسْطَى فَإِنْ زَادَ فِيـهَا عَلَى دِرْهَم قَطَعَ كَـأَنْ لَطُّخَهُ أَوْ خَافَ تَلُوَّتَ فَرْشِ مَسْجِدِ وَإِلَّا فَلَهُ الْبِنَاءُ فَيَـخْرُجُ لِغَسْلِهِ مُمْسِكٌ أَنْفَهُ إِنْ لَمْ يَتَلَطَّخْ وَكُمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَانَ مُـمْكَنِ وَقَرُبَ وَكُمْ يَسْتَدْبُرْ بِلاَ عُـذْرِ وَكُمْ يَطَأَ نَجِسًا وَكُمْ يَتَكَلَّمْ وَلَوْ سَهُواً، وَلاَ يَعْتَدُّ برَكْعَة إلا إِذَا كَمُلَتْ بالاعْتِدَالِ مِنْ سَجْدَتِهَا الثَّانِيَةِ وَأَتَمَّ بِمَوْضِعِهِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَأَقْرَبَ مَكَانِ مُمْكِنِ إِنْ ظَنَّ فَرَاغَ إِمَامِهِ وَإِلّا رَجَعَ لَهُ ولو في السَّلاَم فَلَوْ أَدْرَكَ مَعَـهُ الأُوْلَى وَالأَخيـرَةَ منْ رُبَاعِيَّـةِ أَتَى برَكْعَـةٍ بِسُورَةٍ وَجَلَسَ وَرَجَعَ فَى الجُـمُعَـةِ مُطْلَقًا لأَوَّلِ الجَـامِعِ وَإِلاَّ بَطَلَتْ، وَإِنْ لَمْ يُتُمَّ مَـعَهُ رَكْعَةً فِيهَا ابْتَدَأَ ظُهْرًا بِإِحْرَامٍ، وَإِنْ رَعَفَ حَالَ سَلاَم إِمَامِهِ سَلَّمَ وَصَحَّتْ فَإِن

اجْتَمَعَ لَهُ قَضَاءٌ وَبِنَاءٌ قَدَّمَ الْبِنَاءَ وَجَلَـسَ في أُخيرَة الإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانيَتَهُ وَفي ثَانيَت كَمَنْ أَدْرَكَ الْوُسَطِيَّـيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَـا، وَسَتْـر الْعَوْرَةِ الْمُغَــلَّظَةِ إِنْ قَدَرَ وَإِنْ بِإِعَارَةَ أَوْ نَجِس أَوْ حَرِيرٍ وَهُوَ مُقَدَّمٌ وَهِيَ مِنْ رَجُلِ السَّوْأَتَانِ وَمِنْ أَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ هُمَا مَعَ الأليَتَيْنِ، وَمِنْ حُرَّة مَا عَدَا الصَّدْرَ وَالأَطْرَافَ، وَأَعَادَتْ لصَدْرهَا وأَطْرَافِهَا بِوَقْت كَكَشْف أَمَةٍ فَخذًا أَوْ رَجُلِ أَلْيَةً أَوْ بَعْضَ ذَلِكَ وَنُدِبَ سَتْرُهَا بِخَلْوَة وَلاَّمٍّ وَلَد ُوصَغِيرة سَتْرُ وَاجِبِ عَلَى الحُـرَّة وَأَعَادَتَا لِتَرْكِهِ بِوَقْتِ كَـمُصَلً بُحَرِيرُ وَعَاجِزٍ صَلَّى مَكْشُوفًا وَعَورَةُ الرَّجُلِ والأَمَة وَإِنْ بِشَائِبَة وَالحُرَّةُ مَعَ امْرأَةِ مَا بَيْنَ سُرَّةً وَرُكْبَةً وَمَعَ أَجْنَبَيٍّ غَيْرُ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَيَجِبُ سَتْرُهَا بِالصَّلاَة أَيْضًا وَمَعَ مَحْرَم غَيْرُ الوَجْه وَالأَطْرَافِ، وَتَرَى منْ أَجْنَبِيٌّ مَا يَرَاهُ منْ مَحْرَمه، وَمِنَ المَحْرَم كَرَجُلَ مَعَ مـثْله، وَكُرهَ لِرَجُل كَـشْفُ كَتَفِ أَوْ جَنْبِ كَتَـشْمِـيرِ ذَيْل وَكَفٍّ كُمٌّ أَوْ شَعَر لصَلاَة، وَاسْتَقْبَال الْقَبْلَة مَعَ أَمْن وَقُدْرَة وَهِيَ عَيْنُ الْكَعْبَةِ لَمَنْ بِمَكَّةَ وَجِهَتُهَا لغَيْرُه َ اجــتهَادًا إِنْ أَمْكَنَ وَإِلاَ قَلَّدَ وَلاَ يُقَلِّدُ مُجــتَهدٌ وَإِنْ أَعْمَى إِلا محــرابًا لمَصْر وَقَلَّذَ غَيْرُهُ عَـدُلا عَارِفًا، أَوْ محْـرَابًا مُطْلقًا فَإِنْ لَمْ يَجَدْ أَوْ تَخَـيَّرَ مُجْتَهـدٌ تَخَيَّرَ وَبَطَلَتْ إِنْ خَالَفَ عَمْدًا وَلَوْ صَادَفَ وَإِنْ تَبَيَّنَ خَطَأ بِصَلاَة قَطَعَ الْبَصِيرُ المُنْحَرِفُ كَثيرًا واسْتَقْبَلَ غَيْرُهُ وَبَعْدَهَا أَعَـادَ الأَوَّلُ بوَقت كالنَّاسي وَجَازَ نَفْلٌ غَيْرُ مُؤكَّد فيهَا وَفَى الحجْـر لأَىِّ جهَـة وَكُرهَ المُؤكَّـدُ وَمُنعَ الْفَرْضُ وَأَعَـادهُ بوَقْت وَبَطَلَ عَلَى ظَهْرِهَا كالمُؤكَّدِ وَلِمُسَافِرِ سَفَرَ قَصْـر تَنَفُّلُ وَإِنْ بِوَتْر صَوْبَ سَفَره إِنْ رَكبَ دَابَّةً وَإِنْ بِمَحْمَلِ يُومِىءُ بِسُجُودِهِ للأَرْضِ لا سَفينَةً فَـيَسْتَقْبلُ وَدَارَ مَـعَهَا إِنْ أَمْكَنَ لاَ فَرْضٌ وَإِنْ مُسْتَـقْبِـلاً إِلا لالْتِحَـامِ أَوْ خَوْفِ سَـبُعِ فَلَهَا إِنْ أَمْكَنَ وَإِنْ أَمِـنَ أَعَادَ الخَائِفُ بُوَقْت وَإِلَّا لَخَلْضْخَاض لَّا يُطيقُ النُّزُولَ بَه وَخَلَافَ خُرُوجَ الْوَقْت وَإِلا لمَرض ويَؤُدِّيها عَلَيْها كالأرْض وَالَّذي يَنْبغي في هذا الأرْضُ.

فَصل: فَرَائِضُ الصَّلاَةِ نَيَّتُهَا وَجَازَ التَّلفُّطُ بِهَا وعُزُوبُهَا مُغْتَفَرٌ كَعَدَمِ نَيَّةِ الأَدَاءِ أَوِ القَضَاءِ أَوْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ اللهُ أَكبَرُ وَالْقَيَامُ لَهَا في الْفَرْضِ إلا لِمَسْبُوقٍ كَبَّرَ مُنْحَطّا، وفي الاعْتِدَادِ بِالرَّكْعَةِ إِنْ ابْتَدَأَهَا قَائِمًا تأويلان وفَاتَحَة بِحَركة لسان لإِمَام وفَلِّ فَيَجِبُ تَعَلَّمُهَا إِنْ أَمْكُنَ وَإِلا ائْتَمَّ بِمَنْ يُحْسِنُهَا إِنْ وَجَدَهُ وَإِلاَ انْتَمَّ بِمَنْ يُحْسِنُهَا إِنْ وَجَدَهُ وَإِلاَ نُدبً فَصل بَيْنَ تَكْبِيرِه وَرُكُوعِه فَإِن سَهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ بَعضِهَا فَى رَكْعَة سَجَدَ كَرَكُعتَيْنِ وأَعَادَهَا وَعَمْدًا بَطَلَت كَأَنْ لَمْ يَسْجُدُ، وَقِيَامٌ لَهَا بِعَضِهَا فَى رَكْعَة سَجَد كَركُعتَيْنِ وأَعَادَهَا وَعَمْدًا بَطَلَت كَأَنْ لَمْ يَسْجُد، وقيامٌ لَهَا بِغَرْض، وَركُوعٌ مِنْ قيامٍ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فِيه مِنْ ركْبَتَيْه ورَفْعٌ مِنْهُ وَسُجُودٌ عَلَى أَيْسِ بِفَرْض، وَركُوعٌ مِنْ قيامٍ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فِيه مِنْ ركْبَتَيْه ورَفْعٌ مِنْهُ وَسُجُودٌ عَلَى أَيْسِ جُزْء مِنْ جَبْهَتِه ونُدب عَلَى أَنْهِ وأَعَادَ لَتَرْكِه بِوَقْت وَجُلُوسٌ بَيْنَ السَّجَدَتِيْنِ وَسَلًامٌ وَإِنَّمَا يُجْزَى السَّجَلَمُ عَلَيكُمْ وَجُلُوسٌ لَهُ وَطُمَأْنِينَةٌ وَاعْتَدَالٌ وتَرْتِبُهَا.

وَسُنُنُهَا: قراءَةُ آيَة بَعدَ الْفَاتِحَةِ الأُولِي والثَّانِيةِ وَقيامٌ لَهَا وَجهرٌ وسرٌ بِمَحلِّهِمَا بِفَرْضِ وَتَأَكَّدا بِالفَاتَحَة، وأقلُّ جَهْرِ الرَّجُلِ إِسْمَاعُهَا نَفْسَهَا كَأَعْلَى السِّرِ، وكُلُّ تَكْبِيرة وَسَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمدَهُ لإِمامٍ وَفَدِّ حَالَ رَفْعِه، وَتشَهُدُ وَجُلُوسٌ لَهُ والصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِي الله لَمَنْ حَمدَهُ التَّشَهُد الأَحيرِ وَالسَّجُودُ عَلَى صَدْرِ الْقَدَمَيْنِ والرَّكْبَتيْنِ وَالْكَفَيْنِ وَرَدُّ المُقْتَدى السَّلاَمَ عَلَى إِمَامِهُ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ، وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَة التَّحْليلِ فَقَطْ، وَإِنْصاتُ مُقْتَد فَى الجَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ السَّلاَمُ، وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَة التَّحْليلِ فَقَطْ، وَإِنْصاتُ مُقْتَد فَى الجَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ سَكَتَ الإَمَامُ وَالزَّائِدُ عَلَى الظَّمَانِيةَ .

وَنُدُبُ: نَيَّةُ الأَدَاء وَصَدَّه وَعَدَّدُ الرَّكَعَاتَ وَخُشُوعٌ وَاسْتحْضَارُ عَظَمَة الله تَعَالَى وَامْتَثَالُ أَمْرِه وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ الإحْرامِ حِينَ تَكْبِيرِه وَإِرْسَالُهُمَا بِوَقَارٍ، وَجَازَ القَبْضُ بِنَفَلٍ وَكُرِه بِفَرْضِ لِللاعْتَمَاد وَإِكْمَالُ سُورَة بَعْدَ الْفَاتِحَة، وَكُرِه تَكْرِيرُهَا الْقَبْضُ بِنَفَلٍ وَكُرِه بِفَرْضِ لِللاعْتَمَاد وَإِكْمَالُ سُورَة بَعْدَ الْفَاتِحَة، وَكُرِه تَكْرِيرُهَا بِفَرْضٍ كَسُورَتَيْنِ وَتَطْوِيلُ قَرَاءَة بِصَبْعَ وَالظُّهْرُ تَلِيهَا لِفَذَّ وَإِمَامٍ بِمُعَيَّنِينَ طَلَبُوهُ وَتَقْصِيرُهَا بِمَغْرِب وَعَصْر وَتَوَسَّطٌ بِعَشَاء وَتَقْصِيرُ الثَّانِية عَنْ الأُولَى، وَكُرِه تَطُويلُهَا عَنْهَا وَإِسْمَاعُ نَفْسه فَى السِّرِ وَقَرَاءَةٌ خَلْفَ إِمَّامٍ فيه وَتَأْمِينُ فَذَّ مُطْلَقًا كَإِمَامٍ في السِّرِ وَمَامَوم في الْجَهْرِ إِنْ سَمِع إِمَامَهُ، والإِسْرَارُ بِه وَتَسُويَةُ ظَهْرِه بِرُكُوع وَمُجَافَاةً وَوَضْعُ يَدَيهِ عَلَى رُكُبَيْهُ وَتَمْكِينُهُ مَا مَنْهُما وَنَصْبُهُما وَتَسْبِيحٌ بِهِ كَسُجُود وَمُجَافَاةً وَوَضْعُ يَدَيه عَلَى رُكُبَيْه وَتَمْكِينُهُ مَا مَنْهُما وَتَصْبُهُما وَتَسْبِيحٌ بِهِ كَسُجُود وَمُجَافَاةً رَجُلِ مِرْفَقَيْه جَنْبَيْه يُجَنِّعُ بِهِمَا تَجِنِيحًا وَسَطًا وَقُولُ فَذً وَمُقْتَدَ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَالْتَمْبُهُ مَا التَّشَهَّ دِ فَلِلاسْتَقْلالِ وَلَوْلُ فَذً وَمُقْتَد : رَبَنَا ولَكَ الْحَمْدُ وَالْ الْقَيَامِ وَالتَّكْبِيرُ مَالَةَ الْخَفْضَ وَالرَّفْعِ إِلا في الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهَّ دِ فِللاسْتِقْلالِ

وَتَمْكينُ جَبْهَته منَ الأرْضِ أَوْ مَا اتَّصَلَ بِهَـا مِنْ سَطْحٍ كَسَرِيرٍ بَسُجُـودِهِ وَتَقَادِيمُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ عِنْدَهُ وَتَأْخِيرُهُمَا عِنْدَ الْقِيَـامِ ووضْعُهُمَا حَذْوَ أَذُنَّيْهِ أَوْ قُرْبِهِمَا وَضَمُّ أَصَابِعِهِمَا رُءُوسُهَا للْقَبْلَةَ، وَمُجَافَاةُ رَجُلِ فِيهِ بَطْنَهُ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ وَضَبُعَيْهِ جَنْبَيْهِ وَسَطًا وَرَفْعُ الْعَجْزَةِ وَدُعَاءٌ فِيهِ بِلا حَدٍّ كالتَّسْبِيحِ وَالإفضاء في الجُلُوس بِجَعْلِ الْيُسْرَى لـ الأرْضِ وَقَدَمِهَا جِهَةَ الْيُمْنَى وَنَصْبُ قَـدَمِ الْيُمْنَى عَلَيهَا وبَاطِنِ إِبْهَامِهَا لِلأَرْضِ وَوَضْعُ الْكَفَّيْنِ عَلَى رَأْسَ الْفَخِذَيْنِ وَتَفْرِيجُ الْفَخذَيْن وَعِقْدُ مَا عَدَا السَّبَّابَّةَ وَالإِبْهَامَ مِنَ الْيُمْنَى في تَشَهُّده بِجَعْلِ رُءُوسِهَا بِلَحْمَةِ الإِبْهَامِ مَادًا السُّبَّابةَ بِجَنْبِ الإِبْهَامِ وَتَحْرِيكِهَا دَائِمًا يَمِينًا وَشَمَالاً تَحْرِيكًا وَسَطًا وَالقُنُوتُ بِأَىِّ لَفْظ بِصُبْحِ وَإِسْرَارُهُ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ، ولَفْظُهُ وَهُوَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعينُكَ وَتَسْتَغْفِرُكَ . . . » إلى آخِرِه، وَدُعَاءٌ قَبْلَ السَّلاَمِ وَإِسْرَارُهُ كَالتَّشَهُّدِ وتَعْمِيمُهُ، ومِنْهُ: «اللَّهُمَّ اغْفـرْ لَنَا وَلَوَالدَينَا وَلاَئمَّتنَا وَلَمَنْ سَـبَقَنَا بِالإِيمَانِ مَـغْفْرَةً وَعَـزْمًا، الـلَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّـرْنَا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به منَّا، رَبَّنَا آتنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخرة حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ» وتَيَامُنُ بتَسليمَة التَّحْليل وَسُتْرَةٌ لإمَام وَفَلَا خَشِيَا مُرُوراً بِمَحَلِّ سُجُودِهِمَا بِطاهِرِ ثَابِتِ غَيْرِ مُشْغِلِ فَي غِلَظ رُمْحِ وَطُولِ ذراعِ وَأَثْمَ مَارٌّ غَيْرُ طَائف وَمُصَلِّ لَهُ مَنْدُوَّحَةٌ، وَمُصَلِّ تَعَرَّضَ. وكُرِهَ: تَعَوَّذُ وَبَسْمَلَةٌ بِفَرْضِ وَدُعَاءٌ قَـبْلَ الْقراءَة وَأَثْنَاءَهَا وَفَى الرُّكُوعِ وَقَبْلَ التَّشَهَّدِ وَبَعْدَ غَـيْرِ الأخِيرِ وَبَعْدَ سَلامِ الإِمَامِ وَالْجَهْرِ بِهِ وَبِالتَّـشَهَّدِ والسُّجُودُ عَلَى مَلْبُوسه وَعَلَى كَوْر عَمَامَتُهِ أَوْ عَلَى ثَوْبِ أَوْ بِسَاطِ أَوْ حَصِيرِ نَاعِمٍ وَالْقِرَاءَةُ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُود وَتَخْصيصُ دُعَاء وَالْتَفَاتُ بِلاَ حَاجَة، وَتَشْـبيكُ أَصَابِعَ وَفَرْقَعَتُهَا وَإِقْعَاءٌ وَتَخَصَّرُ ۗ وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ وَرَفْعُـهُ رِجْلاً، وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى الأُخْرَى وَإِقْرَانُهُمَا دَائِمًا وَتَفَكُّرٌ بِدُنْيَوِيٌّ، وَجَعْلُ شَيْءٍ بِكُمٍّ أَوْ فَمِ وَعَبَثٌ بِلِحْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَحَمْدٌ لِعُطَاسٍ أَوْ بِشَارَةِ وَإِشَـارَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى مُـشَمِّت، وَحَكُّ جَـسَد لغَـيْر ضَرُورَة، وَتَبَـسُّمٌ قَلَّ اخْتَيَارًا، ۚ وَتَرْكُ سُنَّةَ خَفَيْفَةَ وَسُورَةِ فَى أُخْرَيَيْهِ وَالتَّصْفِيْقُ لِحَاجَةٍ وَالشَّأْنُ التَّسْبِيحُ.

وَبَطَلَتُ بِرَفْضِهَا وَبَتَعَمَّدُ تَرْكُ رُكُنِ وَزِيَادَةِ رُكُنِ فِعْلَىٍّ وَأَكْلِ وَشُـرْبٍ وكَلاَمٍ لِغَيْرِ إصْلاحِهَا وَإِلا فَبِكَثِيرِهِ وَتَصْوِيتِ وَنَفْخ وَقَىءٍ وَسَلاَمٍ حَالَ شَكِّهِ فَي الإِتْمَام وَإِنْ بَانَ الْكَمَالُ، وَبَطُرُوِّ نَاقض وَكَـشْف عَوْرَة مُغَلَّظَة وَنَجَاسَة، وَبَفَـتْح عَلَى غَيْر الإِمَامِ وَبِقَهْقَهَةِ وَتَمَادَى المَأْمُ ومُ إِن اتَّسَعَ الوَقْتُ بِغَيْرِ جُمُعَةٍ إِنْ كَانَ كُلُّهُ غَلَبَةً أَوْ نِسْيَانًا وَإِلا قَطَعَ وَدَخَلَ مَعَهُ وَبَكَثيرِ فِعْلِ وَلَوْ سَهْوًا، كَسَلاَم مَعَ أَكْل أَوْ شُرْب وَلَوْ قَلَّ، وَبِمُشْغِل عَن فرض وأَعَادَ في سُنَّة بِوَقْت وَبِذِكْرِ أُولَى الحَاضرَتَيْن فَى الْأُخْرَى وَبَزِيَادَةَ أَرْبُعِ رَكْعَاتِ سَهُواً كَرَكْعَتَيْنِ فِي الثَّنَائِيَّةِ وَالْـوَتْرِ، وَبِسُجُود مَسْبُوقِ مَعَ إِمَامِـهِ الْبَعْدِيِّ كَالْقَبْلِيِّ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَـةً، وَبسُجُود قَبْلَ السَّلاَمُ لتَرْكُ سُنَّة خَفِيفَة، وَبِمَا يَأْتِي في السَّهُو لا بِإنْصَاتِ قَلَّ لِـمُخْبِرٍ، وَقَتْـلِ عَقْرَبِ قَصَدَأَنْهُ، ولا بإشارَة بعُضْو لحَاجَة، أَوْ رَدِّ سَلاَم ولا بأنِينِ لِوجعٍ وَبُكَاءِ تَخَشُّع، وَإِلا فَكَالْكَلاَم وِلا بَتَنَحْنُح وَلَوْ لغَير حَاجَة وَلا بِمَشْي كَـصَفَّيْنِ لِسَتْرِهِ أَوْ دَفْع مَارٍّ أَوْ ذَهَابِ دَابَةً وَإِنْ بَجَنْبُ أَوْ قَهْقَرَى ولاَ بِإصْلاحِ رِدَاءِ أَوْ سُتْرَةٍ سَقَطَتْ لِجَوَازِ مَا ذُكِرَ كَسَدٍّ فِيهِ لِتَثَاؤُبٍ وَنَفْتٍ بِثَوْبٍ لِحَاجَةِ وَقَـصْدِ التَّفْهِيمِ بِذِكْـرِ فِي مَحَلِّهِ وَإِلا ىَطَلَتْ.

فصل: إِذَا لَمْ يَقْدُرْ عَلَى الْقَيَامِ اسْتَقْلِلاً فَى الفَرْضِ أَوْ خَافَ بِهِ ضَرَرًا كَالتَّيَمُّمِ أَوْ خُرُوجَ حَدَثَ اسْتَنَدَ لغَيْرِ جُنُب وَحَائِضِ وَلَهُمَا أَعَادَ بِوقْت، فَإِنْ تَعَذَّرَ جَلَسَ كَذَلكَ وَتَرَبَّعَ لَهُ كَالمُتَنَقِّلِ وَلَو اسْتَنَدَ القَادِرُ فَى غَيْرِ السُّورَة بِحَيْثُ لَوْ أُزِيلَ الْعَمَادُ لَسَقَطَ بَطَلَتْ وَإِلا كُرِهَ ثُمَّ عَلَى شَقِّ أَيْمِنَ فَأَيْسَرَ فَعَلَى ظَهْرٍ، وَالْقَادِرُ عَلَى الْعَمَادُ لَسَقَطَ بُومًا لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْهُ وَمَعَ الجُلُوسِ أَوْمَا للسُّجُودِ مِنْهُ وَحَسَرَ عَلَى الْجِمِيعَ إِلا أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ لا عَمَامَتُهُ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ صَحَّتُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْجِمِيعَ إِلا أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ لا عَمَامَتُهُ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ صَحَّتُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْجِمِيعَ إِلا أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ لا يَنْهَضَ صَلَّى رَكْعَةً وَتَمَّمَ مِنْ جَلُوسٍ وَإِنْ لَمْ يَقْدُرْ إِلا عَلَى نَيَّةً أَوْ مَعَ إِيمَاء بِطَرْف وَجَبَتْ وَلاَ يُؤَخِّرها مَا دَامَ فَى عَقْلَه وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مَّنْهَا وَلَوْ شَكَا وَلُو النَّقُلُ مُ مُلْلقًا ولَوْ وَقْتَ نَهْى فَى غَيْرِ مَشْكُوكَة إِلا وَقْتَ الضَّرُورَة، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ النَّقُلُ مُعَالًا ولَوْ وَقْتَ نَهْى فَى غَيْرِ مَشْكُوكَة إِلا وَقْتَ الضَّرُورَة، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ النَّقُلُ وَلَا السَّنَنَ وَشَفْعًا وَقُوجُوا، وَمَعَ ذِكْرٍ تَرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرَطًا، والْفَوائِتِ فَى إِلا السَّنَنَ وَشَفْعًا وَقُحُورًا، وَمَعَ ذِكْرٍ تَرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَوْطَا، والْفَوَائِتِ فَى

نَفْسُهَا وَيَسيِـرُهَا مَعَ حَاضَرَة وَإِنْ خَـرَجَ وَقْتُهَـا وَهَىَ خَمْسٌ وَأَعَادَ الحَـاضَرَةَ إِنْ خَالَفَ بِوَقْـت ضَرُوريٌّ لاَ مَأْمُـومُهُ، وَإِنْ ذَكَرَ الْـيَسيـرَ في فَرْض قَطَعَ فَــٰذٌّ وَإِمَامٌ وَمَأْمُــُومُهُ وَشَفْع نَدْبًا إِنْ رَكَعَ وَلَوْ صُـبْحًا وَجُــمُعَة وَكَــمَّلَ المَغْرِبَ إِنْ ذَكَــرَ بَعْدَ رَكْعَـتَيْنِ كَغَيْـرِهَا بَعْدَ ثَلاَثٍ وَأَعَادَ كَمَـأُمُومٍ مُطْلَقًا، وفي نَفْلِ أَتَمَّـهُ إِلا إِذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَلَمْ يَعْقِدْ رُكُوعًا وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسيَّة مُطْلَقًا صَلَّى خَمْسًا وَنَهَاريَّة ثَلاَئًا وَلَيْليَّةِ اثْنَتَيْنِ وفي صَلاَة وَثَانيَتَهَا أَوْ ثَالنَّتَهَا أَوْ وَرَابِعَتَهَا أَوْ وَخَامسَتَهَا خَمْسًا يُثَنِّى بِباقِي المَنْسِيِّ وَالْخَمسِ مَرَّتَيْنِ في سَادِسَتِهَا أَوْ حَادِيَة عَشْرَتَهَا وَخَمْسًا في ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ مُرَتَّبَّةً مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةِ لا يَعْلَمُ الأُولَى وَنُدبَ تَقْديمُ الظُّهْر. فَصل: يُسَنُّ لسَاه عَنْ سُنَّة مُؤكَّدَة أَوْ سُنُتَيْن خَفيفَتْين أَوْ مَعَ زَيَادَة ولَوْ شكًّا سَجْدَتَان قَبْلَ السَّلَامَ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ بِلاَ دُعَاء كَثْرُك تَكْبيـرَة عَيد وَجَهْر بِفَرْضٍ، وَاقْتَصَارِ عَلَى حَرَكَةِ اللِّسَانِ وَتَشَهُّد، ولمَحْضُ الزِّيَادَةِ بَعْدَهُ كَمُتُمٌّ لشكُّ وكمُ فتُتَصِرِ عَلَى صَلاَةِ كَشَفْعِ إِنْ شَكَّ أَهُو بِهَا أَوْ بِأُخْرَى كُوتْرَ وَإِبَّدَال السِّرِّ بِالفَرْضِ بِمَا زَادَ عَلَى أَدْنَى الجَهْرِ، وَمَن اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ فَلا إصْلاحَ عَلَيْه، وَمَنِ اسْتَنْكَحَهُ السَّـهُو أَصْلَحَ ولا سُجُودَ كَمَنْ شَـكَّ هَلْ سَلَّمَ أَوْ هَلْ سَجَدَ مِنْهُ وَاحِدَةً أَوْ هَلْ سَجَدَهُ وَبَنَّى عَلَى الْيَقِينِ، أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرِيَيْهِ، أَوْ خَرَجَ إِلَى أُخْرَى أَوْ قَاءَ أَوْ قَلَسَ غَلَبَةً إِنْ قَلَ وَطَهُرَ وَلَمْ يَزْدَرِدْ مِنْهُ شَـيْئًا عَمْدًا وَإِلا بَطَلَتْ أَوْ أَعْلَنَ أَوْ أَسَرَّ بِكَآيَة أَوْ أَعَادَ السُّورَةَ لَهُمَا بِخِلاَفِ الْفَاتِحَةِ، أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى إِسْمَاعِ نَفْسه فِي جَهْرِيَّةٍ، أَوْ عَلَى إِسْمَاعِ مِنْ يَليه في سِرِّيَّة، أَوْ أَدَارَ مَأْمُومَهُ ليَمينه وَسَجَدَ الْبَعْدِيُّ بِنِيَّةً وَتَكْبِيرِ فِي خَـفْضِهِ وَرَفْعِهِ وَتَـشَهَّد وَسَلاَمٍ، وَصَحَتْ إِنْ قَـدَمَهُ عَلَى السَّلاَم، وأَثْمَ وَكُرُهُ تَأْخيرُ الْقَبْلَيِّ، وَسَجَدَ مَسْبُونً ۖ أَذْرَكُ رَكْعَةَ الْقَبْلَيِّ مَعَ إمَامه إنْ سَجَدَ وَإِلا فَعَلَهُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكُ مُوجِبَهُ وَأَخَّرَ البَعْدِيَّ، فَإِنْ سَهَا بِنَقْص قَدَّمَهُ، ولا سُجُودَ عَلَى مُؤْتَمٌّ سَهَا حَالَةَ الْقُدُوة ولا لتَرْك فَضيلَة أَوْ سُنَّة خَفيـفَة، ولا تَبْطُلُ بِتَرْكِ بَعْدِي وَسَـجَدَهُ مَتَى ذَكَرَهُ وَلاَ بِتَرْكِ قَبْليٌّ عَنْ سُنْتَـيْنِ وَسَجَدَهُ إِنْ قَرُبَ وَإِلا سَقَطَ، وَبَطَلَتْ إِنْ كَانَ عَنْ ثَلاَثِ وَطَالَ كَتَرْكِ رُكْنِ وَتَدَارَكَهُ إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ مِنَ

الأخيرة أوْ لَمْ يَعْقَدْ رُكُوعًا مِنْ غَيْرِهَا، فَتَارِكُ رُكُوعِ يَرْجِعُ قَائِمًا وِنُدبَ أَنْ يَقْرًا، وَالرَّفَعُ مَنْهُ يَرْجِعُ مُحْدَوْدِبًا وَسَجْدَة يَجْلسُ لا سَجْدَتَان، فَإِنْ رَكَعَ رَجَعَت الثَّانِيَةُ أُولِى لِبُطَلانِها وَهُو رَفْعُ رَأْسِ مُعْتَدِلاً إِلاَ لِتَرْكِ رُكُوعٍ أَوْ سَرِّ أَوْ جَهْرٍ أَوْ تَكْبِيرِ عِيد أُو سُورَة أَوْ سَجْدَة تلاوة أَوْ ذَكْرِ بَعْضَ فَبِالانْحَنَاء وَإِنْ سَلَمَ بَنَى إِنْ قَرْبَ بِنِيّةً وَتَكْبِيرٍ وَلا تَبْطُلُ مِتَلَام التَّشَهِدَ إِنْ فَارَق مَكَانَهُ أَوْ طَالَ لا جِدًا وَسَجَدَ فَقَطْ إِن انْحَرف كثيرًا بلا طُول وَرَجَعَ تَارِكُ الجُلُوسِ الأَوْل مَا لَمْ يُفَارِق الأَرْضَ بِيدَيْهِ وَرُكُبَتَيْه ولا سُجُودَ وَإِلا فَلاَ، فَإِنْ رَجَعَ لَمْ تَبْطُلْ وَلَوَ اسْتَقَلَّ وَتَبَعَهُ مَامُومُهُ وَسَجَدَ بَعْدَهُ، وَإِنْ شَكَ فَى سَجَدَة لَمْ يَدْر مَحَلَها سَجَدَها، وَلَو اسْتَقَلَّ وَتَبَعَهُ مَامُومُهُ وَسَجَدَ بَعْدَهُ، وَإِنْ شَكَ فَى سَجَدَة لَمْ يَدْر مَحَلَها سَجَدَها، وَلَو اسْتَقَلَ وَتَبَعَهُ مَامُومُهُ وَسَجَدَ بَعْدَهُ، وَإِنْ شَكَ فَى سَجَدَة لَمْ يَدْر مَحَلَها سَجَدَها، وَلَو فَى الْعُدَر وَسَجَدَة لَمْ يَرْفَعْ مِنْ سُجُودَها، وَوَى فَلَا أُولاهُ اتّبَعَهُ مَا لَمْ يَرْفَعْ مِنْ سُجُودَهَا، وَقَضَاها بَعْد فَى الْعُذْرِ وَسَجْدَةً فَإِنْ طَمِعَ فِيها قَبْل عَقْد إِلَا فَلاَه وَلَكَ وَسَجَدَ مَعَهُ وَقَضَاها بَعْدَ إِمَامِهِ سَجَدَها وَلَوْ طَمِعَ فِيها قَبْل عَقْد إِمَامِهِ سَجَدَها وَلَا تَمَادَى وَقَضَاها بَعْدَهُ.

فحل: نُدبَ نَفْلٌ وَتَأَكَّدَ قَبْلَ ظُهْ رِ وَبَعْدَهَا وَقَبْلَ عَصْرٍ وَبَعْدَ مَغْرِب وَعشاء بِلاَ حَدًّ وَالضَّحَى وَالتَّهَ جُدُ وَالتَّراويحُ وَهِى عَشْرُونَ رَكْعَةً وَالخَتْمُ فِيها وَالانْفْرَادُ إِنْ لَمْ تُعَطَّلِ المَسَاجِدُ، وَتَحيَّةُ المَسْجِدُ لَدَاخِلٍ يُرِيدُ الْجُلُوسَ بِهِ فَى وَقْت جَوَازِ وَتَأَدَّتْ بِهَا السَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ وَتَأَدَّتْ بِهَا السَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ وَتَأَدَّتْ بِهَا السَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ وَتَأَدَّتْ بِهَا السَّلامِ وَمُعَوَّذَتَيْنِ وَفَصْلُهُ مِنْهُ مِسَجِدِهِ وَقَرَّاءَةُ شَفْع بِسَبِّحْ وَالكَافِرُونَ وَوَتْر بإخْلاص وَمُعَوَّذَتَيْنِ وَفَصْلُهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَوَقْرَ بَا فَي السَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مِنْهُ وَوَقْرُ بَا إِنْ لَمْ يَخْشَ فَوَاتَ رَكْعَة وَيُدبَ إِيقَاعُهُ بِالمُسْجِدِ وَنَابَ عَنَ لَوَتْر وَالتَّمَارُ عَلَى الْوَتْرِ، وَالنَّهُ وَالْأَوْولُ ، وَإِنْ أُقِيمَت الصَّبُحُ وَهُو بِمَسْجِد وَنَابَ عَنْ التَّحيَّةِ فَإِنْ صَلاَةً بِعَيْرِه جَلَسَ وَلَمْ يَرْكُعْ وَالاَقْتَصَارُ فِيهِ عَلَى الفَاتِحَة وَإِسْرَارُهُ وَوَقْتُ النَّ مَا النَّعْرِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالتَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْفَاتِحَة وَإِسْرَارُهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ الْمُوا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَوْلُو وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وخَتْمُ المَائَة بِلاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدَيرٌ، وَاسْتَغْفَارٌ وَصَلاةٌ عَلَى النَّبَى عَلَيْكُمْ وَدُعَاءٌ عَقِبَ كُلِّ صَلاة، وَالوِيْرُ سُنَةٌ آكِدُ فالعيدُ، فَالْكُسُوفُ فَالاسْتسْقَاءُ، وَوَقْتُهُ بَعْدَ عَشَاء صَحِيحَة وَشَفَق وَالوَيْرُ سُنَةٌ آكِدُ فالعيدُ، فَالْكُسُوفُ فَالاسْتسْقَاءُ، وَوَقْتُهُ بَعْدَ عَشَاء صَحِيحة وَشَفَق للْفَجْرِ وَضَرُوريَّهُ للصّبْح، وَنُدبَ لفَذَ قَطَعُهَا لَهُ، وَجَازَ لمُؤتم كَإِمَامٍ وَتَأْخِيرُهُ للفَحْرُ وَضَر اللَّيْلِ فَإِنْ قَدَّمَهُ لَمْ يَعُدهُ وَجَازَ نَفْلٌ بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَنُوهِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فَيه وَالا كُره كَوصل عَادِي وَتَأْخِيرُهُ للضَّرُورِي بِلاَ عُذْر، وكَلام بَعْدَ وَالا فَلا، وَإِلا فَكْر، وكَلام بَعْدَ فَجْر، وجَمْعٌ كَثِيرٌ لَنَفْلِ أَوْ بِمَكَانِ مُشْتَهِرٍ وَإِلا فَلا، وإِنْ لَمْ يَنْفِهِ وَالِا فَلا، وإِنْ لَمْ يَتَسِع الوقْتُ إِلا لِركْعَتَيْنِ تَرَكَ الوِتْرَ لا لِثَلاثُ ولِخَمْس زَادَ الشَّفْعَ مَا لَم يُقَدِّمُهُ ولِسَبْعٍ زَادَ الْفَجْر.

فصل: سننَّ لِقَارِئِ وَمُستَمِع إِنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ وَصَلَحَ الْقَارِئُ للإِمَامَة بشَرْط الصَّلاَةِ سَـجدَةٌ وَاحِـدَةٌ بِلاَ تَكْبِيرِ إِحْـرَامٍ وَسَلاَمٍ فَى أَحَـدِ عَشَرَ مَـوْضِعًـا: آخِرَ الأَعْرَاف، وَالآصَالِ في الرَّعْدِ، ويُؤْمَرُونَ في النَّحْلِ، وخُشُوعًا في الإِسْرَاء، وبُكِيّا في مَرْيَمَ، وَمَا يَشَاءُ في الحَجِّ، وَنُفُورًا في الْفُرْقَانِ، وَالْعَظِيمِ في النَّمْلِ، ولا يَسْتَكْبِرُونَ في السَجْدَةِ، وأَنَـابَ في ص، وَتَعْبُـدُونَ في فُـصِّلَتْ، وكُـرهَ لِمُحَصِّلِ الشَّرُوطِ وَقْتَ الجَوَازِ تَرْكُهَا وَإِلا تَرَكَ الآيَةَ وَالاقْبَصَارُ عَلَى الآيةَ لِلسُّجُودِ وَتَعَمُّدُهَا بِفَرْضِ وَلَوْ صُبْحَ جُمُعَةِ لا نَفْلِ فَإِنْ قَـرَأَهَا بِفَرْضِ سَجَدَ وَلَوْ بِوَقْتِ نَهْيِ لَا خُطْبَـةِ وَجَهَرَ بِهَـا إِمَامُ السِّرِّيَّةِ وَإِلَّا اتُّبِعَ وَمُـجَاوِزُهَا بِكَآيَةِ يَسْـجُدُ وبكَثِيرٍ يُعيدُهَا وَلَوْ بِــالْفَرضِ مَــا لَمْ يَنْحَنِ وَأَعَادَهَا بِــالنَّفْلِ في ثَانِيَتــهِ، وَنُدِبَ لسَاجِدهَا بصَـلاَة قراءَةٌ قَبْلَ رُكُوعه ولَوْ قَـصَدَهَا فَركَعَ سَاهيًا اعْـتَدُّ به عنْدَ مَالك لابْنِ الْقَاسِمِ فَيخِرُّ سَاجِدًا وَلَوْ بَعْدَ رَفْعه وَسَجَدَ بَعدَ السَّلاَم إن اطْمَأَنَّ به وَكَرَّرَهَا إِنْ كَرَّرَ حزْبًا إِلاَ المُعَلِّمَ وَالمُتَعَلِّمَ فَـأَوَّلَ مَرَة وَكُرُهَ سُجُودُ شُكْرٍ أَوْ زَلْزَلَة، وَقرَاءَةٌ بتَلْحين، وَقَـرَاءَةُ جَمَاعَة إِذَا لَمْ تَخْـرُجْ عَنْ حَدِّهَا، وَجَهْـرٌ بِهَا بِمَسْجِـدِ، وَأُقِيمَ الْقَارِئُ بِهِ إِنْ قَصِدَ الدَّوامَ. فصل: الْجَمَاعَةُ بِفَرْضِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَلا تَتَفَاضَلُ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ فَضَلُهَا بِرَكْعَةِ، وَإِنَّمَا تُدْرَكَ بِانْحِنَائِهِ فِي أُولاهُ مَعَ الإِمَامِ قَبْلَ اعْتِـدَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ إِلا بَعْدَهُ، فَإِنْ سَهَا أَوْ زُوحِمَ عَنْهُ حَتَّى رَفَعَ تَرَكَهُ وَسَـجَدَ مَعَهُ وَقَضَاهَا بَعْدَ السَّلاَم، وَنُدبَ لَمَنْ لَمْ يُحَصِّلْهُ كَمُصَلِّ بصبَى لا امْرَأَة أَنْ يُعَيدَ مَا مُومًا مُفَوِّضًا مَعَ جَماعَة لا وَاحِدِ إِلا إِذَا كَانَ رَاتبًا غَيْرَ مَغْرِب كَـعشَاء بَعْدَ وتْر فَإِنْ أَعَادَ قَطَعَ إِنْ لَمْ يَعْقدْ رَكْعَةً وَإِلاَّ شَــفَعَ نَدْبًا وَسَلَّمَ، وإنْ أَتَمَّ أَتَى برَابِعَة وَلَوْ سَلَّمَ مَعَهُ إِنْ قَــرُبَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَم فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَاتُهُ، وَمَنَ اثْتَمَّ بَمُعيد أُعادَ أَبَدا وَلَوْ فَى جَمَاعَةً، وَالإِمَامُ الرَّاتبُ كَجَمَاعَةً، وَحَرُمُ ابْتَدَاءُ صَلَاَةً بَعْدَ الإِقَامَة، وإنْ أُقِيــمَتْ بِمَسْجَــدِ وَهُوَ بِهَا قَطَعَ بَسَــلامِ أَوْ مُنَافِ إِنْ خَشَىَ فَوَاتَ رَكْـعَة وَإِلا أَتَمَّ النَّافِلَةَ أَوْ فَريضةً غَيْرَ الـمُقَامَة عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لاَ، فَإِنْ كَـانَت المُقَامَةَ انْصَرَفَ عَنْ شَفْعٍ إِنْ عَـقَدَ رَكْعَةً بِغَـيْرِ صُبُّحٍ وَمَـغْرِبٍ وَإِلا قَطَعَ، فَـإِنْ عَقَـدَ ثَانِيَةَ المَـغْرِبِ بِسُجُودِهَا وَثَالِثَـةَ غَيْرِهَا كَمَّلَهَا فَرَّضًـا وَدَخَلَ مَعَهُ فَى غَيْرِ المَغْـرِب، وَإِنْ أَقِيمَت بِمَسْجِد عَلَى مُحَصِّلِ الْفَضْلِ وَهُوَ بِهِ خَرَجَ وَإِلا لَـزِمَّتُهُ كَمَنْ لَـمْ يُصَلِّهَا وَعَلَى مُصلِّ بِغَيْرِهِ أَتَمَّهَا، وكُرِهَ لإِمَامٍ إِطَالَةُ رُكُوعٍ لِدَاخِلِ، وَشَرْطُهُ إِسْـلاَمٌ وَتَحَقُّقُ ذْكُورَةِ وَعَقْلُ وَكَوْنُهُ غَيْرَ مَأْمُـوم ولا مُتَعَمِّـد حَدَث، فَإِنْ نَسيَهُ أَوْ غَلَـبَهُ صَحَّت للْمَأْمُوم إِنْ لَمْ يَعْلَمْ به قَبْلُهَا أَوْ عَلَمَهُ فيهَا وَلَمْ يَسْتَمرَّ، وَقُدْرَةٌ عَلَى الأَرْكَان لا إِنْ عَجَزَ إِلاَّ أَنْ يُسَاوِيَهُ الْمَأْمُومُ فَـيَصحُّ إِلاَّ المُومى بمثلهِ وَعِلْمٌ بِمَا تَصحُّ بهِ، وَقراءَةُ غَيْرُ شَاذَّة وَصَحَّتْ بِهَا إِنْ وَافَـقَتْ رَسْمَ المُصْحَف وَبَلَّحْن وَلَوْ بِالْفَاتِحَة وَأَثْمَ إِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ وَبِغَيْرِ مُمَيِّزِ بَيْنَ كَضَادِ وطَاءِ لا إِنْ تَعَمَّدَ وَبُلُوعٌ فَى فَرْضِ وبجُمْعَة حُرِّيَّةٌ وَإِقَامَـةٌ وَأَعَادَ بِوَقْت في بَدْعيِّ وكُـرهَ فَاسقٌ بِجَارِحَـه وَأَعْرَابِيٌّ لغَـيْرِه وَذُو سَلَس وَقَرْحِ لِصَحِيحَ وَأَغْلُفُ ومَجْهُــولُ حَالٍ، وَتَرَتُّبُ خَصَّىٌّ، وَمَأْبُونِ وَوَلَدِ زِنًا وَعَبْدً فى فَرْضِ أَوْ سُنَّةٍ، وصلاَّةٌ بَيْنَ الأَسَاطِينِ، وأَمَــامَ الإِمَامِ بِلاَ ضَرُورَةِ، وَاقْتِدَاءُ مَنْ بِأَسْفَلِ السُّفْيِنَـةِ بِّمَنْ بِأَعْلاَهَا كَأْبِي قُبَيْسَ وَصَلاةُ رَجُلَ بَيْنَ نِسَـاءٍ وَعَكْسُهُ، وإِمَامَةٌ بِمَسْجِدٍ بِلاَ رِدَاءٍ وَتَنَفَّلُهُ بِالْمِحْرَابِ، وصلاَةُ جَـمَاعَةِ قَـبْلَ الرَّاتِبِ أَوْ بعْدَهُ وَإِنْ أَذِنَ، وَلَهُ الجَمْعُ إِنْ جَمَعَ غَيْرُهُ بِلا إِذْن إِنْ لَمْ يُؤْخِّرْ كَثِيرًا وَإِلا كُرِهَ، وَخَرَجُوا لَيَجْمَعُوا خَارِجَهُ إِلا بِالمَسَاجِد الثَّلاثَة فَيُصَلُّونَ أَفْ ذَاذًا إِنْ دَخَلُوهَا، وَجَازَ إِمَامَةُ لَيَجْمَعُوا خَارِجَهُ إِلا بِالمَسَاجِد الثَّلاثَة فَيُصَلُّونَ أَفْ ذَاذًا إِنْ دَخَلُوهَا، وَجَازَ إِمَامَةُ أَعْمَى وَمُخَالف في الفُرُوعِ وَأَلْكَنَ وَمَحْدُود وعِنِينٍ وَأَقْطَعَ وَأَشَلَّ وَمُجَذَّمٍ إِلا أَنْ يَشْتَدَّ فَلْيُنحَ وَصَبَى بمثله، وَإِسْرَاعٌ لَهَا بِلاَ خَبَّبِ.

وَبِمَسْجِدِ قَتْلُ عَقْرَبِ وَفَأَرَةٍ، وَإِحْضَارُ صَبَى لاَ يَعْبَثُ أَوْ يَنْكَفُّ إِذَا نُهِيَ وَبَصْقٌ قَل إِنْ حُصِّبَ فَوْقَ الحَصْبَاءِ أَوْ تَحْتَ حَصِيرِهِ وَإِلاَّ مُنْعَ كَبِحَائِطِهِ وَقَدَّمَ المُصلِّي تُوبَهُ ثُمَّ جِهَةً يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمه ثُمَّ جَهَةً يَمينه فَأَمَامَهُ وَخُرُوجُ مُتَجَالَّة لمَسْجد وَلَكَعِيدُ وَشَابَّةً غَيْرٍ مُـفْتَنَةً لَمَسْجِدٌ وَجَنَازَةً قَرِيبٍ، وَلَا يُقضى عَلَى زَوْجٍ هَا بِهِ، وَفَصْلُ مَـامُوم بنَهْر صَغـير أَوْ طَريق وعُلُوٌّ مأمُوم وَلَوْ بسَطْح لاَ إِمَـام، فَيُكْرَهُ إلا بِكَشِبْرٍ أَوْ ضَـرُورَةٍ أَوْ قَصْـدِ تَعْلِيمٍ، وبَطَلَتْ إِنْ قَصَـدَ إِمَامٌ أَوْ مَـأَمُومٌ به الْكِـبْرَ ومُسَمِّعٌ وَاقْتَدَاءٌ بِهِ وَبِرُؤْيَةٍ وَإِنْ بِدَارٍ، وشَرْطُ الاقْتِدَاءِ نَيَّتُهُ أَوَّلاً وَلَزَمَ فَلاَ يَنْتَقَلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةِ كَعَكْسِهِ بِخَلافِ الإِمَامِ وَلَوْ بِجَنَازَة إلا جمعةً وَجمعًا لَمَطَر وَخَوْقًا وَمُسْــتَخْلَفًا ومُسـَــاوَاةٌ في ذَات الصَّلاَة وَصفَتــهَا وَزَمنهَا إلا نَفْلاً خَلْفَ فَــرْض فَلاَ يَصحُّ صُبْحٌ بَعْدَ شَمْسِ بِمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَهَا وَمُتَابَعَةٌ في إِحْرَامٍ وَسَلامٍ، فالمُسَاوَاةُ مُبْطَلَةٌ وَحَرُمَ سَبْقُهُ في غَيْرهما، وكُرهَ مُساوَاتُهُ وَأُمرَ بِعَوْده لَهُ إِنْ عَلَمَ إِدْرَاكَـهُ، وَندبَ تَقْديمُ سُلْطَان فَـرَبِّ مَنْزل، والمُسْتَأجِر عَلَى المَالِكِ وَإِنْ عَبْدًا كَامْرَأَة وَاسْتَخْلَفَتْ كَمَنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْهُمَا فَأَبِ فَعَمٌّ فَزَائِدِ فِقْهِ فَحَدِيثِ فَقِرَاءَة فَعِبَادَةِ فَمُسِنٍّ فِي الإِسْلام فَقُرُشِيٍّ فَمَعْلُوم نَسَبُهُ فَحَسَن خُلُق فَخَلْق فَلبَاس وَالأورَع وَالزَّاهَد والحُرِّ عَلَى غَيْرهمْ وَوُقُوفُ ذَكَر وَلَوْ صَبِيًّا عَقَلَ القُرْبَة عنْ يَمِينهِ وَتَأْخَّرُهُ عَنْهُ قَليلا واثْنَيْن فأَكْثَرَ خَلْفَهُ ونسَاءً خَلْفَ الْجَميع، وكَبَّرَ المَسْبُوقُ بَعْدَ الإِحْرَامِ لرُكُوعِ أَوْ سُجُودِ لا لِجُلُوسِ وَلاَ يُؤَخَّرُ، وقَام لِلْقَضَاءِ بِتَكْبِيرِ إِنْ جَلَسَ فِي ثَانِيَتِهِ وَإِلاَّ فَلاَ إِلاَّ مُــدْرِكٌ دُونَ رَكْعَــة وَقَضَى الْقَوْلَ وبَــنَى الْفعْلَ وَهُوَ مَا عَـــدَا الْقراءَةَ فَمُدْرِكُ ثَانيَة الصُّبْحِ يَقْنُتُ في رَكْعَة الْقَضَاءِ وَأَحْرَمَ مَنْ خَـشِي فَوَاتَ رَكْعَةٍ دُونَ

الصَّفِّ إِنْ ظَنَّ إِدْرَاكِهُ قَبْلَ الرَّفْعِ وَإِلا تَمادَى إلَيْهِ إِلا أَنْ تَكُونَ الأَخِيرَةَ وَدَبَّ كالصَّفْيْنِ لآخِرِ فُرْجَة رَاكِعًا أَوْ قَائِمًا فَى ثانيَتِهِ لا جالِسًا أَوْ سَاجِدًا، وَإِنْ شَكَّ فَى كالصَّفْيْنِ لآخِرَ فُرْجَة رَاكِعًا أَوْ قَائِمًا فَى الإِدْرَاكِ أَلْغَاهَا وَقَصْضًاهَا بَعَدَ سَلَامِهِ كَأَنْ أَدْرَكَهُ فَى الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ للإِحْرَامِ فَى الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ للإِحْرَامِ فَى الْمُخَطَاطَةِ.

فصل: نُدبَ للإمام اسْتخْلافُ غَيْره إنْ خَشي تَلَفَ مَال أَوْ نَفْس أَوْ مُنعَ الإِمَامَةَ لِعَجْــٰزِ أَوْ رُعَافِ بِنَاءً وَرَجَعَ مَأْمُومًا أَوْ الصلاَّةَ بــسَبْق حَدَث أَوْ ذكْره وإنْ برُكُوع أَوْ سُجُود، وَلاَ تَبْطُلُ إِنْ رَفَعُوا برَفْعه قَبْلَهُ وَعَادُوا مَعَهُ، وَنُدَبَ لَهُمْ إَنْ لَمْ يَسْتَخْلَفْ، وَاسْتَـخْلاَفُ الأَقْرَبِ وَتَقْديمُهُ إِنْ قَرُبَ وَإِنْ بَجُلُوسِـه، وَإِنْ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ صَحَّتْ كَأَنْ أَتَمُّوا أَفْذَاذًا أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ بإمَامَيْن إلا الْجُمعَةَ، وَقَرَّأَ في انْتهَاء الأوَّل إِنْ عَلَمَ وَإِلاَ ابْتَدَأَ وَصَحَّتُهُ بإِدْرَاكَ جُزْء يُعْتَـدُّ به منَ الرَّكْعَة قَبْلَ عَقْد الرُّكُوع، وإنْ جَاءَ بَعْدَ الْعُلَدْرِ فَكَأَجْنَبِيٍّ، فَإِنْ صَلَّى لَنَفْسه أَوْ بَنَى بِالأُولَى أَوِ الْثَالِثَةِ مِنْ رُبَاعَيَّةٍ صَحَّتْ وَإِلا فَلاَ، وَجَلَسَ المَسْبُوقُ لسَلامَه كَأَن اسْتَخْلُفَ مُسَافِرٌ مُقيمًا أَوْ سُبِقَ هُوَ. فصل: سُنَّ لمُسَافِرِ سَفَرًا جَائزًا أَرْبَعَةً بُرد ذَهَابًا وَلَوْ ببَحْر، أَوْ نُوتيًّا بأَهْله قَصْرُ رُبَّاحِيَّة سَافَرَ بِوَقْـتِهَا أَوْ فَاتَتْهُ فـيه إِنْ عَدَّى الْبِلَدَىُّ الْبِسَـاتِينَ المَسْكُونَةَ وَلَوْ بِقَرْيَة جُمْعَـةً وَالْعَمُوديُّ حلَّتَهُ وَانْفَصَلَ غَيْرُهُمَـا إلى مَحَلِّ الْبَدْءِ لا أَقَلَّ، وَبَطَلَتْ فَى ثَلَاثَةَ بُرُدُ لاَ أَكْشَرَ وَإِنْ مُنعَ كالعَاصِي بِسَفَرِهِ وكُرِهَ لِلاَّهِ بِهِ، ولا يَقْـصُرُ رَاجِعٌ لدُونِهَا وَلَوْ لشَيْء نَسيَهُ إِلا أَنْ يَخْرُجَ رَافِضًا سُكْنَاهَا وَلَمْ يَنْوِ بِرُجُوعِهِ الإِقَامَةَ ولا عَادِلٌ عَنْ قَصِيلٍ بِلا عُذْرِ وَلَوْ كَهَائِم إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ قَطْعَ المَسَافَةِ قَبْلَ مَرَامه، ولا مُنْفَصلٌ يَنْتَظرُ رُفْقَةً إلا أَنْ يَجْـزَمَ بالسَّيْر دُونَهَا أَوْ بمَجيئـهَا قَبْلَ أَرْبَعَة أَيَّام وَلا نَاو إقَامَـةً بمكَان تَقْطَعُهُ أَوْ دُخُولُ وَطَنه أَوْ مَـحَلَّ زَوْجَة دَخَلَ بِهَا وَهُوَ دُونَ المَسَـافَة وَقَطَعَهُ دُخُولُهُ بَعْدَهَا ثُمَّ اعتُبرَ ما بَقي وَدُخُولُ بَلَده وَإِنْ رُدَّ غَلَبَةً بكَريح وَنيَّةُ إقَامَة أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحَ أَوْ الْعِلْمِ بِهَا عَـادَةً لا الإِقَامَةِ ولَوْ طَالَتْ وَإِنْ نَوَاهَا بِصَلاَة قَطَعَ وَشَفَعَ إِنْ رَكَعَ وَلَمْ تُجْــزِ حَضَرِيةً وَلاَ سَفَــرِيَّةً وَبَعْدَهَا أَعَادَ بِوَقْتِ، وَكُرهَ اقْــتدَاءُ

مُقيم بمُسافر كَعكْسه وَتَأكَّدَ وَتَبعَهُ وَأَعَادَ بوَقْت كَأَنْ نَوَى الإِتْمَامَ وَلَوْ سَهْوًا وأَتَمَّ، فَإِنْ قَصَرَ عَمْدًا أَوْ تَأْوِيلاً بَطَلَتْ، وَسَهْوًا، فكأحْكَام السَّهْو وَإِنْ نَوَى الْقَصْرَ فأتَمَّ عَمدًا بَطَلَتْ عَلَيْه وَعَلَى مأمُومـه وَسَهُوا أَوْ تَأْوِيلاً أَوْ جَهْلاً فَفِي الوَقْت وَصَحَّتْ وَإِنْ ظَنَّ الإِمَامَ مُسَافِرًا فَظَهَرَ خلاَفُهُ أَعَـادَ أَبَدًا كَعَكْسه إِنْ كَانَ مُسَافِرًا وَإِنْ لَم يَنْو قَصْرًا ولا إِتْمَامًا فَفِي صحَّتَهَا قَوْلاَن، وَعَلَى الصِّحَّة فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ أَوْ يُخَيَّرُ قَوْلان، وَلا تَجِبُ نَيَّةُ القَصْر عَنْدَ السَّفَر، وَنُدِبَ تَعْجِيلُ الأوْبَة وَالدُّخُولُ نَهَارًا وَاسِتَـصْحَابُ هَدِيَّةِ وَرُخِّصَ لَهُ فِي جَمْعِ السَظُّهْرَيْنِ بِبَرٍّ وَإِنْ قَصُـرَ أَوْ لَمْ يَجِدُّ إِنْ زَالت الشَّـمْسُ نَازَلًا وَنَوَى النُّزُولَ بَعْـدَ الغُرُوبِ فَـإِنْ نَوَاهُ قَبْلَ الاصْـفرَارِ أَخَّـرَ الْعَصْرُ وَبَعْدَهُ خُيِّرَ فيهَا، وإنْ زَالَتْ سَائرًا أَخَّرَهُمَا إنْ نَوَى الاصْفرَارَ أَوْ قَبْلَهُ وإلا فَفَى وَقْـتَيْـهِمَـا كَمَنْ لا يَضْـبُطُ نُزُولَهُ وكالمَـريض وَللصَّحـيح فعْلُهُ والْعـشَاءَان كَالظُّهْرَيْنِ، وَمَنْ خَافَ إغْمَاءً أَوْ نَافِضًا أَوْ مَيْدَا عِنْدَ دُخُول وَقْت الثَّانِيَة قَدَّمَهَا فَإِنْ سَلِمَ أَعَادَ الثَّانِيَةَ بِوَقْتِ وَفِي جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ بِكُلِّ مَسْجِدٍ لِمَطَرِ أَوْ طِينِ مَعَ ظُلْمَةٍ يُؤذَّنُ لِلْمَغْرِبِ كَالْعَادَةِ، وَتُؤَخَّرُ قَلِيلاً ثُمَّ صُلِّيا بِلا فَصْل إِلا بِأَذَانِ لِلْعِشَاءِ مُنْخَفِضِ فَى المَسْجِدِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ تَنَفُّل، وَجَازَ لِمُنْفَرِدِ بِالْمَغْرِب يَجدُهُمْ بالعشاء، وَلَمُقيم بمَسْجد تَبَعًا لا اسْتَقْلاَلاً، وَلا لِجَارِ مَسْجِدِ وَلَوْ مَرِيَضًا أو امراًة.

فحل: الْجُمعَةُ فَرْضُ عَيْنِ عَلَى الذَّكْرِ الحُرِّ غَيْرِ المَعْدُورِ المُقيمِ بِبَلَدهَا أَوْ بِقَرْيَةَ نَائِيَةٍ عِنْهَا بِكَفَرْسَخِ مِنَ المَنَارَ وَإِنْ غَيْرَ مُسْتَوْطِنِ وَصِحَّتُهَا بِاسْتِيطَانِ بَلَدِ أَوْ أَخْصَاصُ لاَ خِيمٍ بِجَمَاعَة تَتَقَرَّى بِهِمُ الْقَرْيَةُ وَحُضُورُ اَثْنَى عَشَرَ مِنْهُمْ بَاقِينَ السَلاَمِهَا وَإِنْ فَى أُولَ جُمُعَةً وَإِمَامٍ مُقِيمٍ، وكَوْنِهِ الخَاطِبَ إِلا لِعُذْرِ وَبِخُطْبَتَيْنِ مِنْ لَسَلاَمِهَا وَإِنْ فَى أُول جُمُعَةً وَإِمَامٍ مُقِيمٍ، وكَوْنِهِ الخَاطِبَ إِلا لِعُذْرِ وَبِخُطْبَتَيْنِ مِنْ قَيَامٍ بَعَدَ الزَّوالِ مِمَّا تُسَمَّيهِ العَرَبُ خُطْبَةً دَاخِلَ المَسْجِدَ قَبْلَ الصلاة، فَإِنْ أَخَرَهُمَا الْجَمَاعَةُ وبِجَامِعٍ مَبْنِى عَلَى عَاداتِهِمْ مُتَّحِدٍ، أَخْدَرُهُمَا الْجَمَاعَةُ وبِجَامِعٍ مَبْنِى عَلَى عَاداتِهِمْ مُتَّحِدٍ،

فَإِنْ تَعَدَّدَ فالعَتيقُ وَإِنْ تَأْخَّرَ أَدَاءً، مُتَصل بِبَلَدِهَا لا إِنْ انْفَصَلَ كَثِيرًا أَوْ خَفَّ بِنَاوَّهُ وَلا يُشْتَرَطُ سَقَفُهُ وَلا قَصْدُ تَأْبِيدِهَا بِهِ أَوْ إَقَامَةُ الْخَمْسِ وَصَحَّتُ بِرَحَبَتِهِ وَطُرُقِهِ المُتَّصِلةِ مُطْلَقًا وَمُنعَتْ بِهِمَا إِنَ انْتَفَى الضِّيقُ واتِّصَالُ الصَّفُوفِ لا بِسَطْحِهِ ولا بِمَا حُجرَ كَبَيْت قَنَاديله وَدَار وَحَانُوت.

وَسُنَّ اَسْتَقْبَالُ الْخَطِّيبِ وجُلُّوسُهُ أَوَّلَ كُلِّ خُطْبَة وَغُسْلٍ لِكُلِّ مُصَلِّ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَصِحَّتُهُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَاتِّصَالُهُ بِالرَّوَاحِ، فَإِنْ فَصَلَ كَـ ثِيرًا أَوْ تَغَذَّى أَوْ نَامَ خَارِجَهُ اخْتِيَارًا أَعَادَهُ.

وَنُدبَ تَحْسِينُ هَيْئَة وَجَمِيلُ ثِيَابِ وتَطيبٌ لِغَيْرِ نِسَاء وَمَشَى وتَهْجِيرٌ وتَقْصِيرُ الخُطْبَتَيْنِ وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ وَرَفْعُ صَوْتِه بِهِما وَبَدُوهُما بِالحَمْدِ والصَلاةِ عَلَى النَّبَى النَّبَيِّ وَحَتْمُ الثَّانِيَة بِيَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ وَأَجْزَا اذْكُرُوا الله يَذْكُرْكُمْ وَقَرَاءَةٌ فِيها وَتَوكَّوُ عَلَى عَصَا وَقَرَاءَةُ الْجُمُعة وَهَلْ أَتَاكَ أَوْ سَبِّحْ وَحُصْورُ صَبِيٍّ وَمُتَجَالَة وَمَكَاتِب وَقَنِ أَذِنَ سَيِّدُهُ وَتَأْخِيرُ مَعْذُورِ الظُّهْرَ إِنْ ظَنَ زَوَالَ عُذْرِهِ وَإِلا فَلَهُ التَّقْدِيمُ وَعَيْرُ المَعْذُورِ إِنْ صَلاَّهُ مُدْرِكًا لِرَكْعَة لَوْ سَعَى لَمْ يُجْزِهِ كَمعْذُورِ زَالَ عُذْرُهُ، أَوْ صَبِي بَلَغَ، وَحَمْدُ عَاطِس سِرّا حَالَ الخُطْبَةِ كَتَامِينٍ وَتَعَوَّذُ وَاسْتِغْفَارٍ عِنْدَ ذَكْرِ صَبِي بَلَغَ، وَحَمْدُ عَاطِس سِرّا حَالَ الخُطْبَةِ كَتَامِينٍ وَتَعَوَّذُ وَاسْتِغْفَارٍ عِنْدَ ذَكْرِ السَّبِ.

وَجَازَ تَخَطِّ قَبْلَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ لِفُرْجَة وَبَعْدَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا كَمَشْيِ بَيْنَ الصُّنَفُ فُوفِ وَكَلَّامٍ بَعْدَهَا لِلصَّلَاةِ وَذِكْرٌ قَلَّ سِرًا، وَنَهْى خَطِيبٍ أَوْ أَمْرُهُ وَإِجَابَتُهُ.

وكُرهَ تَخَطُّ قَبْلَ الجُلُوسِ لِغَيْسِ فُرْجَة وَتَرْكُ طُهْرِ فِيهِمَا وَالْعَمَلِ يَوْمَهَا وَتَنَفُّلُ عِنْدَ الأَذَانِ لَجَالَسِ يُقْتَدَى بِه وَحُضُورُ شَّابَة غَيْسِ مُفْتَنَة وَسَفَر بَعْدَ الْفَجْرِ وَحَرُمُ عِنْدَ الأَذَوالِ كَتَخَطِّ أَوْ كُلاَمٍ فَى خُطْبَتَيْه وَبَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَسْمَعُ إِلاَّ أَنْ يَلْغُو وَسَلامٌ وَرَدَّهُ وَتَشْمِيتُ عَاطِسٍ وَنَهْى لاَغِ أَوْ إِشَارَةٌ لَهُ أَوْ أَكُلٌ أَوْ شُسربَ وَابَتْدَاءُ صَلاة بِخُرُوجِهِ وَتَشْمِيتُ عَاطِسٍ وَنَهْى لاَغِ أَوْ إِشَارَةٌ لَهُ أَوْ أَكُلٌ أَوْ شُسربَ وَابَتْدَاءُ صَلاة بِخُرُوجِهِ وَإِنْ فَاتَ وَإِنْ لَدَاخِلٍ وَلاَ يَقْطَعُ الدَّاخِلُ إِلاَ إِنْ تَعَمَّدَ وَفُسِخَ بَيْعٌ وَنَحُوهُ بِأَذَانٍ ثَانٍ فَإِنْ فَاتَ وَالْقَيْمَةُ حَينَ الْقَبْضَ.

وعُذْرُ تَرْكِهَا كَالْجَمَاعَة شَدَّةُ وَحْلِ وَمَطَرِ وَجُذَامٍ وَمَرَضٍ وَتَـمْرِيضٍ وَشَدَّةُ مَرَضٍ قَدَرُ تَرْكِهَا كَالْجَمَاعَة شَدَّةُ وَحْلِ وَمَطَرِ وَجُذَامٍ وَمَرَضٍ وَسَدَّةُ مَرْضٍ قَرِيبٍ وَنَحْوِهِ وَخَوْفٌ عَلَى مَالٌ وَلَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٌ وَعُرَى " وَمَرَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ فَيَجِبُ إِزَالَتُهَا إِنْ أَمْكَنَ، وَعَدَمُ وُجُودٍ قَائِدٌ لأَعْمَى لا يَهْتَدِي بِنَفْسِهِ.

فصل: سُنَّ لِقَتَالَ جَائِزِ أَمْكُنَ تَرْكُهُ لِبَعْضِ قَسْمُهُمْ قَسْمَهُمْ قَسْمَهُمْ وَصَلَّى بِأَذَانِ وَإِقَامَة بِالأُولَى رَكْعَة فَى الثَّنَائِيَّة وَرَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِهَا ثُمَّ قَامَ دَاعِيًا أَوْ سَاكِتًا مُطْلَقًا أَوْ قَارَبًا فِى الثَّنَائِيَّة فَأَتَمَّتْ أَفْ لَدَاذًا وانْصَرَفَتْ فَتَأْتِى الثَّانِيَةُ فَيُصلِّى بِهَا مَا مَطْلَقًا أَوْ قَارَى الثَّانِيَةُ فَيُصلِّى بِهَا مَا بَقَى، فَإِذَا سلَّمَ قَضَوْا مَا فَاتَّهُمْ، وَإِنْ سَهَا مَعَ الأُولَى سَجَدَت بَعْدَ إِكْمَالِهَا الْقَبْلَى بَقَى الشَّالِمَ وَسَجَدَت الثَّانِيَةُ الْقُبْلِى مَعَهُ وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاء وَإِنْ لَمْ يُمكن تَرْكُهُ قَبْلَ السَّلاَمِ وَسَجَدَت الثَّانِيَةُ الْقُبْلِى مَعَهُ وَالْبَعْدِي بَعْدَ الْقَضَاء وَإِنْ لَمْ يُمكن تَرْكُهُ لِبَعض صَلَّوْا آخِرَ المُخْتَارِ إِيمَاءً أَفْذَاذًا إِنْ لَمْ يُمكن رُكُوعَ وَسُجُودٌ وَحَلَّ لِبَعض صَلَّوْا آخِرَ المُخْتَارِ إِيماءً أَفْذَاذًا إِنْ لَمْ يُمكن رُكُوعَ وَسُجُودٌ وَحَلَّ لِلسَّرُورَةِ مَشْيُ وَضَرْبٌ وَطَعْنُ وَكَلامٌ وَعَدَمُ تَوَجَّهُ ومَسْكُ مُلَطَّحِ وَإِنْ أَمِنُوا بِهَا لَلْصَّرُورَة مَسْنُ مُنَافًا أَمْنِ.

فصل: صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤكَدةٌ في حَقِّ مَأْمُورِ الجُمُعَة، وَهِي رَكْعَتَانِ مِنْ حِلِّ النَّافِلَةِ لِلزَّوَالِ يُكَبِّرُ سِتًا بَعدَ الإِحْرَامِ ثُمَّ خمْسًا غَيْرَ الْقيَامِ مُواَل إِلا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ، وَتَحَرَّاهُ مَؤْتَمُ لَمْ يَسْمَعْ فَإِنْ نَسِيَهُ كَبَّرَ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَأَعَادَ الْقِرَاءَة، وَسَجَدَ الْمُؤْتَمِ، وَتَحَرَّاهُ مَؤْتَمُ لَمْ يَسْمَعْ فَإِنْ نَسِيهُ كَبَّرَ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَأَعَادَ الْقِرَاءَة يُكبِّرُ سَجَدَ بَعْدُ، فَإِنْ رَكَعَ تَمَادَى وَسَجَدَ قَبْلُ وَلَوْ لَتَرْكِ وَاحِدَة وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَة يُكبِّرُ سَبْعًا وَمُدْرِكُ الثَّانِيَةِ يُكبِّرُ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا بِالْقِيَامِ كَمُدْرِكِ النَّسَّةُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ في الأُولَى فَقَطْ.

ونُدُبَ إِحْيَاءُ لَيْلَتِهِ وَغُسُلٌ وَبَعْدَ الصُّبْحِ وَتَطَيُّبٌ وَتَزَيَّنٌ وَإِنْ لِغَيْرِ مُصَلِّ وَمَشْيٌ فَى ذَهَابِهِ وَرُجُوعٌ فَى طَرِيقِ أُخْرَى، وَفِطْرٌ قَبْلَهُ فَى الْفِطْرِ وَكَوْنُهُ عَلَى تَمْرِ وَتَأْخَيرُهُ فَى النَّطْرِ وَكَوْنُهُ عَلَى تَمْرِ وَتَأْخَيرُهُ فَى النَّعْرِ، وَخُرُوجٌ بَعْدَ شَمْسِ لَمَنْ قَرُبَتْ دَارُهُ، وَتَكُبِيرٌ فِيهِ وَجَهْرٌ بِهِ وَتَأْخَيرُهُ فِى النَّعْرِ، وَخُرُوجٌ بَعْدَ شَمْسِ لَمَنْ قَرُبَتْ دَارُهُ، وَتَكُبِيرٌ فِيهِ وَجَهْرٌ بِهِ لِلشَّرُوعِ فِى الصَّلاةِ وَإِيقَاعُهَا بِالمُصَلَّى إِلاَّ بِمَكَّةَ وَقِرَاءَةٌ بِكَسَبِّحْ والشَّمْسِ وَخُطْبَتَانِ كَالْجُمُعَة وَبَعْدِيَتِهِ مَا وَأُعِيدَتَا إِنْ قُدِّمَتَا وَاسْتِفَتَاحُهُمَا بِتَكْبِيرٍ وَتَخْلِيلُهُمَا بِهِ بِلاَ حَدًّ كَالْجُمُعَة وَبَعْدِيَتِهِ مَا وَأُعِيدَتَا إِنْ قُدِّمَتَا وَاسْتِفَتَاحُهُمَا بِتَكْبِيرٍ وَتَخْلِيلُهُمَا بِهِ بِلاَ حَدًّ

وَاسْتِمَاعُهُمَا وَإِقَامَتُهَا لِغَيْرِ مَامُورِ الجُمُعَةِ، أَوْ لِمَنْ فَاتَنْهُ مَعَ الإِمَامَ، والْتَكْبِيرُ إِثْرَ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيَضَةً مِنْ ظُهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِنْ نَسِى كَبَّرَ إِنْ قَرُبَ وَغَيْرُ مُؤْتَمٍّ تَرَكَ إِمَامَهُ وَلَفْظُهُ وَهُوَ: «اللهُ أَكْبَرُ» ثَلاَثًا وَكُرِهِ تَنَفُّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا بِمُصلّى لاَ بِمَسجِدٍ.

فصل: سأن وَتَأَكَّدَ لكُسُوف الشَّمْسِ ولَوْ بَعْضًا رَكْعَتَانَ بِزِيَادَة قِيام ورَكُوعِ فِيهَمَا لمَامُورِ الصَّلاة وَإِنْ صَبِيّا وَعَمُوديّا وَمُسَافِرًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَّ سَيْرُهُ لَمُهِم وَوَقَتُهُمَا كَالعِيدَ وَنُدبَ صَلاَتُهَا بِالمَسْجِد وَإِسْرَارُهَا وَتَطُويلُ الْقرَاءَة بِنَحْوِ الْبَقَرَة ومُواليَاتِهَا فَي الْقَيَامَات، وَالرُّكُوعُ كَالْقِرَاءَة والسُّجُودُ كَالرُّكُوعِ إِلاَّ لَخَوْف حُرُوجَ الْوَقْت أَوْ ضَرَرِ المَأْمُومَ وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا وَوَعْظٌ بَعْدَهَا، وَتُدْرَكُ الرَّكُعة بِالرَّكُوعِ الثَّانِي وَإِن النَّانِي وَإِن المَامُومِ وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا وَوَعْظٌ بَعْدَهَا، وَتُدْرَكُ الرَّكُعة بِالرَّكُوعِ الثَّانِي وَإِن النَّانِي وَإِن

وَنُدبَ لِخُسُلُوفِ الْقَمَرِ رَكْعَلَانِ جَهْرًا كاللَّوَافِلِ، وَتَكْرَارُهَا حَتَّى يَنْجَلِي أَوْ يَغيبَ أَوْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

فصل: صَلاَةُ الاسْتِسْقَاء حُكْمًا وَوَقْتًا وَصِفَةً كَالْعِيدِ إِلَا التَّكْبِيرَ لِزَرْعِ أَوْ شُرْبِ وَإِنْ بِسَفِينَة وَكُرِّرَتْ إِنْ تَأْخَرَ، يَخْرُجُ الإِمَامُ وَالنَّاسُ ضَحَى مُشَاةً بِبَذَلَةٍ وَذَلَّةٍ وَذَلَّةٍ الإِمَامُ وَالنَّاسُ ضَحَى مُشَاةً بِبَذَلَةٍ وَذَلَّةٍ إِلا شَابَّةً وَغَيْرَ مُمَيِّزٍ ولا يُمْنَعُ ذِمِّيُّ وانْفَرَدَ لاَ بِيَوْمٍ.

وَنُدبَ خُطْبَتَانً بَعْدَهَا كَالْعَيد بالأرْضِ وَإِبْدَالُ التَّكْبِيرِ بِالاسْتغْفَارِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةَ قَاتِمًا فَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ يَجعَلُ مَا عَلَى عَاتِقهِ الأَيْسَرِ عَلَى الأَيْمَنِ بِلاَ تَنْكِيسٍ، الْقَبْلَةُ قَاتِمًا فَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ يَجعَلُ مَا عَلَى عَاتِقهِ الأَيْسَرِ عَلَى الأَيْمَنِ بِلاَ تَنْكِيسٍ، ثُمَّ يُبَالِغُ فَى الدُّعَاءِ وحَوَّلَ الذُّكُورُ فَـقَطْ كَلَاكَ جُلُوسًا وأَمَّنُوا عَلَى دُعَاتِهِ مُنْتَهِلِينَ، وَصِيامُ ثَلاَئَة أَيَّامٍ قَبْلَهَا وَصَدَقَةٌ وأَمَرَ الإِمَامُ بِهِمَا كالتَّوْبَةِ ورَدِّ التَّبْعَاتِ مُبْتَهِلِينَ، وَصِيامُ ثَلاَئَة أَيَّامٍ قَبْلَهَا وصَدَقَةٌ وأَمَرَ الإِمَامُ بِهِمَا كالتَّوْبَةِ ورَدِّ التَّبْعَاتِ وَإِقَامَتُهَا لِطَلَبِ سَعَةٍ وَدُعَاءُ غَيْرِ المُحْتَاجِ لِمُحْتَاجٍ لا الصَّلاَةَ، وَجَازَ نَفْلٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا.

فصل: غَسْلُ المَيِّتِ المُسْلَمِ المُسْتَقِرِّ الحَيَاةِ غَيْرَ شَهِيدِ المُعْتَرَكِ بِمُطْلَقِ كَالْجَنَابَةِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَرْضَا كَفَايَة كَكَفَيهِ وَدَفْنِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْغُسْلُ يُمَّمَ وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ بِالْقَضَاءِ إِنْ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَوْ بِالْفَوَاتِ وَإِبَاحَةُ الوَطْءِ بِرِقِّ تُبِيحُ الْغُسْلَ

لكُلِّ بلاَ قَضَاء، ثُمِّ الأَقْـرَبُ فَالأقْرَبُ منْ أَوْليَائه ثُمَّ أَجْنبيٌّ ثُمَّ امْـرَأَةٌ مَحْرَمٌ، ثُمَّ يُمِّمَ لمرْفَقَيْم كَعَدَم المَاء وتَقَطُّع الْجَسَد أَوْ تَسَلخِهِ مِنْ صَبِّهِ، ويَسْقُطُ الدَّلْكُ إِنْ خيفَ منْهُ تَـسَلُّخٌ كَكَثْرَة المَوْتَـى جدًّا وَإِنْ لَم يكُنْ لِلْمَرَأَةِ زَوْجٌ أَوْ سَـيِّدٌ فَأَقْرَبُ امْرَاة، فَالْأَقْرَبُ، ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ ثُمَّ مَحْرَمٌ ويَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهَا وَلاَ يُبَاشِرُ جَسَدَهَا بِالدَّلْكِ بِلْ بِخِرْقَـة كَثيـفَة ثُمَّ يُمِّمَـتُ لكُوْعَيْهَـا، وَوَجَبَ سَتْرُ عَـوْرَته منْ سُرَّته لرُكْبَته وَنُدبَ لأحَد الزَّوْجَين كَأْمَةٍ مَعَ سَيِّد، وَسِدْر يُسْحَقُ وَيُضْرَبُ بِمَاء قَليل يُعْرَكُ به جَسَـدُهُ فَكَصَابُون وَتَجْرِيدُهُ، وَوَضْعُهُ عَلَى مُرْتَفَع وَإِيْتَـارُهُ لِسَبْع ولا يُعَادُ كَوُّضُونُه لِخُرُّوجِ نَجَاسَة وَغُسلَتْ وَعَصْرُ بَطْنه بِرِفْقِ وَكَثْرَةُ صَبِّ المَاءِ فِي غَسْل مَخْرَجَيْه، وَيَلَفُّ خِرْقَةً كَثيـفَةً بيَده وَلَهُ الإِفْضَاءُ إِنْ اضْطُرَّ وَتَوْضِئَتُهُ أَوَّلاً بَعْدَ إِزَالَة مَا عَلَيْه منْ أَذًى، وَتَعَهُّدُ أَسْنَانه وَأَنْفه بِخِرْقَة نَظِيفة، وَإِمَالةُ رَأْسِهِ بِرِفْقِ لِمَضْمَضة وَعَدَمُ حُضُورٍ غَيْسٍ مُعِينٍ، وكافُورٌ فِي الأخِيرَةِ وَتَنشُّفُه وَعَــدَمُ تَأخيرِ التَّكْفين عَن الْغُسْلِ وَاغْـتِسَالُ الغَـاسِلِ وَبَيَاضُ الْكَفَنِ وَتَجْـمِيرُهُ وَالزَّيَـادَةُ عَلَى الْوَاحد وَوتْرُهُ وَتَقْمِيصُهُ وَتَعْمِيمُهُ وَعَذَبَةٌ فيهَا وأُزْرَةٌ ولفافَتَانِ والسَّبْعُ للْمَرْأَة لزيَادَة لفَافَتَيْن وَخَمَار بَدَلَ العَمَامَةِ وَحُنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةِ، وَعَلَى قُطْنِ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ وَمَسَاجِدِه ومَرَاقه وَإِنْ مُحْرِمًا ومُعْتَدَّةً وَتَوَلاَّهُ غَيْرُهُمَا وَتَكْفينُهُ بِثيَابٍ كَجُمْعَتِه، وَهُوَ مِنْ مَال المَيِّتِ كَمؤَنِ التَّجْهيزِ يُقَدَّمُ عَلَى دَيْنِ غَيْرِ المُرْتَهن، فَعَلَى المُنْفق بقرابَة أوْ رق لاَ زَوْجيَّة فَمنْ بَيْت المال فَعلَى المسلمينَ.

وَالْوَاجِبُ سَتْـرُ الْعَوْرَةِ وَالْبَاقِي سُنَّةٌ، وَمَشْىُ مُـشَيِّعٍ وَتَقَدَّمُهُ وَإِسْـرَاعُهُ بِوَقَارٍ وَتَأْخُرُ رَاكِبِ وَامْرَأَةً وَسَتْرُهَا بِقُبَّةً.

وَأَرْكَانُ الصَّلَاةَ: النِّيَّةُ وَأَرْبُعُ تَكْبِيرات فإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ وَإِنْ نَقَصَ سَبِّحَ لَهُ فَإِنْ رَجَعَ لَهُ رَجَعَ وَإِلاَّ كَبَّرُوا وَسَلَّمُوا، ودُعَاءٌ لَهُ بَيْنَهُنَّ بِمَا تَيَسَّرَ، وَدُعَاءٌ بَعْدَ الرَّابِعَة إِنْ أَحَبَّ يُثَنَّى وَيُجْمَعُ إِن احْتَاجَ يُغَلَّبُ المُذَكَّرُ عَلَى المُونَّى، وَإِنْ وَالاَهُ أَوْ، وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلاَثٍ عَمْدًا أَعَادَ إِنْ لَمْ تُدْفَنْ وَتَسْلِيمَةٌ، وَنُدِبَ لِغَيْسِ الإِمَامِ إِسْرَارُهَا وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلاَثٍ عَمْدًا أَعَادَ إِنْ لَمْ تُدْفَنْ وَتَسْلِيمَةٌ، وَنُدِبَ لِغَيْسِ الإِمَامِ إِسْرَارُهَا

وَقِيَامٌ لَقَادِرِ وَصَبَرَ الْمَسْبُوقُ لِلتَّكْبِيرِ فَإِنْ كَبَّرَ صَحَّتْ وَلاَ يُعْتَدُّ بِهَا وَدَعَا إِنْ تُرِكَتْ وَإِلاَّ وَإَلَى، وَنُدبَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ بِالأُولَى فَقَطْ وَابْتداءُ الدَّعَاءِ بِحَمْدِ الله والصَّلاَة عَلَى نَبِيهِ عَلَيْكُم وَإِسْرَارُهُ وَوَقُوفُ إِمَامٍ وَسَطَ الذَّكَرِ وَحَدْوَ مَنْكَبَى غَيْرِهِ رَأْسُ المَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ إِلاَّ فَى الرَّوْضَة، وَالأَوْلَى بِالصَّلاَةِ وَصِيُّ رُجِى خَيْرُهُ فَالخَليفَةُ لاَ فَرْعُهُ إِلاَّ إِذَا وَلَى الخُطْبَةَ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَتِهِ وَأَفْضَلُهُمْ عِنْدَ التَّسَاوِي وَلَوْ وَلَى الرَّوْضَة، وَالأَوْرَبُ مِنْ عَصَبَتِهِ وَأَفْضَلُهُمْ عِنْدَ التَّسَاوِي وَلَوْ وَلَى الرَّوْفَة أَفْذَاذًا.

وَاللّهِ عِنْ اللّهِ وَعَلَى سُنَّة رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ ، اللّهُ عَلَى أَيْمَنَ مُقَبَّلاً وَقُولُ ، وَاضْعِه : بِاسْمَ الله وَعَلَى سُنَّة رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ ، اللّهُمَّ تَقَبَّلُهُ بِأَحْسَنِ قَبُولِ ، وَتُدُورِكَ إِنْ خُولِفَ إِنْ لَمْ يُسَوَّ عَلَيْهِ التُّرَابُ كَثُركِ الْغُسْلِ أَوِ الصَّلاَة إِنْ لَمْ يَسَغَيَّرُ وَلَدُورِكَ إِنْ خُولِفَ إِنْ لَمْ يَسَغَيَّرُ وَلَكُ الْغُسْلِ أَوِ الصَّلاَة إِنْ لَمْ يَسَغَيَّرُ وَاللّهُ مِلَى عَلَى الْقَبْرِ مَا بَقِى بِهِ ، وَسَدَّهُ بِلَبِنَ فَلَوْحٍ فَقَرْمُودٍ فَقَصَب ، وَإِلاَّ مَلَى عَلَى الْقَبْرِ مَا بَقِى بِه ، وَسَدَّهُ بِلَبِنَ فَلَوْحٍ فَقَرْمُودٍ فَقَصَب ، وَإِلاَّ مَلَا اللهُ عَلَى مَنَ التَّابُوتِ وَرَفْعُهُ كَشِبْرِ مُسَنَّمًا وَتَعْزِينَةُ أَهْلِهِ وَتَهْيئَةُ طَعَم لَهُمْ فَشَنُّ التَّرَابِ أَوْلَى مِنَ التَّابُوتِ وَرَفْعُهُ كَشِبْرِ مُسَنَّمًا وَتَعْزِينَةُ أَهْلِهِ وَتَهْيئَةُ طَعَم لَهُمْ فَشَنَّ التَّرَابِ أَوْلَى مِنَ التَّابُوتِ وَرَفْعُهُ كَشِبْرٍ مُسَنَّمًا وَتَعْزِينَةُ أَهْلِهِ وَتَهْيئَةُ طَعَم لَهُمْ إِلاَ أَنْ يَجْتَمَعُوا عَلَى مُحرَّمٍ ، وَالتَّصَبُرُ وَالتَّسْلِيمُ لِلْقَضَاء كَتَحْسِينِ الْمُحْتَضَرِ ظَنَّهُ بِقُوقً الرَّجَاء فِيهِ .

وَتَلْقَينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ بِلُطف، ولا يُكرَّرُ إِنْ نَطَقَ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَكلَّمَ بَأَجْنَبِيّ، وَاسْتَقْبالُهُ عِنْدَ شُخُوصِهِ عَلَى شَقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ ظَهْرِهِ، وَتَجَنَّبُ جُنُب وَحَائِضِ وَاسْتَقْبالُهُ عِنْدَ شُخُوصِهِ عَلَى شَقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ ظَهْرِهِ، وَتَجَنَّبُ جُنُب وَحَائِضِ وَتَمْ ثَالِ وَاللّهَ لَهْ و وَإَحْضَارُ طيب وأَحْسَنِ أَهْلِهِ وأَصْحَابِهِ وَدُعَاءٌ وَعَدَمُ بُكَى وَتَعْميضَهُ وَشَدُدُ لَحْيَيْهِ إِذَا قَضَى وَرَّفْعُهُ عَنِ الأَرْضِ وَسَتْرُهُ بِشَوْبٍ وإسْراعُ تَجْهِيزِهِ وَالْأَرْضِ وَسَتْرُهُ بِشُوبٍ وإسْراعُ تَجْهِيزِهِ إلاَّ كَالْغَرَق.

وَزَيَارَةُ الْقُبُورِ بِلاَ حَدٍّ وَالدُّعَاءُ وَالإعْتِبَارُ عِنْدَهَا.

وَجَازَ غَسْلُ اَمْرَأَةِ ابْنَ ثَمَان وَرَجُلُ كَرَضِيعَة، وَتَسْخِينُ مَاء وَتَكْفِينٌ بِمَلْبُوس، وَجَازَ غَسْلُ اَمْرَأَةِ ابْنَ ثَمَان وَرَجُلُ كَرَضِيعَة، وَتَسْخِينُ مَاء وَتَكْفِينٌ بِمَلْبُوس، أَوْ مُزَعْفَرِ أَوْ مُورَّسٍ وَحَمْلُ غَيْرً أَرْبُعَة وَبَلْءٌ بِأَى تَاحِية بِلَا تَعْبِينِ، وَخُرُوجُ مُتَجَالَة كَشَابَة لَمْ يُخْشَ فَتَنْتُهَا فَى كَأْبِ وزَوْج وَابْنِ وَأَخ، وَنَقْلُهُ لِمَصْلَحَة إِنْ لَمْ تُنْتَهَكُ حُرْمَتُهُ وَبُكِي عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَه بِلاَ رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قَبِيحٍ وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ لِقَبْرِ حَرْمَتُهُ وَبُكِي عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَه بِلاَ رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قَبِيحٍ وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ لِقَبْرِ

لِضَرُورَة، وَوَلِيَ الْقِـبْلَةَ الأَفْضَلُ وفي الصَّـلاَةِ يَلَى الإِمَامَ أَفْضَـلُ رَجُلٍ، فالطَّفْلُ الحُرُّ فالْعَبْدُ فَالخَصَىُّ فالمَجْبُوبُ فالخُنْثَى فالحَرَّةُ فالأَمَةُ.

وكُرِهَ حَلْقُ رَأْسِهِ وَقَلْمُ ظُفْرِهِ وَضُمَّ مَعَـهُ إِنْ فُعلَ، وَقَرَاءَةٌ عنْدَ المَوْت وَبَعْدَهُ، وَعَلَى الْقُبُورِ إِلاَّ لِقَصْدِ تَبرُّك بِلاَ عَـادَة وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلاَ صَلاَة أَوْ بَعْدَهَا بِلاَ إِذْن إِنْ لَمْ يُطُوِّلُوا، وَصَيَاحٌ خَلْفَهَا بِكَاسْتَغْفِرُوا لِهَا، وَإِدْخَالُهَا المَسْجِدَ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهَا فِيهِ، وَتَكْرَارُهَا إِنْ أُدِّيَتْ جَمَاعَةً وَإِلاَّ أُعيــدَتْ جَمَاعَةً، وَصَلاَةُ فَاضل عَلَى بدْعيّ أَوْ مُظْهِرٍ كَبِيرَةِ أَوْ مَــقْتُول بِحَدٍّ وَتَكْفِينٌ بِحَرِيرٍ وَخَزٍّ وَنَجِسٍ، وَكَأَخْضَـرَ وَمُعَصْفَرٍ أَمْكَنَ غَيْدُوهُ وَزِيَادَةُ رَجُلُ عَلَى خَمْسَةِ وَأَمرأَةً عَلَى سَبْعَةٍ، وَاجْتِمَاعُ نِسَاءِ لِبُكًى سِرًّا، وَتَكْبِيرُ نَعْشِ وَفَرْشُهُ بِحَرِيرِ وَإِتْبَاعُهُ بَنَارٍ وَإِنْ بِبُخُورِ وَنداءٌ به بمَسْجد أَوْ بَابه إِلاَّ الإعْلاَمَ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ وَقِـيَامٌ لَهَا، وَالصَّلاَّةُ عَلَىَ غَائبٌ وَتَطْبِينَ قَبْر أَوْ تُـبْييضُهُ وَنَقْشُهُ وَبِنَاءٌ عَلَيْه أَوْ تَحْويزٌ بأَرْض مُبَاحَة بلاَ مُبَاهَاة وَإِلاَّ حَرُمَ وَمَشْيٌ عَلَيْه إِنْ كَانَ مُسنَّمًا وَالطَّريقُ دُونَهُ، وَتَغْسِيلُ مَنْ فُقدَ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثه وَصَلاَةٌ عَلَيْـه كَمَنْ لَمْ يَسْتهلَّ صَارِخًا، وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ بَالَ أَوْ عَطَـسَ إِنْ لَمْ تُحَقَّقْ حَيَاتُهُ وَتَحْنِيطُهُ وَتَسْمِيَــتُهُ وَدَفْنُهُ بِدَارٍ وَلَيْسَ عَيْبًا بِــخِلاَفِ الْكَبِيرِ وَغَسْلُ دَمِــهِ وَلُفَّ بخرْقَة وَوُورىَ وَحَرُمَـا لِكَافِرِ، وَإِنْ صَـغيــرًا ارْتَدَّ أَوْ نَوَى به مَالكُـهُ الإِسْلاَمَ وَهُوَ كتَـابَيُّ وَإِنْ اخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَمُ يِّزَ المُسْلَمُ في الصَّلاَة بالنِّيَّة كَشَهيد مُعْتَرَك لحَيَاته وَلَوْ ببكاد الإسْلاَم أَوْ لَمْ يُقَاتِل أَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ خَطَأ، أَوْ رُفِعَ مَنْفُوذَ المَقَاتِلِ كَالْمَغمُورِ وَدُفِنَ بِثِيَابِهِ المُـباحَةِ إِنْ سَتَرَتْهُ وَإِلا زِيدَ وَخُفٍّ وَقَلَنْسُوةِ وَمِنْطَقَةِ قَلَّ ثَمَنُهَا، وَخَاتَم قَلَّ فَصُّهُ لاَ درْع وَسلاح، وَالْقَبْـرُ حَبْسٌ عَلَى المَيِّت لا يُنْبَشُ مَا دَامَ به إلا لضَرُورَة، وَأَقَلُّهُ مَا مَنَعَ رَائِحَتَهُ وَحَرَسَهُ، وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ إِنْ لَمْ يُرْجَ الْبَرُّ قَبْلَ تَغَيُّره.

وَحَرُمُ نِيَاحَةٌ وَلَطْمٌ وَشَقُّ جَيْبٍ، وَقَوْلُ قَبِيحٍ، وَتَسْخِيمُ وَجْهٍ أَوْ ثَوْبٍ وَحَلْقٌ.

وَلاَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءٍ لَمْ يُوصِ بِهِ، وَيَنْفَعُهُ صَدَقَةٌ وَدُعَاءٌ.

باب: الزَّكَاةُ فَرْضُ عَيْن عَلَى الحُرِّ المَالك للنِّصاب منَ النَّعَم والحرّث وَالْعَيْنِ إِنْ تَمَّ الحَـوْلُ في غَيْرِ الحَـرْثِ وَالمَعْدِنِ وَالرِّكَـازِ وَإِنْ وَصَلَ السَّاعي إِنْ كَانَ فِي النَّعَمِ وَتَمَّ النِّصَابُ وَإِنْ بِنَتَاجٍ أَوْ إِبْدَالِ مِنْ نَوْعِـهَا أَوْ عَامِلَةً أَوْ مَعْلُوفَةً لَا مُتُولِّدَةً مِنْهَا وَمِنْ وَحْشِ وَضُمَّتِ الْفَائِدَةُ مِنْهَا وَإِنْ بِشْرَاء لَهُ وَإِنْ قَبْلَ الْحَول بِيَوْم لاَ لأَقَلَّ، أَمَّا الإِبِلُ فَفي كُلِّ خَمْس ضَائِنَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جُلُّ غَنَم الْبَلَد المَعْزَ إِلَى أَرْبَعِ وَعِـشْـرِينَ، وفِي خَمْسِ وَعـشْـرينَ بِنْتُ مَـخَـاضِ أَوْفَتْ سَنَةً، وفي ستِّ وَثَلاَثِينَ بِنْتُ لَبُونِ أَوْفَتْ سَنَتَيْنِ وَفَى سَتٍّ وَأَرْبَعَيْنَ حَقَّةٌ أَوْفَتْ ثَلاَثًا، وفي إحْدَى وستِّينَ جَذَعَـةٌ أَوْفَتْ أَرْبَعًا، وَفَى سِتٍّ وَسَبْعينَ بِنْتَا لَبُـون، وَفَى إِحْدَى وَتَسْعينَ حِقَّتَانِ، وفي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعَشْرِينَ إلى تسْع وَعِشْرِينَ حِقَّتَانِ أَوْ ثَلاَثُ بَنَات لَبُون الْخِيَارُ لِلسَّاعِي تَعَيَّنَ مَا وُجِدَ، ثُمَّ في كُلِّ عَشْرِ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ، فَفي كُلِّ أَرْبَعينَ بنْتُ لُبُون وَكُلِّ خَمْسينَ حقَّةٌ، وَأَمَّا الْبَقَرُ فَفَى كُلِّ ثَلاَثينَ تَبيعٌ دَخَلَ فَى التَّالثَة، وفي أَرْبَعينَ مُسنَّةٌ دَخَلَتْ في الرَّابِعَة، وَأَمَّا الْغَنَمُ فَـفِي أَرْبَعينَ جَذَعَةٌ أَوْ جَذَعٌ ذُو سَنَة، وفي مائة وَإِحْدَى وَعشْرينَ شَاتَان، وَفي مائتيْن وَشَاة ثَلاَثٌ، وَفي أَرْبَعمائَة أَرْبَعٌ، ثُمَّ لكُلِّ مائة شَاةٌ وَضُمَّ بُخْتٌ لعرَابٍ وَجَامُوسٌ لَبَـثَر وَضَأَنٌ لَمَعْز، وَخُيرَ السَّاعي إنْ وَجَبَتْ وَاحِدةٌ وَتَسَاوِيَا وَإِلا فَمِنَ الأَكْثَرِ وَإِنْ وَجَبَ اثْنَتَانِ فَـمِنْهُمَا إِنْ تَسَاوَيَا أَوْ وَالأَقَلُّ نِصَابًا غَيْرَ وَقُص وَإِلا فَمِنَ الأَكْتُرِ وَثَلاَثٌ فَمنْهُمَا، وَخُيِّرَ في الثَّالثَـةِ إِنْ تَسَاوَيَا وَإِلا فَكَذَلكَ، وَمَنْ أَبْدَلَ أَوْ ذَبَحَ مَاشَـيَّتَهُ فَـرَارًا أُخذَتْ منْهُ وَلَوْ قَبْلَ الْحَوْلُ إِنْ قَـرُبَ وَبَنَى فِي رَاجِعَةٍ بِعَيْبِ أَوْ فَلَسِ أَوْ فَـسَادِ لا إِقَالَةً، وَخُلَطَاءُ المَاشِيَةِ كَمَالِكِ وَاحِدِ فَى الزَّكَاةِ إِنْ نُويَتْ وَكُلُّ تَجِبُ عَلَيْهِ وَاجْتَمَعَا بِملْك أَوْ مَنْفَعَةٍ في الأَكْثَـرِ مِنْ مَرَاحٍ وَمَاءٍ وَمَبِيتٍ وَرَاعٍ بِإِذْنِهِمَــا وَفَحْلٍ وَرَجَعَ المَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِسْبَةٍ عَدَد مَا لَكُلِّ بِالْقِيمَةِ وَقْتَ الأَخْذِ وَتَعَيَّنَ أَخْذُ الْوَسَط وَلَو انْفُرَدَ الْخيَارُ أَوِ الشِّرَارُ إِلا أَنْ يَتَطَوَّعَ المُزَكِّي أَوْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ المَعيبَة أَحَظَّ وَمَجيءُ السَّاعِي إِنْ كَانَ شَرْطَ وُجُوبِ فَلاَ تُجْزِئُ إِنْ أَخْرَجَهَا قَبْلَهُ مَا لَم يَتَخَلَّفْ وَيَسْتَقْبلُ

الْوَارِثُ وَلا تُبْدَأُ إِنْ أَوْصَى بِهَا وَتَجِبُ فِيمَا ذَبَحَهُ أَوْ بَاعَهُ بَعْدَهُ بِغَيْـرِ فِرَارٍ وَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ مَاتَتْ أَوْ ضَاعَتْ بِلاَ تَفْرِيطٍ.

وفى خَمْسَـة أَوْسُقُ فَأَكْثَرَ منَ الْحَبِّ وَذَوَات الزِّيُوتِ الأَرْبَعِ وَالتَّــمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَطْ وَإِنْ بِأَرْضِ خَرَاجِيَّة نصْفُ عُشْرِ الْحَبِّ وَزَيْتِ مَـا لَهُ زَيْتٌ وَجَازَ منْ حَبِّ غَيْــر الزَّيْتُون وَتَمَن مَا لاَ زَيْتَ لَهُ وَمَــا لاَ يَجفُّ منْ عنَب وَرُطَب وَلاَ يُجْزئُ منْ حَبِّه وَكَفُول أَخْضَرَ وَجَازَ منْ حَبِّه إنْ سُقَىَ بَآلة وَإِلا فَالعُشْرُ وَلَو اشْتَرَى السَّيْحَ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْه وَيُقَـدَّرُ الجَفَافُ وَإِنْ لَمْ يَجفَّ وَإِنْ سُقَىَ بهـمَا فَعَلَى حُكْمهـمَا وَتُضمُّ الْقَطَاني لبَعْضها كَقَمْح وَسُلْت وَشَعير لا عَلَس وَذُرَة وَدُخْن وأُرْز وَهيَ أَجْنَاسٌ لا تُضَمُّ، وَالزَّيْتُونُ وَالسِّمْسمُ وَبَزْرُ الْفُجْل، وَالْقُرْطُمُ أَجْنَاسٌ وَالزَّبيبُ جنْسٌ وَالتَّمْرُ جنْسٌ، وَاعْتُبُ الأُرْزُ وَالعَلَسُ بِقشْرِه كَالشَّعيرِ، وَالْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الحَبِّ وَطيب الثَّمَر فَيُحْسَبُ مَا أَكَلَهُ أَوْ تَصَـدَّقَ أَو اسْتَأْجَرَ بِه بَعْدَهُ لا أَكْلُ دَابَّة حَالَ دَرْسها وَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَارِث قَبْلَهُ إِلا إِذَا حَصَلَ لَهُ نصَـابٌ، وَلاَ عَلَى مَنْ عَتَقَ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ وَخُرِصَ التَّمْرُ وَٱلْعَنَبُ فَقَطْ بَعْدَهُ للاحْتِيَاجِ لَهُمَا شَجَرة شَجَرَةٍ، وَكَفَى وَاحِدٌ وَإِن اخْتَلَفُوا، فَالأَعْرَفُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اعْتُبرتْ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى قَوْل عَارِف وَجَبَ الإِخْرَاجُ عَنْهُ وَأُخِذَ عَنْ أَصْنَافِهِمَا مِنَ الْوَسَطِ بِخِلاَفِ غَيْرِهِمَا، فَمِنْ كُلِّ بِحَسَبِه، وَفِي مِائَتِيْ دِرْهَم أَوْ عِشْرِينَ دَينَارًا شَرْعَيَّةً فَأَكْشَرَ، وَمُجْتَمع منْهُمَا غَيْر حُليٍّ جَائز رُبُعُ الْعُشْرِ وَلَوْ مَغْشُوشَةً أَوْ نَاقِصَةً إِنْ رَاجَتْ كَكَامِلَة، وَإِلا حُسبَ الخَالصُ. وَتُزَكَّى المَعْصُوبَةُ وَالضَّائِعَةُ بَعْدَ قَبْضِهَا لِعَامٍ بِخِلاَفِ المُودَعَةِ فَلِكُلِّ عَامٍ.

وَلاَ زَكَاةَ فَى حُلَىًّ جَائِزٌ، وَإِنْ لَرَجُلٍ إِلاَّ إِذَا تَهَ شَمَّ كَأَنَ انْكَسَرَ وَلَمْ يَنْوِ اصْلاَحَهُ أَوْ أَعِدَ أَوْ لَصَداق أَوْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ وَحَوْلُ السِّلاَحَهُ أَوْ لَعَداق أَوْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ وَحَوْلُ السِّلاَحَةُ أَوْ لَعَداهُ الرَّبْحِ حَوْلُ أَصْله كَعَلَّةَ مَا اكْتَرَى لِلتِّجَارَةَ وَلَوْ رَبْحَ دَيْنِ لاَ عِوضَ لَهُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ عِنْدَةً وَاللَّهُ عَنْدَةً وَصَدَاق وَاللَّهُ عِنْدَةً وَاللَّهُ عَنْ عَيْرِ مَال كَعَطَيَّةً وَارِث وَأَرْش وَدِية وَصَدَاق وَمُنْتَزَعٍ مِنْ رَقِيقً إَوْ عَنْ غَيْرِ مُزكّى، كَثَمَنِ مُقْتَنَى مِنْ عَرَضٍ وَعَقَارٍ وَفَاكِهَةً وَمَاشِيَةً وَمَاشِيةً

ملْك بشراء أَوْ غَيْره، ولَوْ أَخَّرَهُ فرارًا وتُضمُّ نَاقصةٌ لمَا بَعْدَهَا إلا أَنْ تَنْقُصَ بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةً، وَبِالمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ أَبِلاً بَيْعٍ كَعَلَّةِ عَبْدٍ وَنُجُومٍ كِتَابَةٍ وَتُمَن ثَمَرَةً تُشْتَرَى وَلَوْ مُوَبَّرَةً إلا الصُّوفَ التَّامَّ، وَتُمَرَّا بَدَا صَلاَحُهُ وَاسْتُقْبِلَ مَنْ عُتَقَ أَوْ أَسْلَمَ منْ يَوْمـئذ وَيُزكَّى الدَّيْنُ لسَّنَة منْ يَوْم مَلَكَ أَصْلَهُ أَوْ زَكَّـاهُ إِنْ كَانَ عَيْنًا مِنْ قَرْضِ أَوْ عُرُوضِ تَجَارَة وقُبضَ عَـيْنًا وَلَوْ مَوْهُوبًا بَهُ أَوْ أَحَـالَ وَكَمُلَ نصابًا، وَإِنْ بِفَائدة تَمَّ حَوْلُهَا أَوْ كَمُلَ بِمَعْدِن وَحَوْل المُتمِّ مِنَ التَّمَام، ثُمَّ زكَّى المَقْبُوضَ وَلَوْ قَلَّ وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرْضُ تَجَارَة إِنْ كَانَ لاَ زَكَاةَ في عَيْنه وملْك بشراء بِنيَّةَ تَجْرٍ، أَوْ مَعَ نِيَّةٍ غَلَّةٍ أَوْ قِنْيَةٍ لاَ بِلاَ نِيَّةٍ أَوْ بِنِيَّةٍ أَوْ غَلَّةٍ، أَوْ هُمَا وَكَانَ ثَمَّنُهُ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا كَذَلكَ وَبِيعَ مَنْهُ بِعَيْنِ وَلَوْ درْهَمًا في المدين، كالدّيْنِ إنْ رَصَدَ به الأَسْوَاقَ وَإِلا زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقُّدَ الحَالَّ المَرْجُوَّ وَإِلا ْقَوُّمَهُ كُلَّ عَام كَسِلْعَةِ وَلَوْ بَارَتْ لا إِنْ لَمْ يَرْجُهُ أَوْ كَانَ قَرْضًا، فإِنْ قَبَضَهُ زَكَّاهُ لَعَامٍ وَحَوْلُهُ حَوْلُ أَصْلِهِ، وَلاَ تُقَوَّمُ الأَوَانِي وَالآلاتُ وبَهيمَةُ الْعَــمَل وَإِن اجْتَمَعَ احْتِكَارٌ وَإِدَارَةٌ وَتَسَاوَيَا، أَوْ احْتُكرَ الأَكْبَرُ فَكُلٌّ عَلَى حُكْمه وَإِلا فَالجَميعُ للإدارة، والْقراضُ الحَاضرُ يُزكِّيه رَبُّهُ كُلَّ عَام منْ غَيْره أَدَارَ الْعَامِلَ وَصَبَرَ إِنْ غَابَ فَيْزَكَّى عَنْ سَنَةِ الْحُضُورِ مَا فِيهَا وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا، وَإِنْ نَقَصَ فَلكُلِّ مَا فيها، وَإِنْ زَادَ وَنَقَصَ قَضَى بالنَّقْض علَى مَا قَبْلَهُ، وَإِن احْتُكُرَ الْعَـامَلُ فَكَالدَّيْنِ وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَتِهِ مُطْلَقًا وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّه كَزَكَاة فطْر رَقيقه وَيُزكِّي الْعَاملُ رِبْحَهُ، وَإِنْ قَلَّ لِعَامِ إِنْ أَقَامَ بِيَدِهِ حَوْلاً فَأَكْثَرَ وَكَانَا حُرَيْنَ مُسلَمَيْن بلاَ دَيْن وَحِصَّةُ رَبِّه بِرِبْحِهِ نِصَـابٌ أَوْ قَلَّ وَعِنْدَهُ مَا يُكَمِّلُهُ، وَلاَ يُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ حَرْثِ وَمَاشيَة وَمَعْدن بخلاَف الْعَيْنِ فَيُسْقِطُهَا وَلَوْ مُؤَجَّلاً أَوْ مَهْرًا أَوْ نَفَقَةً كَزَوْجَة تَجَمَّدَتْ أَوْ دَيْنَ زَكَاة لاَ كَفَّارَة وهَدْى إلا أَنْ يكُونَ لَهُ منَ الْعُرُوضِ مَا يَفِي بِه إِنْ حَالَ حَوْلُهُ عِنْدَهُ وَبِيعَ عَلَى المُفْلَسِ وَالْقيمَةُ وَقْت الوُجُوبِ أَوْ لَهُ دَيْنٌ مَـرْجُوٌّ وَلَوْ مُؤَجَّـلاً لا غَيْرَ مَـرْجُوٍّ وَلاَ آبِق وَلَوْ رُجِى، فَلَوْ وُهِبَ الدَّيْنُ أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ وَلَمْ يَحُلَ حَوْلُهُ فَلاَ زَكَاةً. ويُزُكَّى مَعْدِنُ الْعَيْنِ فَقَطْ، وَحُكْمُهُ مُطْلَقًا للإِمَامِ وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنِ إِلاَ أَرْضَ الصَّلْحِ فَلَهُمْ، وَيُضَمَّ بَقِيَّةُ العرْقِ وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ لاَ عرْقَ لآخَرَ وَتُخَمَّسُ نُذْرَةُ الْعَيْنِ كَالرِّكَازِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَرُخَامٍ أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ إِلاَ لكَبِيرِ نَفَقَة أَوْ عَمَلِ فَى الْعَيْنِ كَالرِّكَازِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَرُخَامٍ أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ إِلاَ لكَبِيرِ نَفَقَة أَوْ عَمَلِ فَى الْعَيْنِ كَالرِّكَازِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَرُخَامٍ أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ وَالطَّلَبُ فِيهِ وَخُمِّسَ وَبَاقِيهِ تَحْصِيلهِ فَالزَّكَاةُ، وَهُو دَفْنٌ جَاهِلِيُّ، وكُرِهِ حَفْرُ قَبْرِهِ وَالطَّلَبُ فِيهِ وَخُمِّسَ وَبَاقِيهِ لَمَالِكَ الأَرْضِ وَإِلا فَلُواجِده وَدَفْنُ مُسلم أَوْ ذِمِّيٍّ لُقَطَةً وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ كَعَنْبُو فَلُواجِده بِلاَ تَخْمِيسٍ، فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِلْكُ، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيّا فَكَذَلِكَ وَجَاهِلِيّا ولَوْ فَلُواجِده بِلاَ تَخْمِيسٍ، فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِلْكُ، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيّا فَكَذَلِكَ وَجَاهِلِيّا ولَوْ أَلُولُ فَلُو أَوْلُ فَلُقُطَةً لَا وَلُولً بِشَكِ فَرِكَازٌ وَإِلا فَلُقَطَةً .

فصل: وَمَصْرِفُهَا فَ قِيرٌ لاَ يَمْلكُ قُوتَ عَامِهِ وَلَوْ مَلكَ نَصَابًا وَمَسْكِينٌ لاَ يَمْلكُ شَيْئًا، وَعَامِلٌ عَلَيْهَا كَسَاعٍ وَجَابٍ وَمُفْرِقِ وَلَوْ غَنِيّا إِنْ كَانَ كُلُّ حُرّا مَسْلمًا غَيْرَ هَاشِمِيّ، وَمُؤَلَّفُ كَافِرٌ لِيُسسْلمَ، وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ يُعْتَقُ مِنْهَا لا عَقْدَ حُريّة فَيهِ وَوَلاَؤُهُ لِلْمُسْلمِينَ، وَعَارِمٌ مَدينٌ كَذلكَ وَلَوْ مَاتَ تَدَايَنَ لاَ فِي فَسَادِ ولا لأَخُذَهَا وَوَلاَؤُهُ لِلْمُسْلمِينَ، وَعَارِمٌ مَدينٌ كَذلكَ وَلَوْ عَنيّا، وَأَبْنُ سَبيلٍ كَذلكَ مُصَعَّاجٌ لِمَا يُوصَلّهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيةً إِلا أَنْ يَجِدَ مُسلِقًا وَهُو غَنِيًّا، وَأَبْنُ سَبيلٍ كَذلكَ مُحتَاجٌ لِمَا يُوصَلّهُ في غَيْرِ مَعْصِيةً إِلا أَنْ يَجِدَ مُسلِقًا وَهُو غَنِيٌّ بِبَلَدهِ.

وَنُدِبَ إِيثَارُ المُضْطَرِّ لا تَعْمِيمُ الأَصْنَافِ وَالْاسْتِنَابَةُ، وَجَازَ دَفْعُهَا لقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ وَكَفَايَةُ سَنَةٍ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَوَرِقٌ عَنْ ذَهَبٍ وَعَكْسُهُ بِصَرْفِ الوَقْتِ.

وَوَجَبَ نِيَّهُا وَتَفْرِقَتُهَا فَوْرًا بِمَوْضِعِ الوَجُوبَ أَوْ قُرْبِهِ إِلا لأَعْدَمَ فَأَكْثَرَهَا لَهُ وَأَجْزَأَ لِمثْلِهِمْ لا لدُونِهِمْ في الْعُدْمِ كَأَنْ قَدَّمَ مُعَشِّرًا أَوْ دَيْنَا أَوْ عَرْضًا مُحْتَكِرًا قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ دُفِعَتْ لِغَيْرِ مُسْتَحَقِّ أَوْ لَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، أَوْ دَفَعَ عَرْضًا أَوْ جِنْسَا عَنْ غَيْرِهَا إِلا الْعَيْنَ عَنْ حَرْث وَمَاشِيَة فَتُجزِئُ بِكُرْهِ كَتَقْديمها بِكَشَهْرٍ في عَيْنٍ غَيْرِهَا إِلا الْعَيْنَ عَنْ حَرْث وَمَاشِيَة فَتُجزِئُ بِكُرْهِ كَتَقْديمها بِكَشَهْرٍ في عَيْنٍ وَمَاشِية وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنِ الأَدَاءُ سَقَطَتُ كَعَزْلُها بَعْدَ الْوُجُوبِ فَمَاشِيَة وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنِ الأَدَاءُ سَقَطَتُ كَعَزْلُها بَعْدَ الْوُجُوبِ فَمَا عَتَ بِلاَ تَفْرِيط لا إِنْ ضَاعً أَصْلُهَا وَزَكَّى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ وَمَا غَابَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْرِجٌ وَلا ضَرُورَةً وَأُخِذَتْ كُوهًا وَإِنْ بِقِتَالِ.

فصل: زَكَاةُ الْفِطْرِ: وَاجِبَةٌ بِغُرُوبَ إَخْرِ رَمَضَانَ أَوْ بِفَجْرِ شَوَّالَ عَلَى الحُرِّ

الْمُسْلَمِ الْقَادِرِ وَإِنْ بِتَسَلِّفُ لِرَاجِى الْقَضَاءِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ كُلِّ مُسْلَمٍ يَمُونُهُ بِقَرَابَةٍ وَوْ زَوْجَيَّةٍ أَوْ رَقِّ وَلَوْ مُكَاتَبًا والمُشْتَرِكُ بِقَدْرِ المِلْكِ كالمُبَعَّضِ وَلا شَيْءَ عَلَى الْعَبْد، وَهِي صَاعٌ فَضَلَ عَنْ قُوتِه وَقُوتِ عِيَالَه يَوْمَهُ مِنْ أَغْلَبِ قُوتِ المَحَلِّ مِنْ الْعَبْد، وَهِي صَاعٌ فَضَلَ عَنْ قُوتِه وَقُوتِ عِيَالَه يَوْمَهُ مِنْ أَغْلَبِ قُوتِ المَحَلِّ مِنْ قَمْحِ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أَرْزٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَقَطْ إِلا أَنْ يَقْتَاتَ غَيْرَهَا فَمَنْهُ.

وَنُدَبَ إِخْرَاجُهَا بَعدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الصَّلاَةِ وَمِنْ قُوتِهِ الأَحْسَنِ وَلِمَنْ زَالَ فَقْرُهُ أَ أَوْ رِقُّهُ يَـوْمَهَا، وَعَـدَمُ زِيَادَةٍ عَلَى الصَّاعِ، وَجَازَ دَفْعُ صَاعِ لِـمَسَاكِـينَ أَوْ آصَعٌ لُ لَوَاحِد وإخْراجُها قَبْلَ العِيد بِيَـوْمَيْنِ، وَلاَ تَسْقُطُ بِمُضِى ّ زَمَنِها وإنَّما تُدْفع لِحُرًّ مَسْلَمٍ فَقيرٍ غَيْـرِ هَاشِميًّ، فَإِنْ لَمْ يَقْـدِرْ إِلا عَلَى الْبَعْضِ أَخْرَجَه وَأَثِمَ إِنْ أَخَّرَ لِلا عَلَى الْبَعْضِ أَخْرَجَه وَأَثِمَ إِنْ أَخَرَ لِلا عَلَى الْبَعْضِ أَخْرَجَه وَأَثِمَ إِنْ أَخَرَ لِلا عَلَى الْبَعْضِ أَخْرَجَه وَأَثِم إِنْ أَخَرَ

باب: يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى المُكلَّف الْقَادِر الحَاضِرِ الخَالَى مِنْ حَيْضِ وَنِفَاس بِكَمَالِ شَعْبَانَ أَوْ بِرُؤيَةٍ عَـدْلَيْن، فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلَاثَيَنَ صَحْـوًا كَذَبَا أَوْ بجَمَاعَة مُسْتَفيضَة، أَوْ بعَدْل لمَن لا اعْتنَاءَ لَهُمْ به، وَلا يُحْكَمُ به، فَإِذَا حَكَمَ به مُخَالِفٌ لَزِمَ عَلَى الأَظْهَرِ وَعَمَّ إِنْ نُقِلَ عَنِ المُسْتَفِيضَةِ أَوِ الْعَدْلَيْنِ بِهِمَا أَوْ بِعَدْلُ عَلَى الأَرْجَحِ، وَعَلَى الْعَدْلِ وَالمَرْجُوِّ الرَّفْعُ لِلْحَاكِمِ فَإِنْ أَفْطَرَا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ لا بِقَولِ مُسْنَجِّمٍ، ولا يَجُوزُ فِطْرُ مُنْفَرِدٍ بِشَوَّالَ وَإِلا بِمُبيحٍ وَإِنْ غُمِّيتُ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمَ الشَّكِّ، وَكُـره صيَامُهُ للاحْـتيَاط ولا يُجْزِئُهُ وَصيـمَ عَادَةً وَتَطَوُّعًا وَقَضَاءً وَكَـفَّارَةً وَلَنَذْر صَادَفَ، فَإِنْ تَبَـيَّنَ أَنَّهُ مِنْ رَمضَانَ لَمْ يُجْزِه وَقَـضَاهُمَا إلا الأخِيرَ فَرَمَضَانَ فَقَطْ وَنُدِبَ إِمْ سَاكُهُ لَيَتَحَقَّقَ، فَإِنْ ثَبَتَ وَجَبَ وَكَفَّرَ إِن انْتَهَكَ وَإِمْسَاكُ بَقَيَّة الْيَوْم لَمَنْ أَسْلَمَ وَقَضَاؤُهُ بِخِلاَفِ مَنْ زَالَ عُذْرُهُ المُبِيحُ لَهُ الْفِطْرَ مَعَ الْعِلْمِ بِرمَضَانَ كَصَبِيٍّ بَلَغَ وَمَرِيضٍ صَحَّ وَمُسَافِرٍ قَدمَ فَيَطَأَ امْرَأَةً كَذلكَ، وَتَعْجيلُ الْقَضَاءِ وتَتَابُعُهُ كَكُلِّ صَوْم لا يَجِبُ تَتَابُعُهُ، وَكَفِّ لسَان وَجَـوَارِحَ عَنْ فُضُول، وتَعْجِيلُ فِطْرٍ والسُّحُورِ وَتَأْخِيرُهُ وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ وَإِنْ عَلِمَ الدُّخُولَ بَعْدَ الْفَجْرِ،

وَصَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍ وَالْثَّمَانِيَةِ قَبْلَهُ وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَالثَّمَانِيَةِ قَبْلهُ، وَبَقيَّة المُحَرَّمِ وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَالاثْنَيْنِ وَالْخَصيسِ وَالنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَثَلاَثَة مِنْ كُلَّ المُحَرَّمِ وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَالاثْنَيْنِ وَالْخَصيسِ وَالنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَثَلاَثَة مِنْ كُلَّ شَهْرٍ، وَكُرِهَ تَعْيِينُ الْبِيضِ كَسِيَّة مِنْ شَوَّالَ إِنْ وَصلَهَا مُظْهِرًا وَذَوْقُ كَمِلْح وَمَضْغُ عَلْك، وَنَدْرُ يَوْمٍ مُكَرَّد، وَمُلَّقَدَمَةُ جِسماعٍ وَلَوْ نَظَرًا أَوْ فِكُراً إِنْ عُلِمَتْ السَّلاَّمَةُ، وَتَطَوَّعٌ قَبْلَ وَاجِب غَيْرِ مُعَيَّنِ، وَتَطَيَّبُ نَهَارًا وَشَمَّةُ.

وَرَكُنْهُ النَّيَّةُ، وَشَرْطُهَا اللَّيْلُ أَوْ مَعَ الْفَجْرِ، وَكَفَتْ نِيَّةٌ لِمَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ بِكَسَفَرِ وَلَوْ تَمَادَى عَلَى الصَّوْمِ أَوْ كَحَيْضٍ، وَنَدبَتْ كُلَّ لَيْلَة، وكَفَّ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ للْغُرُوبِ عَنْ جِمَاعِ مُطِيقِ وَإِنْ مَيَّنًا أَوْ بَهِيمَةً، وَعَنْ إِخْرَاجِ مَنِيٍّ أَوْ مَذَى أَوْ قَيْء، وَعَنْ وُصُولِ مَائِع لَحَلْقٍ وَإِنْ مِنْ غَيْرِ فَم كَعَيْنِ أَوْ مَعِدَة مِنْ كَدُبُرِ مَنْ فَيْ بِغَيْرِهِ مِنْ فَم أَوْ بُخُور أَوْ بُخَارِ قَدْر أَوْ قَيْء أَمْكَنَ طَرْحُه وَلَوْ غَلَبَةً أَوْ سَهُواً فَى الْجَمِيعِ أَوْ غَالِبٍ مِنْ مَضْمَضَةً أَوْ سِواكِ.

وصَحْتُهُ بِنَقَاءَ مِنْ حَيْضِ وَنَفَاسٍ، وَوَجَبَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ بِلَصْقَهِ وَمَعَ الْقَضَاءُ إِنْ شَكَتْ وَبَغَيْرِ عَيدٌ وَبِعَقلٍ، فَإِنْ جُنَّ أَوْ أَغْمِى عَلَيْهِ مَعَ الْفَجْرِ فَإِلَيْهَ أَوْ فَالْقَضَاءُ كَبَعْدِهِ جُلَّ يَوْمٍ لَا نِصْفَهُ، فَإِنْ حَصَلَ عَـنْدٌ أَوِ اخْتَلَّ رُكُنٌ كَرَفْعِ النَّيَّةَ أَوْ فَالْقَضَاءُ فَى الْفَجْرِ أَوِ الْحُبُوبِ أَوْ بِطُرُوهِ فَالْقَضَاءُ فَى الْفَرْوبِ أَوْ بِطُرُوبٍ أَوْ بِطُرُونِ فَالْقَضَاءُ فَى الْفَرْوبِ أَوْ السَّيْانِ فَالْقَضَاءُ فَى الْفَرْوبِ مَطْلَقًا إِلاَ النَّذْرَ المُعَيَّنَ لِمرَضٍ أَوْ كَحَيْضٍ بِخِلاَفِ النَّسْيانِ وَالإِكْرَاهِ وَخَطَإِ الْوَقْتِ وَقَصْمَى فَى النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَإِنْ بِطَلَاقَ بَتَ لا غَيْرٍ وَالد وَشَيْخ وَسَيِّد، وَوَجَبَ إِمْسَاكُ غَيْرٍ مَعْدُور بِلاَ إِكْرَاه وَخَطَإ الْوقْت وَقَصْمَى فَى النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَإِنْ بِطَلَاقَ بَتَ لا غَيْرٍ كَامَصَى فَى النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَإِنْ بِطَلَاقَ بَتَ لا غَيْرٍ كَامُ مَعْدَنَ وَالنَدْرِ مُطْلِقاً، أَوْ وَجَبَ إِمْسَاكُ غَيْرٍ مَعْدُور بِلاَ إِكْرَاه وَخَطَإ الْوقْق بَتَ اللهَ وَسَيِّد وَوَجَبَ إِمْسَاكُ غَيْرٍ مَعْدُور بِلاَ إِكْرَاه وَلَا يَعْمِ وَالدَّ وَالْدَوْقِ فَا إِنْ أَفْطَرَ مُنتَهِكًا لَحُرَمَتِهِ بِجِمَاعٍ وَإِخْرَاجٍ مَنِي وَإِنْ بِإِدَامَة فَكُرُ أَوْ نَظَرِ إِلاَ أَنْ يُخَالِفَ عَادَتَهُ أَوْ رَفْعَ نِيَّة أَوْ السَّيَاكًا بِجَوْزُواء نَهَارً ولا بِتَأُولِل وَلَا بِنَافِيلٍ وَلَا الْفَحْرِ، أَوْ قَدْمَ قَبْلَ الْفَحْرِ، أَوْ سَافَرَ

دُونَ الْقَصْرِ، أَوْ رَأَى شَــوَّالاً نَهَارًا، أَوْ لَمْ يَغْتَسلْ إلا بَعْدَ الْفَجْــر أَو احْتَجَمَ، أَوْ ثَبَتَ رَمَضَانُ نَهَارًا فَظَنُّوا الإِبَاحَةَ فَأَفْطَرُوا بِخِلاَف الْبَعيد كَرَاء لَمْ يُقْبَلُ أَوْ لحُمَّى أَوْ لَحَيْض وَلَوْ حَصَلاً أَوْ لِغَيْبَة أَوْ لِعَـزْم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ يُسَافِرْ وَإِلا فَقَرِيبٌ، وَهِيَ إطْعَامُ ستِّينَ مسْكينًا لكُلِّ مُدُّنَّ، أَوْ صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَة سَلِيمَة مِنْ الْعَيْبِ وَكَفَّرَ عَنْ أَمَتِهِ إِنْ وَطِئَهَا، وَعَنْ غَيْرِهَا إِنْ أَكْرَهَهَا لِنَفْسِهِ نِيَابَةً بِلاَ صَوْمٍ وَبِلاَ عِتْقِ في الأَمَةِ، ولا قَضَاءَ بِخُـرُوجِ قَيْء غَلَبَةً أَوْ غَالب ذُبَابٍ، أَوْ غُبَار طَرِيقِ أَوْ كَـدَقِيقِ أَوْ كَـيْلِ لِصَانِعِـهِ، أَوْ حُقْنَةٍ مِنْ إِحْليلِ أَوْ دُهْنِ جَائِفَـة أَوْ نَزْع مَأْكُولِ أَوْ فَرْجِ طُلُوعَ الْفَجْرِ، فَإِنْ ظَنَّ الإِبَاحَةَ فَأَفْطَرَ فَتَأْوِيلٌ قَرِيبٌ، وَجَازَ سِوَاكٌ كُلَّ النَّهَارِ، وَمَضْمَـضَةٌ لعَطَش، وَإِصْبَاحٌ بِجِنَابَةٍ، وَفِطْرٌ بِسَفَرٍ قَصِـيرٍ أَبِيحَ إِن بَيَّتَهُ فِيهِ وَلَوْ بِأُوَّلِ يَوْم إِنْ شَرَعَ قَـبْلَ الْفَجْرِ وَإِلا فَلاَ، وَكَفَّرَ إِنْ بَيَّتَـهُ بِحَضَرِ وَلَمْ يَشْرُعُ قَبْلَ الْفَحْرِ أَوِ الصَّوْمِ بِسَفَرَ كَحَضَر وَأَفْطَرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ بلاَ تَأْوِيل وَإلا فَلاَ، وَبِمَرضِ خَافَ زِيَادَتَهُ أَوْ تَمَادِيَهُ، وَوَجَبَ إِنْ خَافَ هَلاَكًا، أَوْ شَديدَ ضَرَر كَحَامِلِ أَوْ مُرْضِع لَمْ يُمْكُنْهَا اسْتَنْجَارٌ وَلاَ غَيْرُهُ خَافَتَا عَلَى وَلدَيْهِمَا وَالأُجْرَةُ في مَال الوَلَد ثُمَّ الأَب وَإطْعَامُ مُدِّه عَاتِئَا اللَّهِ لمُفَرِّط فـى قَضَاء رَمَضَانَ لمثله عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمسْكِينٍ إِنْ أَمْكَنَ الْقَضَاءُ بِشَعْبَانَ لاَ إِنِ اتَّصَلَ عُذْرُهُ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاء أَوْ بَعْدَهُ، وَلِمُرْضِعِ أَفْطَرَتْ وَرَابِعُ الـنَّحْرِ لِنَاذِرِهِ وَإِنْ عَيَّنَهُ وَكُرِهَ كَصَـوْمِهِ تَطَوُّعًا، وَحَرُمَ صَوْمُ سَابِقَيْهِ إِلا لِكَمُتَ مَتِّع لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ وَإِنْ بسَفَره غَيْسِرَهُ أَوْ نَوَاهُ وَغَيْرَهُ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ وَاحِمِ مِنْهُمَا وَلَيْسَ لامْسِرَأَة يَحْتَاجُ لَهَا زَوْجُمهَا تَطَوَّعٌ، أَوْ نَذْرٌ بِلاَ إِذْنِ وَلَهُ إِفْسَادُهُ بِجِمَاعٍ، لاَ إِنْ أَذِنَ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحتسَابًا غُفُو َ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبه.

بُلْب: الاعْتَكَافُ: نَافَلَةٌ مُرَغَّبٌ فِيهِ وَهُوَ لُزُومُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزِ مَسْجِدًا مُبَاحًا بِصَوْمٍ كَافًا عَنِ الْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ يَوْمًا بِلَيْلَة فِأَكْثَرَ لِلْعَبَادَةِ بِنِيَّة، وَمَنْ فَرْضُهُ الجُمْعَةُ وَتَجِبُ بِهِ فِالْجَامِعُ وَإِلا خَرَجَ وَبَطَّلَ وَيَقْضِيهِ كَمَرَضٌ أَحَدِ أَبُويْهِ أَوْ الجُمْعَةُ وَتَجِبُ بِهِ فِالْجَامِعُ وَإِلا خَرَجَ وَبَطَّلَ وَيَقْضِيهِ كَمَرَضٌ أَحَدِ أَبُويْهِ أَوْ

جَنَازَته وَالآخَرُ حَىٌّ وكخروجه لغَيْر ضَـرُورَة أَوْ تَعَمُّد مُفْطر أَوْ مُسْكر لَيْلاً وَبَوَطْء وَقُبْلَة شَهْوَة وَلَمْس وَإِنْ لحَائضَ سَهْوًا وَلَزَمَ يَوْمٌ بِلَيْلَةَ إِن نَذَرَ لَيْلَةً لاَ بَعْضَ يَوْم، وَتَتَابُعُهُ فَى مُطْلَقَه، وَمَا نَوَاهُ بِدُخُولِه وَدُخُولُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ مَعَهُ وَخُرُوجُهُ بَعْدَهُ، وَنُدبَ مُكْثُهُ لَيْلَةَ الْعــيد وَبَآخر المَسْجــد وَبرَمضَانَ وَبالعشْــر الأَوَاخر منْهُ وَإعْدَادُهُ ثُوبًا آخَرَ، وَاشْتغَالُهُ بِذَكْرِ وَتلاَوَة وَصَلاَة، وَكُرهَ أَكْلُهُ بِفِنَاء الْمَسْجِدِ أَوْ رَحَبَته، وَاعْتَكَافُهُ غَيْرَ مَكْفَى، وَدُخُولُهُ بِمَنْزِل بِهِ أَهْلُهُ وَاشْتَغَالُهُ بِعِلْمٍ وَكَتَابَة وَإِنْ مُصحفًا إِنْ كَثُرَ وَفَعْلُ غَــيْر ذِكْر وَتلاَوَة وَصَلاَة كَعيَادَة مَــريض وَصَلاَة جَنَازَة وَلَوْ لاَصَقَتْ وَصُعُودُهُ لأَذَان بِمَنَارِ أَوْ سَطْحٍ وَإِقَامَتُهُ، وَجَـازَ سَلامُهُ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهُ وَتَطَيُّهُ، وأَنْ يَنْكِحْ وَيُنْكِحَ، وَأَخْـنْهُ إِذَا خَرَجَ لِكَغُسُلِ ظُفْـرًا أَوْ شَارِبًا أَوْ عَانَـةً، وَانْتَظَارُ غَسْل ثُوبِه وَتَجْفيفهُ وَمُطْلَقُ الجَوار اعْتكافٌ، فَإِنْ قَيَّدَهُ بِلَيْلِ أَوْ نَهَار لَزمَ مَا نَذَرَهُ لا مَا نَوَاهُ، وَلا صَوْمَ كَـأَنْ قَيَّدَ بـالْفطْر فَلَهُ الخُرُوجُ إِنْ نَوَى شَيْـتًا مَــتَى شَاءَ وَلَوْ أَوَّلَ يَوْم، وَلا يَخْرُجُ لِمَانِع مِنَ الصَّوْم فَقَطْ كَالعيد، وَمَرَض خَفيف بخلاَف المَانع مِنَ المَسْجِدِ كالحَيْضِ فَيَخْـرُجُ وَعَلَيْه حُرْمَتُهُ وَبَنَى فَوْرًا بِزَوَاله أَخَّرَهُ بَطَلَ إلا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ أَوْ لِخَوْفِ مِنْ كَلِصٍّ وَلَا يَنْفَعُهُ اشْتَرَاطُ سُقُوطَ الْقَضَاء.

بَابِ: فُرِضَ الْحَجُّ وَسُنَّتِ الْعُمْرَةُ فَوْرًا عَلَى الْحُرِ الْمُكلَّفَ المُستَطيعِ مَرَّةً وَهُوَ حُضُورُ جُزْءَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلةِ النَّحْرِ، وَطَوَافٌ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَسَعْىٌ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَة كَذَلكَ بِإِحْرَامٍ، وَهِى طَوَافٌ وَسَعْىٌ كَذَلكَ بِإِحْرَامٍ وَصِحَّتُهُ مَا الصَّفَا والْمَرْوَة كَذَلكَ بِإِحْرَامٍ وَصِحَّتُهُ مَا بِاسْلام فَيُحْرِمُ الْولِيُّ عَنْ كَرَضِيعٍ وَمُطْبَقِ وَجُرِّدَا قُرْبَ الْحَرَم، وَانْتُظْرَ مَنْ تُرْجَى بِإِسْلام فَيُحْرِمُ الْولِيُّ عَنْ كَرَضِيعٍ وَمُطْبَقِ لا مُعْمًى، فَلاَ يَصِحُ إِحْرَامٌ عَنْهُ وَلوْ خيفَ الْفُواتُ فَكَالَمُطْبَقِ لا مُعْمًى، فَلاَ يَصِحُ إِحْرَامٌ مَعَنْهُ وَلوْ خيفَ الْفُواتُ ، وَأَحْرَمَ مُمَيِّزٌ بِإِذْنِهِ كَعَبْد وَامْرَأَة وَإِلا فَلَهُ التَّحْلِيلُ ولا قَضَاءَ بِخلاف الْعَبْد وَالْمَرْأَة وَإِلا فَلَهُ التَّحْلِيلُ ولا قَضَاءَ بِخلاف الْعَبْد وَالْمَرْأَة وَإِلا فَلَهُ التَّحْلِيلُ ولا قَضَاءَ بِخلاف الْعَبْد وَالْمَرُهُمُ مُلَونَ الْوَصُولِ بِلاَ مَشَعَةً فَادِحَة وَأَمْنِ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالٌ وَلَا فَلَا عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالٌ لَوْلُولُ لَهُ اللَّورَامُ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالٌ لَيْلاً، وَالإسْتِطَاعَةُ إِمْكَانُ الْوصُولِ بِلاَ مَشَعَةً فَادِحَة وَأَمْنٍ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالٌ لَوْلَالُ لَهُ بَالٌ الْكُورَامُ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالْ لَهُ بَالْ الْمُسَاعِدَةُ وَالْمَنْ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالْ الْولَامُ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالُ الْولُولُ الْمَالِ اللْمُتَافِقَةُ وَمُ الْمَالَةُ وَلَمَ وَالْمُ لَولَهُ الْمَالَةُ وَلَا الْمُعْلَقِ الْمَعْمَى وَلَا الْمَالَا عَلَا لَا مُ الْمُسْتَوِي الْفَوْلَ الْمَلْمُ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالْ الْمُ ال

لا إِنْ قَلَّ إِلا أَنْ يَنْكُثَ ظَالِمٌ وَلَوْ بِلاَ زَاد وَرَاحِلَة لِذَى صَنْعَة تَـقُومُ بِهِ وَقَدَرَ عَلَى المَشْلِ وَلَوْ بِمَا يُبَاعُ عَلَى المَفْلِسِ أَوْ بِافْتَقَارِهِ وَتَرْكُ وَلَدِه لِلصَّدَقَة إِنْ لَمْ يَخْشَ ضَيَاعًا أَوْ سُؤَالٌ إِنْ كَانَ عَـادَتُهُ وَظَنَّ الإِعْطَاءَ وَاعْتُبِرَ مَا يُرَدُّ بِهِ وَزِيدَ فَى المَوْأَة زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ أَوْ رُفْقَةٌ أَمِنَتْ وَلا تَصِحُ نِيَابَةٌ عَنْ مُستَطيع فَى فَرْضٍ وَإِلا كُرهَتْ كَبَدْء مُستَطيع به عَنْ غَيْره وَإِجَارَة نَفْسِه فِي عَمَلِ لللهِ وَنَفَذَتُ .

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةُ: الإحْرَامُ: وَوَقْتُهُ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ لِفَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَكُسرِهَ قَبْلَهُ كَمَكَانِه وَللْعُمْـرَة أَبَدًا ۚ إِلا لِمُحْرِم بِحَجِّ، فَبَعْدَ الْفَـرَاغِ مِنْ رَمْى الرَّابِع وَكُرِهَ بَعْدَهُ للْغُـرُوب، فَإِنْ أَحْـرَمَ أَخَرَ طَوَافَـهَا بَعْـدَهُ، وَمَكَانُهُ لَهُ لَمَـنْ بِمَكَّةَ مَكَّةُ وَنُدبَ بالمَسْجِدِ وَخُرُوجُ ذِي النَّفْسِ لِمِيقَاتِهِ، وَلَهَا وَلِلْقَرَانِ الحِلُّ وَصَحَّ بِالحَرِمِ وَخَرَجَ وَإِلا أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ وَافْتَدَى إِنْ حَلَقَ قَبْلَهُ وَلَغَيْرِه لَهُمَا ذُو الحُلَيفَة للْمَدَنيِّ والجُحْفَةُ لِكَالمِصْرِيِّ وَيَلَمْلُمُ لِلْيَمَنِ وَالْهِنْدِ وَقَرَن لِنَجْد وَذَاتُ عِرْق لِلْعِراق وَخُرَاسَانَ وَنَحْوهمَا وَمَسْكَن دُونَهَا، وَحَيْثُ حَاذَى وَاحِدًا مِنْهَا أَوْ مَرَّ بِهِ وَلَوْ بِبَحْرٍ إلا كمصْرِيٌّ يَمُـرُّ بالحُلَيفَة فَيُنْدبُ منْهَا وإنْ حَائضًا، وَمَنْ مَرَّ غَـيْرَ قَاصِد مَكَّةَ أَوْ غَيْـرَ مُخَاطب به أَوْ قَصَـدَهَا مُتَرَدِّدًا أَوْ عَــادَ لَهَا منْ قَريب فَلا إحْـرَامَ عَلَيْه وَإلا وَجَبَ وَرَجَعَ لَهُ، وَإِنْ دَخَلَ مَكَّةً مَا لَمْ يُحْرِمْ ولا دَمَ إِلا لِعُــٰذْرِ كَخَــوْفِ فَوَاتِ فالدَّمُ كَرَاجِعِ بَـعْدَ إِحْرَامِهِ إِلا أَنْ يَفُوتَ فَـتَحَلَّلَ بِعُمْرَةِ وَهُوَ نِيَّـةُ أَحَد النُّسُكَيْن أَوْ هُمَا أَوْ أَبْهِمَ ونُدِبَ صَرْفُهُ لِمحَجِّ والْقيَاسُ لِقرَانِ وَإِنْ نَسِيَ فَقرَانٌ وَنَوى الحَجَّ وبَرئ منهُ فَــُقَطْ وَلا يَضُرُّهُ مُــٰخَالَفَــةُ لَفُظه والأوْلَى تَرْكُــهُ كالصــلاَةِ ولا رَفْضُــهُ، وَوَجَبَ تَجَرَّدُ ذَكَر منْ مُحيط وتَلْبَيَةٌ وَوَصْلُهُمَا بِه، وسُنَّ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ ولُبْسُ إِزَار وَردَاء ونَعْلَيْنِ ورَكْعَـتَانِ وأَجْزَأَ الْفَـرْضُ، يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إِذَا اسْتَــوَى والمَاشِي إِذَا مَشَى، وَنُدِبَ إِرَالَةُ شَعَتْـه والاقْتَصَارُ عَلَى تَلْبَيَة الرَّسُول عَلِيَظِيْهِم وتَجْـديدُهَا لتَغَيُّر حَال، وَخَلْف صَلاة، ومُـلاقَاة رفَاق، وَتَوسُّطُ فَى عُلُوٍّ صَوْتُه فيـهَا، فَإِنْ تُركَتْ أُوَّلَهُ وَطَالَ قَدَمَ لِلطَّوَافِ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى فَيُعَاوِدُهَا وَإِنْ بِالمَسْجِدِ لِرَوَاحِ

مُصلَّى عَرَفَة بَعدَ الزَّوَال من يَوْمِه وَمُحْرِمُ مَكَّة يُلبِّى بِالْمَسْجِد مَكَانَهُ ومُعْتَمِرُ المِيقَات وفَائِت الحَجِّ لِلْحَرَمِ وَمَنْ كالجِعرَّانَة للْبُيُوت، والإِفْرَادُ أَفْضَلُ، فَالْقرَانُ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا وقَدَّمَهَا أَوْ يُرْدِفَهُ عَلَيْهَا بِطَوافَهَا إِنْ صَحَّتْ وكَمَّلهُ ولا يَسْعَى بِأَنْ يُحْرَم بِهِمَا وقَدَّمَ هَا أَوْ يُرْدُفَهُ عَلَيْهَا بِطُوافَهَا إِنْ صَحَّتْ وكَمَّلهُ ولا يَسْعَى حِينَّذ، وكُرِه بَعْدَهُ ولَوْ بِالرَّكُوعِ لا بَعْدَهُ فَالتَّمَتُّعُ بِأَنْ يَحِلَّ مِنْهَا في أَشْهُرِهِ ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ وَإِنْ بِقِرَان وَشَرْطُ دَمِهِمَا عَدَمُ إِقَامَة بِمَكَّةَ أَوْ ذِي طُوى وَقْتَ عِدَمُ لِعَلْمَ مَعْ عَدَمُ لِعَلَيْنِ وَحَج مِنْ عَامِهِ، وَلِلتَّمَتُّعِ عَدَمُ فَعْلِهِمَا، وَإِنْ الْقَطَعَ بِغَيْرِهَا وَلُدبَ لذَى أَهْلَيْنِ وَحَج مِنْ عَامِهِ، وَلِلتَّمَتُّعِ عَدَمُ عَوْدَه لَلْكَه أَوْ مثله ولَوْ بالحَجَاز وَفَعْلُ بَعْض رُكْنِهَا في وَقْتِهِ.

الثاني: السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة سَبْعًا منْهُ الْبَدْءُ مَرَّةً وَالعَوْدُ أُخْرَى، وَصحَّتُهُ بَتَقْديم طَوَافٍ صَحَّ مُطْلَقًا وَوَجَبَ بَعْدَ وَاجِبٍ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الوُقُوفِ إِنْ وَجَبَ طَوَافُ الْقُدُومِ بِأَنْ أَحْرَمَ مِنَ الحِلِّ وَلَمْ يُرَاهِقْ وَلَمْ يُرْدِفْ بِحَرَم وَإِلا فَبَعْدَ الإِفَاضَة فَإِنْ قَدَّمَهُ أَعَادَهُ وَأَعَادَ لَهُ الإِفَاضةَ مَا دَامَ بِمَكَّةً فَإِنْ تَبَاعَدَ عَنْهَا فَدَمٌ، وَنُدِبَ لِدَاخِلِ مَكَّةَ نُزُولٌ بِطُوًى وَغُسْلٌ بِهَا لَغَيْرِ حَائِضٍ وَدُخُولُهُ نَهَارًا ومنْ كُدًا وَدُخُولُ المَسُجُد منْ بَاب بَني شَيْبَةَ وَخُرُوجُهُ منْ كُدًا فَيَبْدَأُ بِالقُدُومِ وَنَوَى وُجُوبَهُ فَإِنْ نَوَى نَفْلاً أَعَادَهُ وَأَعَادَ السَّعْيَ مَا لَمْ يَخَفُ فَوَاتًا وَإِلا أَعَادَهُ بَعْدَ الإِفَاضَة وَعَلْيه دَمٌ وَوَجَبَ للطَّوَاف مُطْلَقًا رَكْعَتَانِ يَقْرأُ فيهما بالكَافرُونَ فالإِخْلاَصُ وَنُدبا بِالمَقَام وَدَعَا بِالمُلْتَـزَم وكَثْرَةُ شُرْب مَاء زَمْـزَمَ بِنيَّة حَسَنَة وَنَقْلُهُ، وَشَـرْطُ صحَّة الطَّوَاف الطُّهَارِتَانِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَجَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ وَخُرُوجُ كُلِّ الْبَدَنِ عَن الشَّاذَرْوَان والحجْر فَيَنْصِبُ المُقْبِلُ قَامَتَهُ وكَوْنُهُ سَـبْعَةَ أَشْوَاط دَاخِلَ الْمَسْجِد بِلا كَثير فَصْل وَإِلَّا ابْتَدَأَهُ وَقَطَعَ لَإِقَـامَة فَريضَـة، وَنُدبَ كَمَالُ الشَّـوْط وَبَنَى كَأَنْ رَعَفَ، وَعَلَى الأَقَلِّ إِنْ شَكَّ، وَوَجَبَ ابْتَدَاؤُهُ مِنْ الحِجرِ وَمَشْيٌ لِقَادِرِ كالسَّعْيِ وَإِلا فَدَمٌ إِنْ لَمْ يُعدْهُ، وَسُنَّ تَقْبِيلُ حَجَر بلاً صَوْت أَوَّلُهُ، وَللزَّحْمَة لَمْسٌ بيَد ثُمَّ عُود وَوُضعًا عَلَى فيه وكَبَّرَ مَعَ كُلِّ وَإِلا كَبَّرَ فَقَطْ، وَاسْتِلاَمُ الْيَمَانِيِّ وَرَمَلُ ذَكَر في الثَّلاَثَة الأُولَ إِنْ أَحْرَمَ مِنْ المِيقَاتِ إِلاَّ لازْدِحَامِ فَالطَّاقَةُ والدُّعَاءُ بِلا حَدٌّ، وَلِلسَّعْي

تَقْبِيلُ الحَجْرِ بَعْدَ الرَّمْعَلَيْنِ، وَرُقِيُّ رَجُلٍ عَلَيْهِمَا كَامْرَأَة إِنْ خَلاَ، وَإِسْرَاعٌ بَيْنَ الأَّخْضَرَيْنِ فَوْقَ الرَّمَلِ والدُّعَاءُ بِهِمَا ونُدب لَهُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ ووُقُوفٌ عَلَيْهِمَا، وللطَّوَاف رَمَلٌ في الثَّلاَقَة الأُول لِمُحْرِم مِنْ كَالتَّنْعِيمِ أَوْ بِالإِفَاضَة لَمَنْ لَمْ يَطُف ولَلطَّواف رَمَلٌ في الثَّلاَقَة الأُول لِمُحْرِم مِنْ كَالتَّنْعِيمِ أَوْ بِالإِفَاضَة لَمَنْ لَمْ يَطُف الْقُدُومَ، وَتَقْبِيلُ الحَجَرِ، وَاسْتَلاَمُ النَّمَانِيِّ في غَيْرِ الأُولِ كَالخُرُوج لِمنَى يَوْمَ التَّلُوعِ التَّرُويَة بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدْرِ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ وَبَيَاتُهُ بِهَا، وَسَيْرُهُ لِعَرَفَة بَعْدَ الطَّلُوعِ وَنُزُولُهُ بَنَمرَةً.

الثَّالَثُ: الحُضُورُ بِعَرَفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَلَوْ بِالْمُرُورِ إِنْ عَلَمَهُ وَنَوَاهُ أَوْ مُغْمًى عَلَيْه في أيِّ جُزْء وأَجْزاً بِعَاشِر إنْ أَخْطَئوا وَوَجَبَ طُمَانينَةٌ كَالْوُقُوف نَهَاراً بَعْدَ الزَّوال وَسُنَّ خُطْبَتَان بَعــدَ الزَّوَال يُعَلِّمُهُمْ بهمَا مَا عَلَيْـهمْ منَ المناسك إلَى الإَفَاضَة ثُمَّ أُذِّنَ وَأَقْيِمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَهُوَ جَالسٌ عَلَى المنْبَرِ وَجَمْعٌ بَيْنَ الظَّهْرَيْنِ وَقَصْرُهُمَا، وَنُدبَ وُقُوفٌ بِجَبَلِ الرَّحْمَةِ مُتُوضَّتًا وَمَعَ النَّاسِ وَرَكُوبُهُ بِهِ فَقِيَامٌ إلا لِتَعب، وَدَعَاءٌ وَتَضَرَّعٌ لِلْـغُرُوبِ، وَسُنَّ جَمْعُ الْعِشَاءَيْـنِ بِمُزْدَلِفَةَ وَقَصْرٌ إِلا أَهْلَـهَا كَمِنَّى وَعَرَفَةَ وَإِنْ قُـدِّمَتَا عَنْهَا أَعَـادَهُمَا بِهَا إِلا المَعْــٰذُورَ فَبَعْدَ الشَّـفَق في أَيِّ مَحلِّ إِنْ وَقَفَ مَعَ الإِمَامِ وَإِلا فَكُلٌّ لِـوَقْتِهِ وَوَجَبَ نُزُولُهُ بِهَـا، وَنُدِبَ بَيَاتُهُ وَارْتِحَـالُهُ بَعْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ بَغَلسِ ووُقُوفُهُ بِالمَشْعَرِ الْحَرَامِ مُسْتَقْبِلاً لِلدُّعَاءِ وَالتَّنَاءِ للإسْفَار وَإِسْرَاعٌ بِبَطْنِ مُحَسِّرٍ وَرَمْيُهُ العَقَبَةَ حِينَ وصُولِهِ وَإِنْ رَاكِبًا وَمَشْيُهُ فَى غَيْرِهَا، وَحَلَّ بِهَا غَيْرُ نِسَاءَ وَصَيْدٍ، وَكُرِهَ الطِّيبُ وَتَكْبِـيرُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاة وَتَتَابُعُهَا وَلَقْطُهَا وَذَبْحٌ وَحَلْقٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَتَأْخِيرُهُ عَنِ الذَّبْحِ وَالتَّقْصِيرُ مُجْزٍ وَهُوَ لِلْمَرْأَةِ تَأْخُذُ مِنْ جَمِيع شَعَرِهَا نَحْو الأَنْمُلَة والرَّجُل منْ قُرْبِ أَصْله وَأَجْزَأَهُ الأَخْذُ منَ الأَطْرَاف لا حَلْقُ

الرَّابِعُ: طَوَافُ الإِفَاضَةِ وَحَلَّ بِهِ مَا بَقِيَ إِنْ حَلَقَ وَقَدَّمَ سَعْيَهُ، وَوَقْتُهُ مِنْ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ كَالْعَقَبَةِ، وَوَجْب تَقْدِيمُ الرَّمْيِ عَلَى الْحَلْقِ وَالإِفَاضَةِ، وَنُدِبَ فِعْلُهُ فَى ثَوْبُنَى إِحْرَامِهِ وَعَقِبَ حَلْقِهِ، فَإِنْ وَطَيَّ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحَلْقِ فَدَمٌ، وَنُدَبَ فِعْلُهُ فَى ثَوْبُنَى إِحْرَامِهِ وَعَقِبَ حَلْقِهِ، فَإِنْ وَطَيً بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحَلْقِ فَدَمٌ،

بخـلاَف الصَّيْد كَـأَنْ قَدَّمَ الإِفَـاضَةَ أَو الحَلْقَ عَلَـى الرَّمْي وَأَعَادَ الإِفَـاضَةَ لاَ إِنْ خَالَفَ فَي غَيْرٍ، وكَتَأْخِيرِهِ الحَلْقَ لِبَلَدِهِ أَوْ لِخُرُوجِ أَيَّامِ الرَّمْيِ أَوْ تَأْخِيرِ الإِفَاضَةِ للْمُحْدِمِ أَوْ رَمْي حَصَاةِ فَأَكْتُرَ لِلَيْلِ وَفَاتَ بِالْغُـرُوبِ مِنَ الرَّابِعِ فَقَضَاءُ كُلِّ إِلَيْهِ وَاللَّيْلُ قَضَاءٌ وَحَـمْلُ مُطَيق وَرَمْيٌ، وَاستَنَابَ الْعَاجِزُ فَيَتَـحَرَّى الرَّمْيَ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ رَجَعَ للْمَبيت بمنَّى فَوْقَ الْعَقَبَة ثَلاَئًا أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِنْ تَعَجَّلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ منَ الثَّاني، وَإِنْ تَرَكَ جُلَّ لَيْلَة فَدَمٌّ، وَلَوْ غَرَبَتْ وَهُوَ بِمَنَّى لزمَـهُ رَمْىُ الثالث فَيَرْمى كلَّ يَوْم الثَّلاَثَ بِسَبْع حَصيَاتِ يَبْدَأُ بِالَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنِّي وَيَخْتِمُ بِالعَقَبَةِ مِنَ الزَّوَالِ لِلْغُرُوبِ وَصِحَّتُهُ بِحَجَرِ كَحَصَا الخَذْف، ولا يُجْزئُ صَغيرٌ جَدًّا وكُرهَ كَبيرٌ وَرَمْيُ عَلَى الْجِمْرَةَ لا إِنْ جَاوَزَتْهَا أَوْ وَقَـعَتْ دُونَهَا وَلَمْ تَصلْ وَبَتَرَتُّبُهِنَّ لا إِنْ نَكَّسَ أَوْ تَرَكَ بَعْضًا وَلُوْ سَهْـوًا فَلَوْ رَمَى كُلاّ بخمْس اعْـتَدَّ بِالْخَـمْسِ الأُولَ وَإِنْ لَمْ يَدْر مَوْضعَ حَصَاة اعْتَدَّ بستٍّ منَ الأُولَى وأَعَادَ مَا بَعْدَهَا، وَنُدبَ رَمْيُ الْعَقَبَة أُوَّلَ يَوْم طُلُوعَ الشَّمْس وَغَيْـرِهَا إِثْـرَ الزَّوَال قَـبْلَ الظُّهْـرِ وَوُقُوفُـهُ إِثْرَ الأَوَّلَيْنِ للدُّعـاء مُسْتَقُـبِلاً قَدْرَ إِسْرَاعِ البَّقَرَةَ وَتَيَاسُـرُهُ فَى الثَّانيَة مُتَقَدَّمًا عَلَيْـهَا وَجَعْلُ الأُولَى خَلْفَهُ وَنُزُولُ غَيْرِ المُتَعَجِّلِ بِـالمُحَصَّبِ لِيُصلِّىَ بِهِ أَرْبُعَ صَلَوَاتِ وَطَوَافُ الوَدَاعِ لِخَارِج لكَميقَات لا لكَجعرَّانَة إلاَّ لتَوَطُّن وَتَأَدَّى بالإِفَـاضَة وَالْعُمْرَة، وَبَطَلَ بإقَامَته بَعْضَ يَوْمُ لا بشُعْل خَفَّ وَرَجَعَ لَهُ إِنْ لَمْ يَخَف فَـوَاتَ رُفْـقَـةِ، وَزِيَارَةُ النَّبِيِّ عَرَاكِكُمْ والإكْثَارُ منَ الطُّوَاف ولا يَرْجعُ الْقَهْقَرَى.

وَأَرْكَانَ الْعُـمْرَةِ ثَلَاثَةٌ: إِحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْىٌ عَلَى ما مَـرَّ ثُمَّ يَحْلِقُ، وكُرِه تَكْرَارُهَا بِالْعَامِ.

فصل: يَحْرُمُ عَلَى الأُنْثَى بالإِحْرَامِ لُبُسُ مُحِيطَ بِكَفِّ أَوْ إِصْبَعِ إِلا الخَاتَمَ وَسَتْرُ وَجُهِهَا إِلا لِفَنْنَةَ بِلاَ غَرْزِ وَرَبُطٍ وَإِلا فَفَدْيَةٌ وَعَلَى الذَّكَرِ مُحِيطٌ بَأَيْ عَضُو أَوْ بِعَقْد أَوْ زَرِّ أَوْ خَلاَل كَخَاتَم وقباء وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهْ بِكُمِّه وَسَتَّرُ وَجُهِه وَرَأْسِه وَإِنْ بِكَطِينِ إِلا الخُفُّ وَنَحْوَهُ لِفَقْد نَعْلٍ أَوْ غُلُوهِ فَاحِشًا إِنْ قَطَعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبَ وَإِلا الخُورِ وَمَحَارَةٍ وَاتَّقَاءً وَإِلا الاَحْتِزَامَ لِعَمَلٍ وَإِلا فَفِدْيَةٌ، وَجَازَ تَظَللٌ بِبنَاءٍ وَخِبَاءٍ وَشَجَرٍ وَمَحَارَةٍ وَاتَّقَاءً

شَمْس أَوْ ريح بيَـد بلاَ لُصُوق، وَمَطَر بمُـرْتَفع، وَحَمْلٌ عَلَى رأس لِحَـاجَة، أَوْ فَقْــر بلاَ تَجْر، وَشَــدٍّ منْطَقَة لنَفَقَــته عَلَى جلْده، وَإضَــافَة نَفَقَــة غَيْــره لَهَا، وَإلا فَالْفَدُّيَّةُ وَإِبْدَالٌ ثَوْبِهِ وَبَيْعُهُ وَغَسْلُهُ لَنَجَاسَةِ بِالْمَاءِ فَقَطْ وَإِلَّا فَلاَ إِلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ عَدَمَ دَوَابِّه وَبَطُّ جُرْح، وَحَكُ مَا خَفِيَ برِفْقِ، وَفَصْدٌ إِنْ لَمْ يَعْصِبْهُ وَإِلا افْتَدَى كعَصْبِ جُرْحه أَوْ رَأْسُه، أَوْ لَصْقِ خِرْقَةِ كَبُرَتُ كَدِرْهَم، أَوْ لَفِّهَا عَلَى ذَكَرِ، أَوْ قُطْنَةِ بأُذُنه، أَوْ قرْطَاس بصُدُغه، وَكُـرهَ شَدُّ نَفَـقَة بعَضُـد أَوْ فَخذ، وَكَـبُّ وَجُه عَلَى وِسَادَةِ، وَشَمَّ كَرَيْحَان، وَمُكْثُ بِمكَان به طيبٌ، واَسْتصْحَابُهُ وَشَمُّهُ بلا مَسٍّ، وَحجَامَـةٌ بلاَ عُذْر إنْ لَمْ يُبنْ شَعْرًا، وَغَمْسُ رَأس لـغَيْر غُسْل طُلبَ، وَتَجْفـيفُهُ بِقُوَّةٍ، وَنَظَرٌ بِمِرْآةِ، وَحَرُمُ عَلَيْهِمَا دَهْنُ شَعَـر أَو جَسَدًا لغَيْر علَّة وَإِنْ بغَيْر مُطَيَّب وَافْتَدَى فَى المُطَيِّبِ مُطْلَقًا وَفِي غَيْرِهِ لِغَيْرِ عِلَّةِ لَا لَهَا إِنْ كَانَ بِبَطْنِ كَفٍّ أَوْ رِجْلِ وَإِلا فَقَوْلاَنِ وَإِبَانَةُ ظُفُر لِغَيْرِ عُــٰذْرِ أَوْ شَعَرِ أَوْ وَسَخِ إِلا مَا تَحْتَ أَظْفَارِهِ أَوْ غَسْلُ يَدَيْه بِمُزيله، أَوْ تَسَاقُطُ شَعَر لِوُضُوء أَوْ رُكُوبٌ ومَسَّ طِيبٍ وَإِنْ ذَهَبَ رِيحُهُ أَو فِي طَعَامٍ أَوْ كُحْلٍ أَوْ لَمْ يَعْلُقُ بِهِ إِلا إِذَا أَمَاتَهُ الطَّبْخُ، أَوْ كَانَ بِقَارُورَة سُدَّتْ، أَوْ أَصَابَهُ مِنْ إِلْقَاءِ رِيحٍ أَوْ غَـيرِهِ وَوَجَبَ نَزْعُهُ مُطْلَقًا فَإِنْ تَرَاخَى فَـالْفديَةُ، أَوْ أَصَابَهُ منْ خُلُونَ الْكَعْبَة وَخُيِّرَ في نَزْع يَسِيرِه وفي الظُّفْرِ الوَاحِدِ وَالشَّعَرَةِ والشَّعَرَاتِ لعَشْرَة وَالْقَمْـلَةِ وَالْقَمَلاَت كَذلكَ وَطَرْحهَا لا لإمَاطَة الأَذَى حَـفْنَةٌ وَإلا فَفَدْيَةٌ لا طَرْحَ كَعَلَقَة وَبُرْغُوث كَـدُخُول حَمَّام إلا أَنْ يُنْفَى الوَسَخُ، وَالْفَدْيَةُ فِيـمَا يُتَرَقَّهُ بِهِ أَوْ يُزَالُ بِهِ أَذًى مِمَّا حَرُمَ لِغَيْرِ ضَرُورَة كَحنَّاء وَكُحْل وما مرَّ إلاَّ في تَقْليد سَيْف، أَوْ طِيبٍ ذَهَبَ رِيحُهُ وَإِنْ حَرُمَ وَاتَّحَدَتْ إِنْ تَعَـدَّدَتْ مُوجبُهَا بِفَـوْر أَوْ نَوِّي التَّكْرَارَ، أَوْ قَدَّمَ مَا نَفْعُهُ أَعَمُّ كَثَوْبِ عَلَى سَرَاوِيلَ مَا لَمْ يَخْرُجُ للأَوَّل قَبْلَ الثَّاني أَوْ ظَنَّ الإِبَاحَةَ بِظَنِّ خُـرُوجِهِ مِنْهُ وَشَرْطُهَـا في اللُّبْسِ الانْتِفَـاعُ لاَ إِنْ نَزَعَ بِقُرْبِ وَهِيَ شَاةٌ فَأَعْلَى، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَـسَاكِينَ لِكُلِّ مُدَّانِ أَو صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام وَلَوْ أَيَّامَ مِنَّى ولاَ تَختَصُّ بِمَكَان أَو زَمَان وَالجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ، وَأَفْسَدَ مُطْلَقًا كَاسْتَدْعَاء مَنيِّ وَإِنْ بِنَظَرِ أَوْ فِكْرِ إِنْ وَقَعَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ فِيهِ قَبْلَ رَمْى عَقَبَةٍ وَإِفَاضَةٍ، أَو قَبْلَ

تَمَام سَعْي الْعُـمْرَة وَإِلا فَهَدْيٌ كَإِنزَال لمُجَـرَّد نَظَر أَوْ فكْر وَإِمْذَاؤُهُ، أَوْ قُبُلَةٌ بِهَم وَوَجَبَ إِتْمَامُ المُفْســد إِنْ لَمْ يَفُتُهُ الوُقُوفُ وَإِلا تَحَلَّلَ بِعُمْرَة، فَإِنْ لَمْ يُتــمَّهُ فَهُوَ بَاق عَلَى إحْرَامِـه، فَإِنْ أَحْرَمَ فَلَغْـوٌ وَقَضَاؤه وَفَوْرِيَّتُـهُ وَقَضَاءُ الْقَـضَاء وَهَدَى ٚلَهُ وَتَأْخيرُهُ للقَصْاء وَأَجْزَأَ إِنْ قُدِّمَ واتَّحَـدَ وَإِنْ تَكَرَّرَ مُوجِبُهُ بِنسَـاء وَأَجْزَأَ تَمتُّعٌ عَنْ إِفْرَادَ وَعَكْسِهِ لاَ قِرَانٌ عَنْ إِفْرَادٍ أَوْ تَمْنُعٌ ولا عكْسُهُ وَحَرَّمَ بِهِ وَبالحَرَم تَعَرُّضٌ لِحَيُوانِ بَرِّيٌّ وَبَيْضَهِ وَإِنْ تَأْنَسَ أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ وَزَالَ بِهِ مِلْكُهُ عَنْهُ فَيُرْسَلُهُ إِنْ كَانَ مَعَهُ لا بِبَيْتِهِ، وَلَوْ أَحْرَمَ مِنْهُ فَلا يَسْتَجِدُّ مِلْكُهُ إِلا الْفَـاْرَةَ وَالحَيَّةَ وَالْعَقْـرَبَ وَالحَدَأَةَ وَالْغُرَابَ كَعَادِى سَبُع إِنْ كَبُرَ وَطَيْرِ خِيفَ مِنْهُ إِلا بِقَتْلِهِ ووزَغِ لِحِلِّ بِحَرَمٍ وَلا شَيْءَ في الجَرَاد إنْ عَمَّ وَاجْتَهَدَ وَإِلا فَقيمَتُهُ طَعَامًا بِالاجْتِهَاد إِنْ كَثُرَ وفي الْوَحدَة لعَشَرَة جِفْنَةٌ كَتَقْرِيـدِ الْبَعِيرِ وفي الدَّودِ وَالنَّمْلِ وَنَحْوهِمَا قَبْضَـةٌ والْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ بِرَمْيٍ مِنَ الحَـرَمِ أَوْ لَهُ أَوْ مُرُورُ سَـهْمِ بالحَرَمِ أَوْ كَلْبِ تَعَـيَّنَ طَرِيقُهُ أَوْ إِرْسَـالُهُ بِقُرْبِهُ فَأَدْخَلَهُ وَقَـتَلهُ خَارِجَهُ أَوْ عَلَى كَسَبُعِ أَوْ نَصْبِ شِرَاكِ لَهُ، وَبِتَعْرِيضِهِ لِلتَّلَفِ وَلَمْ تَتَحَقَّقُ سَلاَمَتُهُ، وَبَقَتْلِ غُلاَم أَمرَ بإفْلاَته فَظَنَّ الْقَتْلَ وَبسَبَبه كَحَفْر بئر لَهُ أَوْ طَرْده فَسَقَطَ أَوْ فَـزَعَهُ منه فَمَاتَ لا حَفْر بئـر لكَمَاء أَوْ دَلالَة أَوْ رَمْى له عَلَى فَرْع أَصْلُهُ بِالحَرَمِ أَوْ بِحِلِّ فَتَحَامَلَ وَمَاتَ فِيهِ وَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدُهِ أَوْ تَعَدَّدَ الشّرَكَاءُ فيه، وَلَوُّ أَخْرَجَ لشكَ أَفَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ بَعْدَهُ لَمْ يُجْزِهِ ولَيْسَ الدَّجَاجُ والأوزُّ بِصَيْدَ بِخِلاَفِ الْحَمَام وَمَا صَادَهُ مُحْرِمٌ أَوْ صِيدَ لَهُ أَوْ ذَبَحَهُ أَوْ أَمَرَ بِذَبْحِهِ أَوْ صَيْده أَوْ دَلَّ عَلَيْه فَمِيتةٌ كَبَيْضِهِ وَجَـازَ أَكُلُ مَا صَادَهُ حلٌّ لحلٌّ كإدْخَاله الحَرَمَ وَذَبْحه به إنْ كَانَ من سَاكنيه وَحَرُمَ بِهِ قَطْعُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسه إلا الإِذْخرَ والسَّنَا وَالسِّواكَ وَالْعَصَا أَوْ مَا قُصِدَ السَّكْنَى بِمَوضِعِهِ أَوْ إصْلاَحِ الحَوَائِطِ وَلا جَزَاءَ كَصَيْدٍ حَرَمِ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ الحِرَارِ وَشَجَرِهَا بَرِيدٌ مِنْ كُلِّ جِهَةِ، وَالجَزَاءُ أَحَدُ ثَلاَثَة أَنْوَاعٍ عَلَى التَّخْيير كالفدية يَحْكُمُ بِه ذَوَا عَدْلِ فَـقِيهَانِ بِهِ مِـثْلُهُ مِنَ النَّهَم يُجْزِئُ أُضْحِيَـةً وَمَحَلَّهُ مِنَّى أَوْ مَكَّةُ لأنَّهُ هَدْى أَوْ قيمَتُهُ طَعَامًا يَوْمَ التَّـلَف بمَحَلَّهُ لِكُلِّ مسْكين مُدٌّ إِنْ وجَدَ بِهِ مسْكينًا وَلَهُ قِيَمُهُ، وَإِلا فَأَقْرَبُ مَكَانِ ولا يُجْزَئُ بِغَيْرِهِ، أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا في أَى مكانِ

وَزَمَانِ وَكُـمَّلَ لِكُسْرِهِ، فَفِي النَّعَامَـة بَدَنَةٌ، وفي الفيل بذَات سَنَامَيْن وَفي حـمَار الْوَحْشِ وَبَقَرَةِ بَقَرَةٌ، وفي الضَّبُع وَالثَّعْلَبِ شَاةٌ كَحَمَام مَكَّةَ وَالحَـرَم وَيَمَامه بلاً حُكْمٍ، وفي الحِلِّ وَجَمِيعِ الطَّيْرِ قِيمَـتُهُ طَعَامًا كَضَبٌّ وَأَرْنَب وَيَـرْبُوع أَوْ عَدَّلُهَا صيَامًا، والصَّغيرُ وَالمُريضُ والأُنْثَى كَغْيرِهَا، وَلَهُ الانْتَقَالُ بَعْدَ الحُكْمِ وَلَوِ الْتَزَمَهُ وَنَقَضَ إِنْ ظَهَرَ الخَطَأُ ونُدِبَ كَوْنُهُمَا بِمَجْلسِ وفي الجَنِينِ والْبَيْضِ عُشْرُ دِيَةِ الأمِّ وَلَوْ تَحَرَّكَ وَديتُـهَا إِنْ اسْتَهَلَّ وَغَيْـرُ الْفدْيَةِ، وَجَزَاءُ الصَّيْــد هَدْيٌ وَهُوَ مَا وَجَبَ لِتَمَتُّع أَوْ قِرَانِ أَوْ لَتَرْكِ وَاجِبِ أَوْ لَجَمَاعِ أَوْ نَحْــوه ونُدبَ إِبلٌ فَبَقَرٌ فَضَأَنٌ وَوُقُوفُهُ بِهِ الْمُشَاعِرَ، وَوَجَبَ بِمِنِّي إِنْ سِيقَ بِحَجِّ وَوَقَفَ بِهِ أَوْ نَائِبِهِ بِعَرَفَةَ كَهُوَ بِأَيَّام النَّحْر وَإِلا فَمكَّةَ وَصِحَّتُهُ بِالْجِمْعِ بَيْنَ حِلٍّ وَحَرَمٍ وَنَحْرُهُ نَهَارًا وَلَوْ قَبْلَ الإِمَامِ وَالشَّمْسِ وَفَى الْعُمْرَةَ بَعْدَ سَعْمِهَا ثُمَّ حَلَقَ ونُدبَ بِالْمَرْوَةِ وَسَنَّهُ وَعَيبُهُ كَالْأَضْحَيَة وَالمُعْتَبَرُ وَقْتُ تَعْيِينِهِ، وَسُنَّ تَقْلِيدُ إِبِلِ وَبَقَرِ، وَإِشْعَارُ إِبِلِ بِسَنَامِهَا مِنَ الأَيْسَرِ، وَنُدِبَ تَسْمِيَةٌ وَنَعْلانِ بِنَبَاتِ الأَرْضِ وَتَجْلِيلُهَا وَشَقُّهَا، فإنْ لَمْ يَجِدْ فَصيَامُ ثَلاَئَةُ أَيَّام مَنْ حِينِ إِحْـرَامِهِ وَصَامَ أَيَّامَ منَّى إِنْ تَقَدَّمَ المُـوجِبُ عَلَى الْوَقُوفِ وَإِلا صَامَهَا مُتَّى شَاءَ كَهَدْيِ الْعُمْرَةِ، وَسَبْعَـة إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنِّي، ولا تُجْزِئُ إِنْ قَدَّمَهَا عَلَيْه كَصَوْم أَيْسَرَ قَبْلُهُ وَلَوْ بِسَلَفَ لَمَالَ بَبَلَده، وَنُدبَ الرُّجُوعُ للْهَدي قَبْلَ كمالِ الثَّالث، وَلاَ يُؤكَلُ مِنْ نَذْرِ مَسَاكِينَ عُيِّنَ وَلَوْ لَمْ يَبِلُغ المَحِلَّ كَهَدْي تَطَوُّع نَوَاهُ لَهُمْ، وَفَدْيَةٌ كَنَذْر لَمْ يُعَيَّنْ، وَجَزَاءُ صيد وَفَدْيَةٌ نَوَى بِهَا الْهَدْيَ بَعْدَ الْمَحِلِّ وَهَدْيُ تَطَوَّع عُطِبَ قَبْلَهُ، وَيَأْكُلُ مِـمَّا سِوَى ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَلَهُ إطْعَامُ الْغَـنِيِّ وَالْقَريبِ وَرَسُولُهُ كَهُوَ وَالخِطَامِ وَالْجِلاَلِ كَاللَّحْمِ، فَإِنْ أَكَلَ رَبُّهُ مِنْ مَمْنُوعِ أَوْ أَمَرَ غَيْرَ مُسْتَحَقٍّ ضَمنَ بَدَلَهُ إِلا نَذْرَ مَسَاكِينَ عُيِّنَ فَقَدْرُ أَكْله، ولا يُشْتَرَكُ في هَدْي وَلَوْ تَطَوَّعًا وأَجْزَأَ إِنْ ذَبَحَهُ غَيْرُهُ مُقَلَّدًا وَلَوْ نَوَاهُ عَنْ نَفْسه إِنْ غَلَطَ أَوْ سُرِقَ بَعْدَ نَحْرِه لا قَبْلَهُ كَأَنْ ضَلَّ، فَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ نَحْر بَدَله نَحَرَهُ إِنْ قُلِّدَ وَقَبْلَهُ نُحراً إِنْ قُلِّداً وَإِلا تَعَيَّنَ مَا قُلِّدَ.

فصل: مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بِمَرَضِ وَنَحْوِهِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَسَقَطَ عَنْهُ عَنْهُ عَمْ مَا بَقِيَ مِنَ المَنَاسِكِ، وَنُدِبَ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ بِأَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ

بِنِيْتَهَا ثُمَّ قَضَاهُ قَابِلاً وأَهْدَى وَخَرَجَ لِلْحِلِّ إِنْ أَحْرَمَ أُوَّلاً بِحَرَمٍ أَوْ أَرْدَفَ فِيه، ولا يَكُفَى قُدُومُهُ وَسَعْيُهُ بَعْدَهُ ولَهُ الْبَقَاءُ عَلَى إِحْرَامِهِ لِقَابِلِ حَتَّى يَتِمَّ حَجُّهُ، وَكُوهَ إِنْ قَارَبَ مَكَّةً أَوْ دَخَلَهَا ولا تَحَللَ إِنْ دَخَلَ وَقُنْتُهُ، فَإِنْ تَحَلَّلَ فَثَالِثُهَا يَمْضَى فَإِنْ عَرَبَ الْبَيْتِ فَقَدْ أَدْرِكَ الحَجَّ ولا يَحلُّ إلا الإفاضَة وَتُو بَعْدَ سنينَ، وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَدْ أَدْرِكَ الحَجَّ ولا يَحلُّ إلا الإفاضَة ولَوْ بَعْدَ سنينَ، وَإِنْ حُصِرَ عَنْهُمَا بِعَدُو ً أَو حَبْسِ ظُلْمًا فَلَهُ التَّحَلُّلُ مَتَى شَاءَ بالنِّيَّة ولَوْ دَخلَ مَكَةً وَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ إِنْ لَمْ يَعلَمْ بِالمَانِعِ وَأَيسَ مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ فَوَاتِهِ وَلا دَمَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْفُرِيضَةِ كَأَنْ أُحْصِرَ عَنِ الْبَيْتِ فَى الْعُمْرَةِ.

باب: سُنَّ لِحُرِّ غَيْرِ حَاجٍّ وَفَقِيرٍ وَلَوْ يَتِيمًا ضَحِيَّةٌ مِنْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ إِبلِ دَخَلَ في الثَّانيَـة وَالرَّابِعَةِ وَالسَّادِسَةِ مِنْ ذَبْحِ الإِمَامِ بَعْـدَ صَلاَتِهِ وَالخُطبَـةِ لآخِرِ الثَّالِثِ فَلا تُحْزِئُ إِنْ سَبَقَـهُ إِلا إِذَا لَمْ يُبْرِزْهَا وَتَحَرَّى، فَإِنْ تَوانَى بِلاَ عُذْر انْتُظُرَ قَدْرُهُ وَلَهُ فَلِقُـرِبِ الزَّوَالِ، وَمَنْ لاَ إِمَامَ لَهُ تَحَرَّى أَقْرَبَ إِمَامٍ، وَالأَفْضَلُ الضَّأنُ فَالمَعْزُ فَالْبَقُرُ فَالإِبلُ وَالذَّكَرُ وَالْفَحْلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ الخصِيُّ أَسْمَنَ، وَالْجمعُ بَيْنَ أَكُل وَإِهْدَاء وَصَدَقَة بلاَ حَدٍّ وَاليَوْم الأَوَّلُ فَأَوَّلُ الثَّـانِي للزَّوَال فَأُوَّلُ الثَّالث فَآخرُ الثَّاني وَشَرْطُها النَّهارُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ في غَيْرِ الأَوَّلِ وَإِسْلاَمُ ذَابِحِهَا، وَالسَّلاَمةُ منْ الشِّرْك إلا في الأجْر قَـبْلَ الذَّبْح وَإِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَـة إِنْ قَرُبَ لَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْه وَلَوْ تَبَرُّعًا ۚ إِنَّ سَكَـنَ مَعَهُ فَتَسْـقُطُ عَنَنِ الْمُشْرِكِ، وَالسَّلاَمَـٰةُ مِنْ عَوَرٍ وَفَقْدِ جُـزْءٍ غَيْرِ خِصْيَةٍ وَبَكُمْ وَبَخَرٍ وَصَمَمْ وَصَمَعْ وَعَجَفٍ وَبَثْرٍ وَكَسْرِ قَـرْنٍ يُدْمِى وَيُبْسِ ضَرْعٍ وْذَهَابِ ثُلُثِ ذَنَبٍ وَبَيِّنِ مَرَضٍ وَجَرَبٍ وَبَشَمٍ وَجُنُونٍ وَعَرَجٍ، وَفَـقْدِ أَكْثَرَ مِنْ سِنِّ لغَيْرِ إِثْـغَارِ أَوْ كَبَرِ وَأَكْثَـرَ مِنْ تُلُث أُذُن كَشَقِّهَـا وَنُدبَ سَلامَتُهَـا مِنْ كُلِّ عَيْب لآ يَمْنَعُ، كَمَرَضِ خَفْيف وكَسْر قَرْن لا يُدْمي وَغَيْرُ خَرْقَاءَ وَشَرْقَاءَ وَمُقَابَلَة وَمُدَابَرَة وسمَّنُهَـا وَاسْتَحْسَانُهَـا وَإِبْرازُهَا لِلْمُصَلَّى وَذَبْحُهَـا بِيَده، وَكُرهَ نِيَابَةٌ لغَـيْرَ ضَرُورَةً وَأَجْزَأَتْ وَإِنْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ كَـٰذَبْحِ كَقَرِيبِ اعْتَادَهُ لاَ أَجْنبِيٌّ لَمْ يَعْتَـٰدُهُ كَغَالط فَلا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِد مـنْهُمَا، وَفَى أَجْنبيِّ اعْتَـادَ قَوْلاَن، وَقَوْلُهُ عَنْدَ التَّسْمـيَة: اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، وَشُرْبُ لَبَنِهَا، وَجَزُّ صُوفِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَبَيَعُهُ وَإِطعَامُ كَافِرٍ مِنْهَا

وَفَعْلُهَا عَنْ مَيِّتٍ، وَمُنِعَ بَيْعُ شَيْء مِنْهَا، وَإِنْ سَبَقَ الإِمَامُ أَو تَعَيَّبَتْ حَالَ الذَّبْح أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ ذَبَحَ المَعِيبَ جَهْلاً وَالْبَدَلَ بَعْدَهُ إِلا لَمُـتَصَدِّقِ وَمَوْهُوبِ وَفَـسْخ، فَإِنْ فَاتَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِالعِوَضِ مُطْلَقًا، فَإِنْ فَاتَ فَبِمِثْلِهِ إِلا أَنْ يَتَوَلاَّهُ غَيْرُهُ بِلاَ إِذْنِ، وَصَرَفَهُ فِيمَا لاَ يَلْزَمُهُ كَأَرْشِ عَيْبِ لاَ يَمنَعُ الإِجْزَاءَ، وَإِنَّمَا تَتَعَيَّنُ بِالذَّبْحِ.

فصل: الْعَقَيقَةُ مَنْدُوبَةٌ وَهِيَ كَالضَّحِيَّةِ فِي سَابِعِ الْوِلاَدَةِ نَهَارًا، وَأَلْغِي يَوْمُهَا إِنْ وُلِدَ نَهَارًا وَتَسْقُطُ بِغُرُوبِهِ وَتَعَدَّدَتْ بِتَـعَدُّدِهِ، وَنُدِبَ ذَبْحُهَا بَعْدَ الشَّمْسَ وَحَلْقُ رَأْسِهِ، وَالتَّصَدُّقُ بِزِنَةِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، وَتَسْمَـيَّتُهُ يَوْمَهَـا، وَكُرهَ خَتَانُهُ فيها وَلَطْخُهُ بِدَمِهَا وَعَمَلُهَا وَلِيَمَةً، وَجَازَ كَسْرُ عِظَامِهَا وَتَلْطِيخُهُ بِخُلُوقِ، وَالخِتَانُ سُنَّةٌ مُؤكَّدَةٌ، وَالخَفَاضُ في الأُنْثَى مَنْدُوبٌ كَعَدَمِ النَّهْكِ.

فصل: الذَّكاةُ وَهِيَ السَّبُ المُوصِّلُ لِحِلِّ أَكْلِ الحَيَوانِ اخْتِيَارًا أَنْوَاعٌ:

ذَبْحُ وَهُو قَطْعُ مُمَيَّزَ مُسْلَمٍ أَوْ كِتَابِيٍّ جَمِيعَ الْحُلْقُومِ وَالْـوَدَجَيْنِ مِنَ المُقَدَّمِ بِمُحَدَّدٍ بِلاَ رِفْعٍ قَبْلَ التَّمَامِ بِنِيَّةٍ، وَلاَ يَـضُرُّ يِسِيرُ فَصْلٍ وَلَوْ رَفَعَهَا اخْتِـيَارًا فَلا تُجْزِئُ مُغَلِّصَمَةٌ ولا نصْفُ الحُلْقُوم عَلَى الأَصَحِّ.

وَنَحْرٌ وَهُوَ طَعْنُهُ بِلَبَّةٍ، وَشَرْطُ الكِتَـابِيِّ أَنْ يَذْبُحَ مَا يَحلُّ لَهُ بِشَرْعنَا، وأَنْ لاَ يُهِلَّ بِهِ لغَيْـرِ اللهِ تعَالَى، وَلَوِ اسْتَحَلَّ المَـيْتَةَ فالشَّـرْطُ أَنْ لا يَغيبَ لا تَسْمـيَتُهُ، وَكُرِهَ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ بِشَرْعِهِ، وَشِرَاءُ ذَبْحِهِ وجزَارَته كَبَيْعِ وَإِجَـارَة لكَعيدَة وَشَحْم يَهُودِيُّ وَذَبْحِ لِعِيسَى أَوِ الصَّلِيبِ وَذَكَاةُ خُنْثَى وَخَصَىٍّ وَفَاسَق.

وَعَقْرٌ وَهُوَ جَرْحُ مُسْلِمٍ مُسَمِّزٍ وحْشِيًّا غَيْرَ مَقْدُورِ عَلَيْهُ إِلاَّ بِعُسْرِ لا كَافر وَلُوْ كِتَابِيًّا ولا إِنْسِيًّا شَـرَدَ أَوْ تُرَدَّى بَحُفْرَة بِمُحَـدِّد أَو خَيَوَان عُلِّمَ مَنْ طَيْر أَوْ غَـيْره فَمَاتَ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ إِنْ أَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ أَوْ منْ يَد غُلاَمه ولَمْ يَشْتَغَلْ بغَيْره قَبْلهُ وأَدْمَاهُ وَلَوْ بِأُذُنِ وَعَلِمَـهُ مِنَ المُبَاحِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ نَوْعَهُ مِنْهُ وَإِنْ تَعَـدَّدَ مَصـيده إِنْ نَوَى الْجَمِيعَ، وَإِلا فَمَا نَوَاهُ إِنْ صَادَهُ أَوَّلاً لا إِنْ تَردَّدَ في حُرُّمَتِه أَوْ في المُبِيحِ إِنْ شَارَكَهُ غَيْرُهُ كَكَلْبِ كَافِرٍ أَوْ غَيْرِ مُعَلَّمِ أَوْ تَرَاخَى في اتَّبَاعِهِ إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لا يَلْحَقُهُ أَوْ حَمْلَ الآلةِ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ بِخُـرْجِهِ أَوْ بَاتَ أَوْ صَدَمَهُ أَوْ عَضَّهُ بِلاَ جَرْحِ أَوْ

اضْطَرَبَ فَأَرْسَلَهُ بِلاَ رُؤْيَة، وَدُونَ نَصْفُ أَبِينَ مَيْتَةٌ إِلا أَنْ يَحْصُلَ بِهِ إِنْفَاذُ مَـقْتُلِ كَالرَّأْسِ، وَمَتَى أُدْرِكَ حَيَّا غَيْرَ مَنْفُوذِ مَقْتُلِ لَمْ يُؤْكُلْ إِلاَ بِذَكَاة وَضَمِنَ مَارُّ أَمْكَنَتُهُ ذَكَاتُهُ، وَتَرَكَ كَتَرْكَ تَخْلِيصِ مُسْتَهْلَكَ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَال وَمَا يَمُوتُ بِهِ نَحْوَ الجَرَادِ وَلَوْ لَمْ يُعَجِّلْ كَقَطْعٍ جَنَاحٍ أَوْ إِلْقَاءٍ بِمَاءً وَوَجَبَ نِيَّتُهَا.

وَذَكُرُ اسْمِ اللهَ لَمُسْلَمٍ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَر، وَالأَفْضَلُ بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ وَهُمَا فَى الصَيْد حَالَ الإِرْسَالَ وَنَحْرُ إِبلِ وَزَرَافَة وَذَبْحُ غَيْرِهِمَا إِلا لَخَرُورَة كَعَدَمِ اللهَ فَيَجُورُ الْعَكْسُ إِلاَ البَقَرَ فَالأَفْضَلُ فَيْهَا الذَّبْحُ كَالْحَدَيدَ وَسَنَّهُ وَقِيَامُ إِبلِ مُقَيَّدةً أَوْ مَعْفُولَة الْيَسْرى، وَضَجْعُ ذَبْح برِفْقَ وَتَوْجيهُهُ للْقَبْلَة وَإِيضَاحُ المَحَلِّ، وَكُرِه ذَبْح بدوْر حُفْرَة وَسَلْخ أَوْ قَطْعٌ قَبْلَ الْمَوْت، وَتَعَمَّدُ إِبَانَة الرَّاس، وأَكلَ المذكَّى وَإِنْ بَدَوْر حُفْرة وَسَلْخ أَوْ قَطْعٌ قَبْلَ الْمَوْت، وَتَعَمَّدُ إِبَانَة الرَّاس، وأَكلَ المذكَّى وَإِنْ أَيْسَ مَنْ حَيَاتِه بإضْنَاء مَرَضِ أَو انْتَفَاخ بعُشْب أَوْ دَق عُنْق بِقُوة حَركة أَوْ شَخْب وَثَقْ بِعُشْ مَنْ مُصَران بِحَنْق أَوْ وَقْد أَوْ تَرَدِّ مِنْ عُلُو أَوْ نَظْح أَوْ وَقَد وَقَعَ وَبُعْ وَقَوْقَ وَقَد وَقَد وَقَد وَقَد وَقَعَ وَقُوم وَقُولُ وَقَد وَقَد وَقَد وَقُو وَقَد وَقَد وَقَد وَقَد وَقَد وَقَد وَقَت مَعُمْ وَقَد وَقَد وَقَاق وَقَد وَقُونَ وَقُولُ وَقُدُ وَقُولُ وَقُد وَقُولُ وَقُدُورَ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُدُ وَقُولُو وَقُولُ وَقُولُونُ وَقُدُ وَقُدُونَ وَقُولُ وَقُدُ وَقُولُونُ وَقُولُ وَقُولُونُ وَقُولُ وَقُدُ وَقُولُوا وَقُولُ وَقُولُونُ وَقُولُونُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُونُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُونُ وَقُولُ وَقُولُ

بلب: المُباحُ مَا عَملَتْ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ نَعَم وَطَيْرٍ وَلَوْ جَلةَ وَذَا مَخْلَبٍ وَوَحْش كَحِمار وَغَزَال وَيَرْبُوع وَفَار وَوَبَر وَقُنْفُذ وَحَّيَّة أَمْنَ سُمَّهَا إِلاَ المُفْتَرِس، وَوَطُواط وَجَرَاد وَخَسَّاشٍ أَرْض كَعَقْرَب وَخُنف سَاءَ وَجُنْدُب وَبَنَات وَرْدَان وَنَمْل وَدُود، فَإِنْ مَاتَ بِطَعَامٍ ومُيِّزَ عَنْهُ أَخْرِجَ لِعَلَم ذَكَاته وَإِنْ لَمْ يَمُت جَازَ أَكْلُهُ بِنيَّهَا وَدُود، فَإِنْ لَمْ يُميَّزُ طُرِحَ إِلا إِذَا كَانَ أَقَلَ، وَأَكِلَ دُودٌ كَالفَاكَهة مَعَها مُطْلَقًا وَالبَحرِيُّ وَإِنْ مَيتًا أَوْ كَلْبًا أَوْ خَنْزِيرًا وما طَهُرَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ كَنَبَاتٍ وَلَبَن وَبَيْض وَعَصِير وَفَقًاع وَسُوبِيا إِلا مَا أَفْسَدَ الْعَقلَ كَحَشيشة وَأَفْيُون أَوِ السِدِّنَ كَذَواتِ السُّمُومِ ومَا سَدَّ الْحَرَّق وَا اللَّهُ وَحَمَّيْ وَخَمَّرٌ تَعَيَّنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبِعُ سَدَّ الْحَرَّمَ فِالْ الْاَدَمِيُّ وَخَمَّرٌ تَعَيَّنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبِعُ مَا مُعْرَمُ وَمَا اللَّهُ وَالْ الْآدَمِي وَخَمَّرٌ تَعَيَّنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبِعُ وَالْمَالُولُ وَالْمَوْرَةِ إِلَا الْآدَمِيُّ وَخَمَّرٌ تَعَيَّنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبَعُ أَوْ الْمَارِورَة وَ إِلَا الْآدَمِي وَخَمَّونَ أَو الْمَارِقِ وَالْمَارُورَة إِلَا الْآدَمِي وَخَمَوْرَة وَالْمَارِهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَعْمَا وَالْمَارَابُ وَلَيْكُولُ وَالْمَالُولُ وَعَلَى الْمَعْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمَالُولُ وَالْمِيْلُولُ وَالْمَالُولُ وَلَوْلُولُ وَالْمَالُولُ وَمَا وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالَهُ وَلَالَ وَلَالَهُ وَلَالْمَا وَالْمَالُمُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمَا وَالْمَالُولُ وَلَالْمَالُولُ وَلَالْمَالُولُ وَلَالَالْمَالُولُ وَلَالَمُ وَلَالْمَالُولُ وَلَالْمَا أَلَالَالُولُ وَلَا الْمُعْتَلُ وَلَالْمَالُولُ وَلَالَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالَوْ

كَالتَّرْوَّدِ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ، وَقَدَّمَ الْمَيْتَةَ عَلَى خَنْزِيرٍ وَصَيْدُ مُحَرَّمٍ لا عَلَى لَحْمه وَالصَّيْدُ عَلَى الْخَنْزِيرِ وَمُخْتَلَفًا فِيهِ عَلَى مُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَطَعَامُ الْغَيْرِ عَلَى مَا ذُكِرَ إِلاَ لِخَوْف كَلَقَطْع وَقَاتَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِنْذَارِ، وَالمَكْرُوهُ الوَطُواطُ وَالْمُفْتَرَسُ كَسَبْع وَفَعْلَبِ وَفَهْد وَنَمْ وَنَمْس وَقَرْد وَدَبٍّ وَهِرٍّ وَإِنْ وَحْشَيّا وَكُلْب وَفَهْد وَنَمْ وَنَمْس وَقَرْد وَدَبٍ وَهُرٍّ وَإِنْ وَحْشَيّا وَكُلْب وَشَرَاب خَلِيطين إِنْ أَمْكُنَ الإِسْكَار وَنَبْد بِدَبّاءَ وَحَنْتُم وَمُقَيَّرٍ وَنَقِير، وَالمُحَرَّمَ مَا وَشَرَاب خَلِيطين إِنْ أَمْكُنَ الإِسْكَار وَنَبْد بِدُبّاءَ وَحَمَارٍ وَلُو وَحْشَيّا دَجَنَ وَبَعْلِ وَفَرَسٍ وَمَيْتَة كَجَرَاد.

بلب: الْيَمِينُ تَعْلِيقُ مُسْلِم مُكَلَّفِ قُرْبَةً أَوْ حَلِّ عصْمَة وَلَوْ حُكمًا عَلَى أَمْرِ أَوْ نَفْيِهِ وَلَوْ مَعْصِيَةً قَصَدَ الامْـتَنَاعِ مِنْهُ أَو الحَثَّ عَلَيْهِ أَوْ تَحَقَّقَهُ كَإِنْ فَعَلْتُ أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلُ كَذَا فَعَلَيَّ صَوْمُ كَذَا أَوْ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ فَأَنْت طَالَقٌ، وَكَعَلَيَّ أَوْ يَلْزَمُني الْمَشْيُ إِلَى مَكَّةَ أَو التَّصَـدُّقُ بدينَار أَو الطَّلاَقُ لأَفْعَلَنَّ أَوْ لَتَفْعَلَنَّ أَوْ لَقَـدْ قَامَ زَيْدٌ أَوْ لَمْ يَقُمْ فَإِنَّهُ فِي قُوَّة إِنْ لَمْ أَفْعَلْ أَوْ إِنْ فَعَلْتُ، أَوْ قَسَمٌ عَلَى أَمْر كَذلكَ بذكر اسم اللهِ أَو صِـفَتِـهِ وَهِيَ التِي تُكَفَّـرُ كَبِـاللهِ وَتَاللهِ وهَاللهِ وَالرَّحْـمنِ وَأَيْمُنِ اللهِ وَرَبِّ الْكَعْبَة وَالخَالَق وَالْعَزيز وَحَقِّه وَوُجُوده وَعَظَمَـته وَجَلاَله وَقدَمه وَبَقَائه وَوحدَانيَّته وَعَلْمَهُ وَقُدْرَتُهُ، وَالْقُرْآنِ وَالْمُصَحَفَ وَسُورَةَ الْبَقَرَةَ وَآيَةَ الْكُرْسَيِّ وَالتَّوْرَاة وَالإِنْجِيلُ وَالزَّبُورُ وَكَسَعزَّة الله وَأَمَانه وَعَهْــده وَميثَاقه وَعَلَىَّ عَــهْدُ الله إلا أنْ يُريدَ المَخْلُوقَ، وَكَـأَحْلفُ وَأَقْسمُ وَأَشْهَدُ إِنْ نَوَى بَالله، وَأَعْزِمُ أَنْ قَـالَ بِالله لا بنَحْو الإحْيَاء وَالإمَاتَة، ولا بأُعَاهِدُ اللهَ أَوْ لَكَ عَلَىَّ عَهْدٌ، أَوْ أُعْطيكَ عَهْدَا، أَوْ عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ، ولا بِنَحْوِ النَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ، وإنْ قَصَدَ بِكَالْعُزَّى التَّعْظيمَ فَكُفْرٌ، وَمُنعَ بِنَحْوِ رَأْسِ السَّلْطَانِ أَوْ فُلاَنِ كَهُو يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرانيٌّ، أَوْ عَلَى غَيْر دِينِ الإسلام، أَوْ مُرْتَدًا إِنْ فَـعَلَ كَذَا وَلْيَسْتَـعْفُر اللهَ، وَاليَمـينُ بالله مُنْعَقَدَةٌ وَغَيْـرُهَا وَهيَ مَا لاَ كَفَّارَةَ فِيهَا، وَهِيَ الْغُمُوسُ بِأَنْ حَلَفَ مَعَ شَكٍّ أَوْ ظَنٍّ بِغَيْرِ مُسْتَقْبَلِ فَلاَ كَفَّارَةَ في مَاضيه مُطْلَقًا عَكْسَ الْمُسْتَقْبَلَة، ولا يُفِيدُ في غَيْرِ الْيَمِينِ بِاللهِ كالاستِثْنَاءِ بِإِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ أَوْ يُرِيدَ أَوْ يَقْضِىَ إِنْ قَـصَدَهَ وَاتْصَلَ إِلا لِعَارِضِ وَنَطَقَ بِهِ وَإِنْ بِحَرَكَةِ لِسَانِ وَحَلَفَ فِي غَيْرِ تَوَثُّق بِحَقٌّ بِخِلاَفِه بِإلا وَنَحْوِهَا فَيُفيدُ في الْجَميع كَعَزْل الزَّوْجَة أَوَّلا في الحَلال أَوْ كلُّ حَلال علَيَّ حَرَامٌ فَلاَ شَيْءٌ فيها كَغَيْرها، وَهِيَ المُحاشَاةُ وَالْمُنْعَقَدَةُ عَلَى بِرِّ كَلا فَعَلْتُ أَوْ لاَ أَفْعَلُ أَوْ إِنْ فَعَلْتُ أَوْ حنث كَلاَ أَفْعَلَنَّ أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَل فيهَا الْكَفَّارَةُ، كَالْنَّذْرِ المُبْهَم كَعَلَىَّ نَذْرٌ، أَوْ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا أَو اليَمينُ وَالْكَفَّارَةَ كَإِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَىَّ يمينٌ أَوْ كَفَّارَةٌ، أَوْ لله عَلَىَّ وَهى إطْعَامُ عَـشَرَةٍ مَسَاكِيـنَ أَحْرَارِ مُسْلَمِينَ مِنْ أُوسَطِ طَعَـامِ الأَهْلِ لَكُلِّ مُدٌّ، وَنُدبَ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ زِيَادَةً بِالْاجْتَهَادِ أَوْ رِطْلاَنِ خُبْزًا، وَنُدِبَ بِإِدَامٍ وَأَجْزَأَ شِبَعُهُمْ مَرَّتْيْنِ كَغَدَاء وَعَـشَاء ولَوْ أَطْفَالاً اسْتَغْنُوا عَنِ اللَّبَنِ أَوْ كَـسُوتُهُمْ للرَّجُلِ ثَوْبٌ، وللمرأة درْعٌ سَابغٌ وَخمَارٌ وَلَوْ منْ غَيْر وَسَط أَهْله، أَوْ عَنْقُ رَقَـبَة مُؤْمِنَة سَليمَة كالظِّهَار، ثُمَّ صـيَامُ ثَلاَثَة أَيَّام، وَنُدبَ تَتَـابُعُهَـا وَلاَ يُجْــزئُ تَلْفِيقٌ مِنْ نَوْعَــيْنِ ولا نَاقِصٌ كَعَشْرِينَ لَكُلِّ نَصْفٌ، وَلَا تَكْرَارَ لَمَسْكِينِ كَخَمْسَةَ لَكُلِّ مُدَّانِ إِلا أَنْ يَكْمُلَ، وَلَهُ نَزْعُ مَا زَادَ إِنْ بَقَى وَبِيَّنَ بِالْقُرْعَةِ، وَتَجِبُ بِالْحِنْثِ وَتُجْزِئُ قَبْلَهُ إِلا أَنْ يُكْرَهَ عَلَيْهِ في الْبرِّ المُطْلَق، وَتَكَرَّرَتْ إنْ قَصَدَ الحنْثَ، أَوْ كَـرَّرَ الْيَمينَ وَنَوَى كَفَّارَات، أو اقْتَضَاهُ الْعُمْرُفُ كَلاَ أَشْرَبُ لَكَ مَاءً أَوْ لا أَتْرُكُ الْوِتْرَ، أَوْ حَلَفَ أَوْ لاَ يَحْنَثَ، أو اشْتَمَلَ لَفْظُهُ عَلَى جَمْع أَوْ أَدَائِهِ نَحْوُ: كُلَّمَـا وَمَهْمَا لاَ مَتَى مَا وَوَالله ثُمَّ وَالله أَوْ وَالْقُرْآنِ وَالمُصْحَفِ وَالْكِتَابِ أَوْ وَالفُرْقَانِ وَالتَّوْارَةِ وَالإِنْجِيلِ أَوْ وَالعِلْم والْقُدْرَةِ وَالإِرَادَة إِذَا لَمْ يَنُو كَفَّارَات، وَإِنْ عَلَّقَ قُرْبَةً أَوْ طَلاَقًـا لَزِمَ مَا سَمَّاهُ أَوْ نَوَاهُ، وفي أَيْمَان الْمُسلْمينَ بَتُّ منْ يَمْلكُ وَعـتْقُهُ وَصَـدَقَةٌ بِثُلُث مَاله وَمَـشْيٌ بحَجِّ وَصَوْمُ عَام، وَكَفَّارَةٌ إِنْ اعْتِيدَ حَلَفٌ بِمَا ذُكرَ وَإِلا فَالمُعْتَادُ، وَتَحْرِيمُ الحَـلاَل في غَيْر الزَّوْجَة لَغْوْ، وَخُصِّصَتْ نَيَّةُ الحَالف وَقُلِيِّدَتْ وَبُيِّنَتْ فإِنْ سَاوَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ صُدِّقَ مُطْلَقًا في بالله وَغَيْرِهَا في الْفَتُوكِي وَالْقَضَاء كَحَلْفه لزَوْجَته إنْ تَزَوَّجَ حَيَاتَهَا فَهِيَ طَالَقٌ، أَوْ عَبَٰدُهُ حُرُّ، أَوْ كُلُّ عَبْد يَمْلكَهُ، أَوْ فَعَلَيْهَ الْمَشْيُ إِلَى مَكَّةَ وَفَتَزَوَّجَ بَعْدَ طَلاقهَا، وَقَالَ: نَوَيْتُ حَياتَهَا فَى عِصْمَتِي وَإِنْ لَمْ تَسَاوِ، فَإِنْ قَرُبَتْ قَبِلَ إِلا

في الطَلاقِ وَالعِتْقِ المُعَيَّنِ في القَضَاءِ كَلَحْمِ بَقَرٍ وَسَمْنِ ضَأَنٍ في لا آكُلُ لَحْمًا أَوْ سَمْنًا وَكَتَهُ وَ فَي المَسْجِد في نَحْو لاَ أُكَلِّمُهُ، وَكَتَوْكيله في لاَ يَبيعُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ وَإِنْ بَعُدَتُ لَمْ يَقْبَلُ مُطْلَقًا كَإِرَادَة مَيْتَة في طَالق أَوْ حُرَّة أَوْ كَذب في حَرام وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ إِذَا لَمْ يُسْتَخْلَفْ في حَقٍّ، وَإِلا فَالْعَبْرَةُ بنيَّة المُحَلِّف، ثُمَّ بسَاطُ يَمينه وَهُوَ الحَامِلُ عَلَيْهَا كَلِا أَشْتَرِى لَحْمًا أَوْ لاَ أَبِيعُ في السُّوق لزَحْمَة أَوْ ظَالِم فَعُرْفُ قَوْلِيٌ فَشَرْعِيٌ وَإِلا حَنِثَ بِفَوَاتِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَوْ لمَانِعِ شَرْعي ِّ كَحَيْض أَوْ عَادِيٌّ كَسَرِقَـةٍ لا عَقْلِيٌّ كَمَوْتِ في لَيَذْبَحَنَّهُ إِنْ لَمْ يُفَـرِّطْ وَبِالْعَزْم عَلَى الضِّدِّ، وَبِالنِّسْيَانِ وَالْخَطَإِ إِنْ أَطْلَقَ وَبِالْبَعْضِ عَكْسَ الْبُرِّ، وَبَالسَّويق وَاللَّبَنَ في لا آكُلُ، وَبِلَحْمِ حُـوتٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ شَـحْمٍ فى لَحْمٍ، وَبِوُجُودِ أَكْـثَر فى لَيْسَ مَـعِى غَـيْرُهُ لِسَائِـلِ فِيمَـا لا لَغْوَ فِـيهِ لا أَقَلَ ، وَبِدَوَامِ رُكُـوبِهِ أَوْ لُبْسِـهِ في لا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ وَبِدَابَّةٍ عَبْدِهِ فِي دَابَّتِهِ، وَبِجَمْعِ الأَسْوَاطِ فِي لأَصْرِبَنَّهُ كَذَا وَبِفَرَارِ الْغَرِيمِ لاَ فَارِقْتُكَ أوْ لا فَارَقْتَنِي حتَّى تَقضينَى حَقِّي وَلَوْ لَمْ يُفَرِّط أَوْ أَحَالَهُ وَبِدُخُوله عَلَيْه مَيَّتًا أَوْ في بَيْتِ شَعْرٍ أَوْ سِـجْنِ بِحَقِّ في لا أَدْخُلُ عَلَيْهِ بَيْتًا لا بِدُخُـولِ مَحْلُوفِ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُجَامَعَةَ وَبِتَكْفِينِهِ في حَلِفِهِ لاَ نَفْعُهُ حَيَاته، وَبِالكَتَابِ إِنْ وَصَلَ أَوْ رَسُولٌ في لاَ أُكَلِّمُهُ، وَقُبِلَتْ نِيَّتُهُ إِنِ ادَّعَى المُشَافَهَ وَإلا في الْكِتَابِ في الطَّلاقِ وَالْبِعِتْقِ المُعَيَّنِ وَبالإشارَةِ، وَبِكَلامٍ لَمْ يَسْمَعْهُ لِنَوْمِ أَوْ صَمَمٍ وَبِسَلاَمِهِ عَلَيْهِ مُعْتَقِداً أَنَّهُ غَيْرُهُ أَوْ فَي جَمَاعَة إِلاَ أَنْ يُحَاشَيَهُ لاَ بِصَلاَة أَوْ كَـتَابِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْـه لَهُ وَلَوْ قَرأَهُ وَبَفَتْحِ عَلَيْهِ وَبِخُرُوجِهَا بِلاَ عِلْمِهَا بِإِذْنِهِ فَي لاَ تَخْرُجِي إِلا بِإِذْنِي وَبِالْهِبَةِ والصَّدَقَةِ في لا أَعَارَهُ وبالْعَكْسِ وَنُوِّي وبالْبَقَاءِ وَلَوْ لَيْلاً، وَبِإِبْقَـاءِ شَيْءٍ إِلا كَمِسْمَارٍ في لا سكَنْتُ لا بحَزْن ولا في لأنْتَـقِلَنَّ إلا أَنْ يُقَيِّدَ بِزَمَنِ فَـبِمُضِيِّهِ وَبِاسْتِحْـقَاقِ بَعْضِ الدَّيْنِ، أَوْ ظُهُور عَيْبِه بَعْدَ الأَجَلِ وَبهبَتِهِ لَهُ، أَوْ دَفْع قَرِيبِ عَنْهُ وَإِنْ مِنْ مَالِهِ، أَوْ شَهَادَة بَنيَّة بالْقَضَاء في لأَقْضيَنَّكَ لأَجَل كَذَا، أَوْ بعَدَم قَضَاء في غَد في لأَقْضيَنَّكَ غَدًا يَوْمَ الْجُمعَة وَلَيْسَ يَوْمَ الْجُمعَة، وَلَهُ لَيْلَةٌ وَيَوْمٌ في رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ عِنْدَ

رأسه، أَوْ إِذَا اسْتَهَلَّ أَوْ عِنْدَ انْسلاَحِه أَوْ إِذَا انْسلَخَ أَو لاَسْتهْلالِه وَإِلَى رَمَضَانَ أَوْ اللَّي اَسْتهْلالِه فَشَعْبَانَ، وَبِجَعْلِ الثَوْبِ قَبَاء أَوْ عَمَامَةً أَوِ اتَّزَرَ بِهِ، أَوْ عَلَى كَتفه فى لا أَلْبَسُهُ، وَبِلَحُولِه مِنْ بَابِ غَيِّرَ فَى لا أَدْخُلُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يُكُرهُ ضيقُهُ، وَبِأَكُلِه مِنْ مَدْفُوع لَـولَده أَوْ عَبْده فى لا آكُلُ لَهُ طَعَامًا إِنْ كَانَتْ نَفَقَةُ الولَد عَلَيْه، وَبِقُولِه اذْهَبِي إِثْرَ لا كَلَّهُ عَنْ عَلْمي، وبالإقالة فى لا أَتْرُكُ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا إِنْ لَمْ تَف، وَبِتَرْكَهَا عَالَمًا فى لا خَرَجْتِ إِلاَّ بِإِذْنِي وَبِالزِيّادَةِ عَلَى مَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ بَخُلَافَ لَا عَلَى مَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ بِخَلَافَ لاَ يَأْذُنُ لَهَا إلا فى كَـذَا فَأَذِنَ فِيهِ فَزَادَتْ بِلاَ عَلْم وَبِالْبَيعِ للْوكِيلِ فَى لا بَعْتَ مِنْهُ أَوْ لَهُ، وَإِنْ قَالَ أَنَا حَلَفْتُ فَقَالَ هُو لِى فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لِلْمُوكِّلِ وَلَزِمَ النَيْعُ إِلا بَعْ بَيْنَنَا.

فصل: النَّذْرُ الْتِزَامُ مُسلم مُكَلَّف قُرْبَةً ولَوْ بالتَّعْليق عَلَى مَعْصية أَوْ غَضْبَانَ كَلَلَّهُ عَلَىَّ أَوْ عَلَىَّ ضَحِيةٌ، أَوْ إِنْ حَجَجْتُ، أَوْ شَفَى اللهُ مَريضى، أَوْ جَاءَنى زَيْدٌ أَوْ قَتَلْتُهُ فَعَلَىَّ صَوْمُ شَهْرِ أَوْ شَهْرِ كَذَا فَحَصَلَ، وَنُدِبَ الـمُطْلَقُ وَكُرهَ المُكَرَّرُ وَالمُعَلَّقُ عَلَى غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ وَإِلا حَرُمَ فَإِنْ فَعَلَهَا أَثْمَ وَلَزْمَ مَا سَـمَّاهُ وَلَوْ مُعَيَّنًا أَتَى عَلَى جَميع مَاله كَصَوْم أَوْ صَلاة بِثَغْر وَسَقَطَ مَا عَـجَزَ عَنْهُ إِلا الْبَدَنَةَ فَبَقَرَةٌ ثُمَّ سَبْعُ شيَاة وَثُلُثُ مَاله حينَ النَّذْر إلا أَنْ يَنْـقُصَ فَمَا بَقَىَ بِمَالِى في سَبيل اللهِ وَهُوَ الجهَادُ وَالرِّبَاطُ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ منْ غَيْرِه بخلاَف ثُلُثه في سَبِيلِ الله فَمنْهُ فَإِنْ قَال لزَيْد فَالْجَميعُ وَمَشْيٌ لمَسْجِد مكَّـةَ وَلَوْ لصَلاَة كَمكَّةَ أَو الْبَيْتِ أَوْ جُزْتُه كَغَيْرِه إنْ نَوَى نُسُكًا منْ حَـيْثُ نَوَى وَإِلا فَـمِنَ المُعْـتَـاد، وَإِلا فَمنْ حَـيْثُ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ وَأَجْزَأَ مِنْ مِثْلَهِ فِي المَسَافَة وَجَازَ رُكُوبٌ بِمَنْهَلِ وَلَحَاجَة كَبَحْرِ اعْتَيْدَ للْحَالفينَ أَوْ اضْطُرَّ إِلَيْهِ لِتَمَامِ الإَفَاضَةِ أَوِ السَّعْيِ وَالرَّجُوعِ إِنْ رَكِبَ كَثِيرًا بِحَسَبِ المَسَافَةِ أَو المَنَاسِكِ لِنَحْوِ المِصْرِيِّ فَيَمْشِي مَا رَكِبَ إِنْ عَلِمَهُ، وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ في مِثْلِ مَا عُيِّنَ أَوَّلًا وَإِلَّا فَلَهُ المُخَالَفَةُ إِنْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ حينَ خُرُوجِه وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ فَقَطْ، لاَ إِنْ قَلَّ أَوْ بَعُدَ جِدًا كَأُفْرِيقِيِّ كَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَهَدْيٌ فِي الجَمِيعِ إِلا فِيمَنْ رَكِب

المناسك أو الإفاضة فمنْدُوب كَتَأْخيره لرُجُوعه ولا يُفيده مَشْى الْجَميع فإنْ فسك أَتَمَّه وَمَشَى في قضائه من الميقات وإنْ فاته تَحلل بعمرة وركب في قضائه وعلى الضرورة إنْ أطْلَق جَعلَه في عُمْرة ثُمَّ يَحْجُ مِنْ علمه ووَجبَ تَعْجيلُ الإحْرَامِ في الضرورة إنْ أطْلَق وَوَجدَ رُفْقة لا الحجِ أَنَا مُحْرِم أَوْ أَحْرِم إِنْ قَيَّدَ بوقْت أَوْ مَكَان كَالعُمْرة إِنْ أَطْلَق وَوَجدَ رُفْقة لا الحج فَلأَشْهُره إِنْ كَانَ يَصِلُ وإلا فَالْوقَت أَوْ مَكان كَالعُمْرة إِنْ أَطْلَق وَوَجد رُفْقة لا الحج فلأَشْهُره إِنْ كَانَ يَصِلُ وإلا فَالْوقَت أَلْدي يَصِلُ في يه وآخره في الْمَشْي للميقات، فلأَشْهُره إِنْ كَانَ يَصِلُ وإلا فَالْوقَت أَوْ مَكان كَالعُمْرة إِنْ المَشْي للميقات، فلأَنْ أَنْ يَنْوى أَنْ مَلكُنَّة كَعلَى تَحْرُ فلان إِنْ لَمْ يَلْفُطْ بِالْهَدْي أَوْ يَنْوه أَوْ يَنْوه أَوْ يَدُورُ وَلا الخَفَاء أَو الحَبُو بَلْ يُمْشَى مُنْتَفلاً وَنُدبَ هَدْي وَكُنِي عَلَى مَقَام إلا الفَري لَهُ المَكْتُه أَوْ للمَدينة أَوْ المَدينة أَوْ المَدينة أَوْ المَشَى مَثَى لمَشَى مُنْتَفلاً وَنُدبَ هَدْي وَلَغَى عَلَى المَشِير أَو الذَّهَابِ أَو الرَّكُوبِ لَمَكَة إِن لَمْ يَشْصَد نُسُكًا فَيَرْكَبُ، وَمُطْلَقُ المَشْي كَعلَى مَشَى لمَنتَفلاً وَالدَ إِلا الْقَرِيبَ جَدّا فَقُولان : أَوْ للْمَدينة أَوْ آيلة إِنْ لَمْ يَنْو صَلاةً وَالمَدينة أَوْ آيلة إِنْ لَمْ يَنْو صَلاة وَالمَدينة أَوْ مَال مَشَي مَشَى لمَسْجِدَيْهِما أَوْ يُسَمِّهِما فَيَرْكَبُ إِلا أَنْ يَكُونَ بَالأَفْضَلِ، وَالمَدينة أَوْصَلُ فَكَدُ

بلب: الجهادُ في سَبِيلِ الله كُلَّ سَنَة كَاقَامَة المَوْسِم فَرْضُ كَفَايَة عَلَى المُكَلَّف الحُرِّ الذَكرِ القَادِر: كَالَقيَّام بِعُلُّومِ الشَّرِيعَة وَالْفَتْوَى وَالْقَضَاء وَإِسَامَة وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ المُسلمينَ، وَالأَمْرِ بِالْمَعُروف وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالشهادة وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ المُسلمينَ، وَالأَمْرِ بِالْمَعُروف وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالشهادة وَالحَرف المُهِمة، وتَجْهِيزِ الميت والصَّلاة علَيْه، وفَك الأسير، وتَعيَّن بِتَعْيينِ وَالحَرف المُهِمة، وبَفَخُ الأسير، وتَعيَّن بِتَعْيينِ وَدُعُوا للإِسْلاَمِ وَإِلا فَالجَزْيَةُ بِمَحل أَمْنِ وَإِلاَ قُوتِلُوا وَقُتُلُوا إِلا المَرأَة والصَّبِيَّ إِلا وَدُعُوا للإِسْلاَمِ وَإِلا فَالجَزْيَةُ بِمَحل أَمْنِ وَإِلاَ قُوتِلُوا وَقُتُلُوا إِلا المَرأَة والصَّبِيَّ إِلا وَدُعُوا للإِسْلاَمِ وَإِلا فَالجَزْيَةُ بِمَحل أَمْنٍ وَإِلاَ قُوتِلُوا وَقُتُلُوا إِلا المَرأَة والصَّبِيَّ إِلا المُمْانَة وَلَوْ مِنْ مَال المُسلمينَ، إِذَا قَاتَلاَ مِثَالَ الرِّجَالِ أَوْ قَتَلاً مَا المُسلمين، وَالأَعْمَى والمَعتُوهُ والْفَال، والرَّهِ المُسلمين، وإن حيزُوا فَقيمَّةُم وَالرَّهِ بُو وَالرَّهِ بُلُ المُعْوَا وَلَوْ فَيَعْمَ مَا وَالْمَاهِمُ وَالرَّهِ الْمُعْوَلِ وَلَوْ مَنْ مَال المُسلمين، وإنْ حيزُوا فَقيمَّتُهُم وَالرَّهِ فِي وَالرَّهِ فَوَالْ مَا إِللْ المُعْدَلِقُ اللهُ المَعْدَلِقُ الْمُسلمين، وأَنْ عَيْمُ مُسْلمٌ إلا بِالْحَصِنِ مَعَ ذُرِيَّةً ونساء فَبَعْيْرِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَمُن فيهِمْ مُسْلَمُ إلا بِالْحَصِنِ مَعَ ذُرِيَّةً ونساء فَبَعْيْرهُ اللهِ لِخُوف عَلَى أَكْمُون بِهِمْ تَركُوا تُركُوا تُركُوا اللهِ لِشَدَّة خُوف، ولَهُ مَا مَالِهُ المَدْونُ عَلَى أَكْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِ الْمَالِقُ وَلَوْ مَا عَلَى أَكْمُولُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمَوْلِ الْمُؤْمِ وَلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْ

المُسْلمينَ، وَحَرُمَ فراَرٌ إِنْ بَلَغَ المُسْلمُونَ النِّصْفَ وَلَمْ يَبْلُغُوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا إلا مُتَحَرِّفُ القَتَال، أَوْ مُتَحيِّزًا إِلَى فئـة إِنْ خَافَ، وَالمُثْلَةُ وَحَمْلُ رَأْس لَبَلَد أَوْ وَال، وَسَفَرٌ بِمُصْحَفِ لأَرْضِهِمْ كَامْرَأَة إلا في جَيْش أَمن، وَخَيَانَةُ أَسير ائْتُمنَ طَائعًا ولَوْ عَلَى نَفْ سه، وَالغُلُولُ وَأُدِّبَ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْه، وَحُدَّ زَان، وَسَارِقٌ إِن حيـزا المُغنمُ، وَجَازَ أَخْذُ مُحْتَاج نَعْلاً وَحزَامًا وَطَعَامًا وَنَحْوَهَا، وَإِنْ نَعَمًا كَشُوْب وَسلاَحُ وَدَابَّةَ إِنْ قَصَدَ الرَّدَّ وَرَدَّ مَا فَضَلَ إِنْ كَثْرَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ به، وَالْمُبَادَلَةُ فيه وَإِنْ بِطَعَـام رَبُوىً وَالتَّخْرُيبُ وَالحَرْقُ وَقَـطعُ النَّخْلِ وَذَبْحُ حَيَوَان وَعرْقَـبَتُهُ، وَإِثْلَافُ أَمْتَعَةَ عَجَزَ عَنْ حَمْلُهَا إِنْ أَنْسَكَى أَوْ لَمْ يُرْجَ، وَوَطْءُ أَسير حَليلَتَهُ إِنْ عَلمَ سَلاَمَتَهَا، وَالاحْتَجَاجُ عَلَيْهِمْ بِقُرآن وَبَعْث كَتَابِ فيه كَالآيَة، وَإِقْدَامُ الرَّجُل عَلَى كَثير، وَانْتَـقَالٌ مِنْ سَبَب مَوْتِ لآخَرَ، وَوَجَبَ إِنْ رَجَا حَيَاةً أَوْ طُولَهَا، وَلِلإِمَام الأَمَانُ لمَصْلَحَة مُطْلَقًا كَـغَيْرِه إِنْ كَانَ مُميِّزًا طَائعًا مُسْلمًـا وَلَوْ صَبَيًّا، أو امْرأَةً أَوْ رَقيقًا أَوْ خَارِجًا عَــنِ الإِمَامِ، وَأَمْنِ دُونَ إِقْليمِ قَبَلَ الْفَتْحِ وَإِلا نَظَرَ الإِمَامُ وَوَجَبَ الوَفَاءُ بِهِ وَسَقَطَ بِهِ الْقَتْلُ، وَإِنْ مِنْ غَيْرِ الْإِمَـامِ بَعْدَ الفَتْحِ فَيَنْظُرُ فَى غَيْرِهِ بِلَفْظ أَوْ إِشَارَة مُفْهِمَة، ولَوْ ظَنَّهُ حَرْبيٌّ فَجَـأَرَ أَوْ نَهَى الإمَامُ النَّاسَ عَنْهُ، فَعَصَموا أَوْ نسوا أَوْ جَهِلُوا أَوْ ظُنَّ إِسَلاَمَهُ أَمْضَى أَوْ رُدَّ لمَأْمَنه كَأَنْ أُخذَ مُقْبِلاً بِأَرْضِيهِمْ، فَقَالَ: جَئـتُ لأَطْلُب الأَمَـانَ أَوْ بأَرْضـنَا، وَقَالَ ظَنَنْـتُ أَنَّكُمْ لا تَتعَـرَّضُونَ لتَـاجر أَوْ بَيْنَهُمَا إِلا لِقَرِينَةَ كَذِبِهِ، وَإِنْ مَاتَ عَنْدَنَا فَمَالُهُ لُوَارِثُه إِنْ كَانَ مَعَهُ وَإِلا أُرْسلَ لَهُ إِنْ دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ وَلَمْ يَطُلُ إِقَامَتُهُ وَإِلا فَفَىءٌ وَانْتُزِعَ مَنْهُ مَا سُرِقَ، ثُمَّ عيدَ به وَالْأَحْرَارُ المُسْلَمُونَ وَمَلَكَ بإسْلاَمه غَيْرُهُمَا، وَوُقفَت الأرْضُ غَيْرَ المَوَات كَمصْرَ والشَّأْمِ، وَالْعِرَاقِ وَخُمِّسَ غَيْرُهَا فَخَرَاجُهَا، وَالْخُمْسُ وَالجِزْيَةُ وَعُشْرُ أَهْلِ الذِّمَّة وَمَا جُهِلَتْ أَرْبَابُهُ، وَتَرِكةُ مَيِّتِ لا وَارِثَ لَهُ لآلِهِ عَلَيْكُمْ، وَلِمَصَالِح الـمُسْلمينَ مِنْ جِهَادٍ وَقَضَاءِ دَيْنِ مُعْسِرِ وَتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَإِعَانَةِ مُحْتَاجٍ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِمْ، وَمَسَاجِدَ وَقَنَاطِـرَ وَنَحْوِهَا، وَالنَّظَرُ لِلإِمَامِ، وَلَهُ النَّفَقَةُ مِنْهُ عَلَى عِيـالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَبُدئَ بِمَنْ فيهمُ المَالُ وَنَظَرَ في الأَسْرَى بِمَنِّ أَوْ فيداء أَوْ جَيزْيَة أَوْ قَيْل أَو اسْتُرْقَاق، وَنَفْل منَ الخُـمُس لمَصْلَحَة ولا يَجُوزُ قَبْلَ انْقضَاء الْقتَالَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ ۚ وَمَضَى إِنْ لَمْ يُبْطِلْهُ قَبْلَ حَوْزِ المَغْنَم، وَلَمُسْلِم فَـقَطْ سَلَبٌ اعْتيدَ وَإَنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ تَعَدَّدَ إِنْ لَمْ يُعَيِّنْ قَاتلاً وَإِلا فَالأَوَّلُ وَلَمْ يَكُن لكَامْرأَة إلا إِنْ قَاتَلَتْ كَالإِمَام إِنْ لَمْ يَقُلُ مَنْكُمْ وَلَمْ يَخُصَّ نَفْسَهُ، وَقَسَّمَ الأَرْبَعَةَ الأخْمَاسُ لذَكَر مُسْلِمٍ حُرٍّ عَــاقِلِ حَاضِرِ كَتَاجِرِ وَأَجِــيرِ إِنْ قَاتَلاَ أَوْ خَرَجَا بِنيَّتــه، وَصَبَى ۗ إِنْ أَطَاقَهُ وَأُجْيِزُ وَقَاتَلَ لَا ضَدُّهُمْ مَيِّت قَـبْلَ اللِّقَاء، وَأَعْمَى وَأَعْرَجَ وَأَشَلَّ وَأَقْطَعَ إلا لتَدْبير وَمُتَخَلِّف لَحَاجَة، لاَ إِنْ تَعَلَّقَ بِالْجَيْش، بِخلاَف ضَالٌّ وَإِنْ بِأَرْضِنَا وَمَريض شَهدَ وَفَرَسٍ رَهِيصٍ، وَلِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَإِنْ لَمْ يُسْهَمَ لرَاكـبه كَعَبْد وَإِنْ بَسَفَينَةَ أَوْ بَرْذَوْنُا وهَجينًا وَصَغيرًا يَقْدرُ بها عَلَى الْكَرِّ وَالفَرِّ والمُسْتَندُ للْجِيْشُ كَالجَيْشُ وَإِلا فَلَهُ مَا غَنمَهُ، وَخَمَّسَ مُـسْلُمُ وَلَوْ عَبْدًا لاَ ذمِّيٌ والشَّأنُ الْقَسْمُ بِبَلَدُهمْ وَأَخْـلَدُ مُعيَّن وَإِنْ ذمِّيًّا ما عُرِفَ لَهُ قَبْلَهُ مَجَّانًا وَحُملَ لَهُ إِنْ كَانَ أَحْسَنَ وَحَلَفَ أَنَّهُ عَلَى ملْكُهُ ولا يَمْضِي قَسْمُهُ وبَعْدَهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ ثَمِنِهِ، وَبِالأُوَّلِ إِنْ تَعَدَّدَ فَإِنْ جُهِلَ قُسِمَ، وَعَلَى الآخذ إنْ عَلَمَ برَبِّه تَرْكُ تَصَرف ليُخَـيِّرَهُ فَإِنْ تَصَرَّفَ بِكَاسْتِيلا ِ مَضَى كالمُشْتَرِي منْ حَرْبِيٌّ إِنْ لَمْ يَأْخُذُهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ لَهُ، وَلَمُسْلَم أَوْ ذَمِّيٌّ أَخْذُ مَا وَهَبُوهُ بدرَاهمَ مَجَّانًا وَمَا عَاوضُوا عَلَيْه بِالْعُوضِ إِنْ لَمْ يُبَعْ وَإِلَّا مَضَى وَلَربِّه الثَّمَنُ أَو الرِّبْحُ وَمَا فُدى مـنْ كَلص بالْفدَاء إنْ لَمْ يَأْخُــنْهُ لِيَتَــمَلَّكَهُ وَلَمْ يَكُنْ خَــلاَصُهُ إلا به وَعَــبْدُ الْحَرْبِيِّ يُسْلَمُ حُرٌّ إِنْ فَرَّ إِلَيْنَا أَوْ بَقِي حَتَّى غَنِمَ قَبْلَ إِسْلاَمِ سَيِّدِهِ وَإِلا فُرِّقَ لَهُ وَهَدَمَ السُّنِّيُّ نِكَاحَهُمَ، وَعَلَيهَا الاسْتُبْرَاءُ بِحَيْضَة إلا أَنْ تُسْبَى وَتُسْلَمَ بَعْدَ إِسْلاَمِه. فصلٌ: الجزْيَةُ مَالٌ يَضْربُهُ الإمَامُ عَلَى كَافِرِ ذَكَرِ حُرٌّ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ مُخَالِطٍ يَصِحُّ سِبَاؤُهُ لَمْ يَعْتِقْـهُ مُسْلَمٌ لاسْتَقْرَارِه أَمْنًا بغَيْر الحجَـاز وَالْيَمَن وَلَهُمْ الاخْتيَارُ وَإِقَامَةُ الأَيَّامِ لَمَصَالِحِهِم عَلَى الْعُنُويِّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعُونَ دَرْهَمًا كُلَّ سَنَة تُؤَخَّذُ آخِرَهَا وَلَا يُزَادُ وَالْفَقِيرُ بِوُسْعِهِ، وَعَلَى الصُّلْحِيِّ مَا شُرطَ ممَّا رَضَىَ به الإمَّامُ وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَالْعُنُويِّ مَعَ الإِهَانَة وَالصَّغَارِ وَسَقَطَاتَا بِالإِسْلامِ، والعُنُويُّ حُرُّ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ فَالأرْضُ فَقَطْ للْمُسْلمينَ كَماله إنْ لَمْ يكُنْ لَهْ وَارِثٌ وَأَرْضُ الضَّلْحَيِّ لَهُ مَلْكًا وَلَوْ أَسْلَمَ فَإِنْ مَاتَ ورثُوهَا، فَإِنْ لَمْ يَـكُنْ وَارِثٌ فَلَهُمْ إِنْ أُجْمِلَتْ جزْيتُهُمْ عَلَيْهَا وَعَلَى الرِّقَـابِ كَبَقيَّةٍ مَالِـهِمْ وَإِلا فَلِلْمُسْلِمِينَ، وَجِينَئذِ فَـوَصِيُّهُمْ فى الثُّلُثِ وَلَيْسَ لَعُنْـوَى ۗ إِحْـدَاتُ كَنَيـسَـةَ وَلاَ رَمُّ مُنْهَــدَمِ إِلا إِنْ شَـرَطَ وَرَضِى الإمَـامُ، وللصُّلْحَىِّ ذَلَكَ فَى غَيْـر مَا اخْتَطَّهُ المُـسْلمُونَ إِلا لمَفْسَـدَةٍ أَعْظَمَ، وَمُنِعَ رُكُوبُ خَيْلٍ وَبِغَالٍ وَسُـرُوجٍ وَبَرَاذِعَ نَفِيسَةٍ وَجَادَّةٍ طَريق إلا لخُلُـوِّهَا، وَأَلْزَمَ بلُبُس يُمَيِّزُهُ وَعُزِّرَ لإظْهَارِ الشُّكْرِ وَمُعْتَقده وَبَسْط لـسَانه، وأَريقَتْ الْخَمْرَةُ وَكُـسرَ النَّاقُوسُ، وَانْتَقَضَ عَهْدُهُ بِقَتَالَ لَعَامَّـة المُسْلَمينَ وَمَنْعِ الْجِزْيَة وَتَمَرَّد عَلَى الأحْكَام وَغَصْب جُرَّة مُسْلَمَة وَغُرُورِهَا، وَتَطَلُّعه عَلَى عَوْرَات المُسْلَمينَ، وَسَبُّ نَبيٍّ بمَا لَمْ يكْفُرْ به كَلَيْسَ بنبيٍّ، أَوْ لَمْ يُرْسَلَ أَوْ لَمْ يُنْزَلُ عَلَيْه قُرآنٌ أَوْ تَقَوَّلُهُ، وَتَعَيَّنَ قَتْلهُ في السَّبِّ إِنْ لَمْ يُسلمْ، وَإِنْ خَرَجَ لدَارِ الحَرْبِ نَاقضًا وَأَخِذَ ليَسْتَرَقَّ إِنْ لَمْ يُظْلَمْ، وَأُخِذَ مِنْ تُجَّارِهِمْ وَلَوْ أَرِقًاءَ وَصِبئة عُشْـرُ ثَمَنَ مَا بَاعُوهُ مَمَّـا قَدَمُوا به منْ أُفُق إِلَى آخَرَ، وَعُشْرِ عَرْضِ اشْتَرَوْهُ بِعَـيْنِ أَوْ عَرْضِ قَدِمُوا بِهَا وَلَو اخْتَلَفُوا في السُّنَّةِ مِرَارًا، فَلَوِ اشْتَرُواْ بِإِقْلِيمٍ وَبَاعُوا بِآخَرَ أُخِذَ مِنْهُمْ عِنْدَ كُلِّ إِلا بإقْليمهم إلا الطَّعَامَ بالحَرَمَيْن فَقَطْ فَنصْفُ عُشْر تُمَنه، وَأُخذَ مـنْ تُجَّار الحَرْبِييِّنَ النَّازلينَ بأَمَان عُشْرُ مَا قَدمُوا به إلا لشَرْط وَلا يُعَادُ إِنْ رَحَلُوا لأَفْق آخَرَ، وَالإِجْمَاعُ عَلَى حُرْمَة الأخْذ منَ المُسْلمينَ وَكُفُرُ مُسْتَحلِّه.

فحلُ: المُسَابَقَةُ جَائِزَةٌ بِجُعْلِ في الخَيْلِ وَالإبِلِ وَبَيْنَهُمَا وَفي السَّهْمِ إِنْ صَحَّ بَيْعُهُ، وَعُيِّنَ المَبْدَأُ وَالْغَايَةُ وَالمَرْكَبُ وَالرَّامِي وَعَدَدُ الإضافَة وَنَوْعُهَا وَلَزِمَتْ بِالْعَقْدِ، وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ لِيأْخُذَهُ السَّابِقُ أَوْ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ سَبَقَهُ غَيْرُهُ أَخَذَهُ وَإِلا فَلْمَنْ حَضَرَ، لا إِنْ خَرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ إِنْ أَمْكَنَ سَبْقُهُ وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّابِقُ وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ إِنْ أَمْكَنَ سَبْقُهُ وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهُم عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبٌ بِوَجْهِ فَعَاقَهُ، أَو نَزْع سَوْطٍ لَمْ يَكُنْ

مَسْبُوقًا بِخلاف ضَيَاعِهِ، أَوْ قَطْعِ لِجَامٍ، أَوْ حَرَنِ الْفَرَسِ، وَجَـازَتْ بِغَيْرِهِ مُطْلَقًا إِنْ صَحَّ الْقَصْـُدُ وَعِنْدَ الرَّمْيِ افْتِخَارٌ وَرَجَـزٌ وَتَسْمَيَةُ نَفْسِهِ، وَصِيَاحٌ كَـالْحَرْبِ، وَالأَحَبُّ ذَكْرُ الله سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى.

بِلْبُ: نُدبَ النِّكَاحُ وَهُوَ عَقْدٌ لحلِّ تَمَـٰتُع بِأَنْثَى غَيْرِ مَحْرَم، وَمَجُـوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِيغَةٍ لِقَادِرٍ مُـحْتَاجٍ أَوْ رَاجٍ نَسْلًا، فَـرُكْنُهُ وَلِيٌّ وَمَحَلٌّ وَصِيغَةٌ، وَصَـحَّتُهُ بِصَدَاق وَشَهَادَةِ عَـدْلَيْنِ غَيْرِ الوَلَىِّ وَإِنْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيُـفْسَخُ إِنْ دَخَلا بلاهُ وَحُدَّ إِنْ وَطَئَ إِلا إِنْ فَشَا بِكَدُفٍّ وَلَوْ عَلْمًا، وَنْدبَ خُطْبَةٌ بِخَطْبَة وَعَقْد وَتَقْليلُهَا وَإعْلانُهُ، وَتَفْوِيضُ الَوَلَىِّ الْعَقْدَ لفَاضل، وَتَهْنتَةُ وَدُعَاءٌ لَهُــمَا، وَالإِشْهَادُ عَنْدَ الْعَقْد، وَذكْرُ الصَّدَاق وَحُلُولُهُ، ونَظر وَجْهها وكَفَيُّها قَبْلَهُ بعِلْم، وَنكَاحُ بِكْرِ وَحَلَّ لَهُمَا حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ كَالْمِلْكِ وَتَمَتَّعُ بِغَيْرِ دُبُرٍ، وَحَرُمَ خطْبَةُ الرَّاكِنَة لِغَيْرِ فَاسق كالسَّوْم بَعْدَهُ وَفَسْخِ قَبْلَ الدُّخُول، وَصَريحُ خطْبَة مُعْتَدَّة وَمُــوَاعَدَتُهَا كَوَلَيِّهَا كَمُسْتَبْرَأَة وَإِنْ مِنْ رِنًا وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءِ نِكَاحٍ وَلَوْ بَعْدَهُمَا أَوْ مُ قَدِّمَتِه، أَوْ وَطْء بشُبْهَة فيهمًا، أَوْ وَطْء ملْك أَوْ شُبْهَته فيهَا إِنْ كَانَتْ الْعَدَّةُ أَوْ الاسْتَبْرَاءُ منْ غَيْرِه وَإِلا فَلا كالعَقْد أَو الزِّنَا أَوْ وَطْء ملْك أَوْ شُبُّهَته في اسْتبْراء، وَجَازَ التَّعْريضُ والإهْدَاءُ فيها وَذَكْرُ المَسَاوي، وَكُرهَ عَدَّةٌ من أَحَدهما ، وَتَزَوُّجُ زَانيَة وَمُصَرَّح لَهَا بالخطبة فِيها، وَنُدبَ فرَاقُهَـا وَالصِّيْغَةُ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْه، كَــأَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ وَقَبَلْتُ وَلَزمَ وَلَوْ بِالهَزْل، وَالْوَلَيُّ مُجْبِرٌ وَغَيْرُهُ فَالْمُجْبِرِ الْمَالْكُ وَلَوْ أُنْثَى إِلَّا لَضَرَر وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُعْتَــقًا لَاجْل مَا لَمْ يَمْرَض السَّـيِّدُ أَوْ يَقْرُبِ الاجَلُ وَإِلا فَلَا كَمُكَاَّتَبِ وَمُبُعَّض، وَكُرِهَ جَبْرُ أُمَّ وَلَده عَلَى الأَصَحِّ وَجُبِرَ الشُّركَاءُ إِنْ اتَّفَقُوا، فَأَبٌ لِبِكْرٍ وَلَوْ عانِسًا إِلا إِذَا رَشَّدَهَا أَوْ أَقَـامَتْ سَنَةً بِبَيْتِ زَوْجِـهَا وَثَيِّبِ صَغُـرَتْ أَوْ بزِنًا وَلَوْ تَكَرَّرَ أَوْ ولَدَتْ أَوْ بِعَارِضٍ لا بِنكاحٍ فَاسِدِ إِنْ دَرَاً الحَدَّ، وَمَجْنُونَة إلا مَنْ تُفيقُ فَتُنْتَظَرُ فَوَصِيَّهُ إِنْ عُيِّنَ لَهُ الزَّوْجُ أَوْ أَمَرَهُ بِهِ أَوْ بِالنِّكَاحِ كَأَنْتَ وَصَىٌّ عَلَيْهَا عَلَى الأرْجَح وَهُوَ فِي الثَّيِّبِ كَالأَبِ ثُمَّ لا جَبْرَ فِإِنَّمَا تُزُوَّجُ بَالِغٌ بِإِذْنِهَا إِلا يَتيمَـةٌ خِيفَ عَلَيْهَا

وَبَلَغَتْ عَـشْرًا، وَشُــوورَ الْقَــاضي فَيَــأْذَنُ لوَليِّــهَا وَإِلا فُــسخَ إِلا إِذَا دَخَلَ وَطَالَ بِالسِّنِينَ أَوِ الأوْلادِ، وَالأوْلَى تَقْدِيمُ ابْنِ فَابْنُهُ فَأَبٌ فَأَخٌ فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمٌّ فابْنُهُ فَجَدٌّ أَبِ فَعَمُّهُ فَابْنُهُ وَتَقْدِيمُ الشَّقيقِ وَالأَفْضَلِ، وَإِنْ تَنَازَعَ مُتَسَاوُونَ نَظَرَ الحَاكِمُ إِنْ كَانَ وَإِلا أُقْرَعَ فَمَوْلَى أَعلى فَعَصَبَتُهُ فَمَوْلاهُ فَمَوْلَى أَبِيهَا فَمَوْلَى جَدِّهَا كَذلكَ فَكَافلٌ إِنْ كَانَتْ دَنَّيَّةً وَكَفَلَ مَا يَشْفَقُ فِيهِ فَالحَاكِمُ فَعَامَّهُ مُسْلِمٍ وَصَحَّ بالعَامَّةِ في دَنِيَّةٍ مَعَ وُجُودِ خَاصٌّ لَمْ يُجْبَرْ، كَشَرِيفَةِ إِنْ دَخَلَ وَطَالَ كَالْمُتَقَدِّم وَلَمْ يُجْزِ وَإِلا فَللأقْرَب أُوِ الحَاكِمُ إِنْ غَابَ السرَّدَّ، وَبَأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ لَمْ يُجْبَرْ وَإِلا فَلا وَفُسخَ أَبَدًا إِلا أَنْ يُجِيزًا عَقْدً مَنْ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ فَيَمْضِي إِنْ لَمْ يَبْعُدْ عَلَى الأوْجَه، فَإِنْ فُقدَ أَو أُسرَ فَكَمَوْته، وَإِنْ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً كَإِفْرِيقيَّةَ مِنْ مَصْرَ فَالْحَاكِمُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْطَنْ عَلَى الأصَحِّ كَغَيْبَةِ الأقْرَبِ الثَّلاثِ، وَإِنْ غَابَ كَعَشْرِ لَمْ يُزَوِّجْ حَاكمٌ أَوْ غَيْرُهُ وَفُسخَ إلا إذَا خيفَتْ الطَّريقُ وَخيفَ عَلَيْهَا فَكَالْبَعيدَةِ وَإِذْنُ الْبِكْرِ صَمْتُهَا وَنُدِبَ إعْلامُهَا بِهِ، فَلا تُزوَّجُ إِنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لا إِنْ ضَحِكَتْ أَوْ بكَتْ، وَالثَّيِّبُ تُعْرِبُ كَبكْر رُشدَتُ أَوْ عُصٰلِتُ أَوْ زُوِّجَتُ بِعَرْضِ أَوْ بِرِقٍّ أَوْ بِذِي عَيْبِ أَوِ افْتِيتَ عَلَيها، وَصَحَّ الافْتِيَاتُ وَلَوْ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ قَـرُبَ الرِّضَى بِالْقَوْل بلا رَدٍّ قَبْلَهُ وَبالْبَلد وَلَمْ يَقْرَبُهُ حَالَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَكُنُ عَلَيْهِمَا مَعًا، وَشُرُوطُهُ الذُّكُورَةُ والحُرِّيَّةُ وَوَكَّلَتْ مَالكةٌ وَوَصَيَّةٌ وَمُعْتَقَةٌ وَإِنْ أَجْنَبِيًّا كَعَبْد أَوْصَى وَإِلا فُسخَ أَبَدًا، وَالبُلُوغُ وَالعَقْلُ وَالإسْلامُ في المُسْلِمَةِ، وَالخُلُوُّ مِنَ الإحْرَامِ لا الْعَدَالةُ وَالرَّشْدُ فَيُزَوَّجُ السَّفيهُ ذُو الرَّأْي بِإِذْنِ وَلَيِّهِ وَإِلَّا نَظَرَ الْوَلِيُّ بِخِلافِ المَعْتُوهِ، وَالْكَافِرُ لِمُسْلِم وَإِنْ زَوَّجَ مُسْلِمٌ لِكَافر تُرِكَ وَصَحَّ تَوْكِيلُ زَوْجِ الْجمِيعِ إِلا المُحْرِمَ، وَالمَعْتُـوهُ لا تَوْكِيلُ وِليِّ امْرأَةِ إِلا مِثْلُهُ وَالمَحْلُ الزَّوْجُ والزَّوْجَةُ، وَشَرْطُهُمَا عَدَمُ الإكْرَاهِ وَالمَرَضِ وَالمَحْرَمَيَّة وَالإِشْكَالِ وَالإِحْرَامِ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ أَحَدِ الثَّلائَةِ، وَشَرْطُهُ الإِسْلامُ وَخُلُوٌّ منْ أَرْبَع، وَشَرْطُهَا الخُلُوُّ مِنْ زَوْجٍ عِدَّةٍ غَيْرِهِ غَيْرٍ مَجُوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ وَعَلَى الوَلِيِّ الإجَابَةُ

لكُفْ، رَضيَتْ به وَإلا كَانَ عَاضلاً فَيَا مُرُهُ الحَاكِمُ ثُمَّ زَوْجٌ إلا لِوَجْهِ صَحِيح، ولا يَعْضُلُ أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ بِرَدٍّ مُتُكَرِّرٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ، وَإِنْ وَكَلَّتُهُ ممَّنْ أَحَبَّ عُيِّنَ وَإِلا فَلَهَا الرَّدَّ، وَإِنْ بَعُدَ بِخِلافِ الزَّوْجِ فَيَلْزَمُهُ وَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ نَفْسه إِنْ عيِّنَ وَرَضيتُ بِهِ، وَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ بِتَزَوَّجْتُكِ بِكَذَا، وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَلِيَّيْنِ فَعَقَدَا فَللأوَّل إِنْ لَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا الثَّانِي غَيْرَ عَالِم وَإِلا فَهِيَ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ في عِلَّة وَفَاة الأوَّل وَلَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا الأوَّلُ قَبْلَهُ وَفُسِخَ بِلا طَلاقِ إِنْ عَقَداً بِزَمَنِ كَنكَاحِ الثَّانِي بِبَيِّنَةَ عَلَى إِقْسرارِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ أَنَّهُ ثَانِ لا بَـعْدَهُ فبِطَلاقِ، كَـجَهْلِ الزَّمَنِ وَأَعْـدَلِيَّةِ مُتَنَاقِـضَتَـيْنِ مُلْغَاةٌ وَإِنْ صَدَّقَتْهَا هيَ، وَفُسخَ نكَاحُ السِّرِّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَبَطَلَ بِالْعُرْفِ وَهُـوَ مَا أَوْصَى الزُّوْجُ فِيهِ الشُّهُودَ بِكَتْمِهِ، وَإِنْ مِن امْرَأَةِ أَوْ أَيَامَى وعُوقِبَا والشُّهُودُ إِنْ دَخَلا وَقَبْلَهُ فَقَطْ عَلَى أَنْ لا تَأْتِيهُ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً أَوْ بخيَار لأحَدهما أَوْ غَيْرًا لا خِيَارَ المَجْلِسِ أَوْ عَلَى إِنْ لَمْ يَأْت بِالصَّدَاقِ لَكَذَا فَلا نَكَاحَ إِنْ جَاءَ بِهِ وَوَجْهُ شَغَارٍ كَكُلِّ مَا فَسَدَ لصَداقه، أَوْ وَقَعَ عَلَى شَرْط يُنَاقِضُ كَأَنْ لا يَقْسَمَ أَوْ يُؤْثُرَ عَلَيْهَا أَوْ نَفَقَةُ المَحْجُـور عَلَى وَلَيِّة أَوْ عَلَيهَا وَأَلْغَى ومُـطْلَقًا في غَيْرِ مَا مَـرَّ كالنِّكَاحِ لأجَلِ إلا لمَرَض فَللصِّحَّة وَهُوَ طَلاقٌ إِن اخْتَلَفَا فِيه كَشَعْار وَإِنْكَاحِ كَالْعَبْد وَالْـمَرأَة وَالتَّحْرِيمُ بِهِ كَالصَّحِيحِ وَفِيهِ الإِرْثُ، إلا نكاحَ المريض بخلاف المُتَّفَق عَلَى فَسَادِهِ كَالْخَامِسَةِ وَالتَّحْرِيمُ فِيهِ بِالتَّلَذُّذِ وَمَا فُسخَ بَعْدَهُ فَفيهِ المُسَمَّى إِنْ كَانَ وَحَلَّ وَ إِلا فَصَدَاقُ المِثْلِ ولا شَيْءَ بِالفُسْخِ قَبْلَهُ إِلا فِي نَكَاحِ الدِّرْهُمِيْنِ أَوْ دَعْوَاهُ الرَّضَاعَ فَأَنْكَرَتْ وَطَلاقُهُ كَالفْسْخِ، وتُعَارضُ المُتَلَذَّذُ بِهَا وَلِوَلِيٌّ صَغِيرِ فَسْخُ عَقْدِهِ فَلا مَهْرَ ولا عدَّةَ وَللسَّيِّد رَدُّ نكاح عَـبْده بطَلْقَة فَقَطْ وَهيَ بَائِنَةٌ إِنْ لَمْ يَبِعْهُ أَوْ يَعْـتَقْهُ وَلَهَا رُبُعُ دِيْنَارٍ إِنْ دَخَلَ بِهَا وَأُتْبَعَ بِمَا بِقِي إِنْ غَرَّ مَا لَمْ يُبْطَلُّهُ سَيِّدُهُ أَوْ حَاكمٌ فَلُو امْتَنَعَ فَلَهُ الإِجَازَةُ إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يُرِدِ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكَّ في إِرَادَتِه، وَلُولِيِّ سَفيه رَدُّ نكاحه كَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَرْشُدُ وَلَهَا رُبُعُ دِينَارِ إِنْ دَخَلَ ولا يُتْبَعُ بِالْبَاقِي وَتَعَيَّنَ إِنْ مَاتَ فَلا مَهْرَ ولا إِرثْ، وَلِلْمُكَاتَبِ وَالمَأْذُونِ تَسَرٌّ وَإِنْ بِلا إِذْنِ وَنَفَقَـةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ

خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ إِلا لِعُرْفِ كَالمَـهْرِ ولا يَضْمنُهُ سَيِّدٌ بِإِذْنِ التَّزْوِيجِ وَجَبَرَ أَبٌّ وَوَصَىٌّ وَحَاكَمٌ مَجْنُونًا وَصَـغيرًا لمَصْلَحَة وَالصَّدَاقُ عَلَى الأب وَإِنْ مَــاتَ إِنْ أَعْدَمَا حَالَ الْعَقْد وَلَوْ شَرَطَ خلافَهُ وَإِلا فَعَلَيْهِمَا إِلا لشَوْط وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشيدٌ وَأَبُ فُسخَ ولا مَهْرَ إِنْ لَمْ يَلْتَزَمْهُ أَحَدُهُمَا، وَبَعْدَ الدُّخُول حَلَفَ الأبُ وَبَرِئَ وَلَزَمَ الزَّوْجُ صَدَاقَ المثْل، وَحَلَفَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ منَ المُسَمَى وَرَجَعَ لأَبِ وَذِى قَدْرِ زَوَّجَ غَيْرَهُ وَضَامِنِ لابْنَته صَدَاقَهَــا النِّصْفَ بالطَّلاق قَبْلَ الدُّخُول وَجَميعُــهُ بالفَسَاد، وَلا رُجُوعَ لَهُمْ عَلَى الزَّوْج إلا أَنْ يُصرِّحَ بالْحَمالَة مُطْلَقًا أَوْ يَضْمَنَ بَعْدَ العَقْد إلا لقرينَة أَوْ عُرْف والكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالحَالُ كالحُرِّيَّة عَلَى الأوْجَه وَلَهَا وَللْوَلَىِّ تَرْكُهَا، فَالمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّريفِ وَالأَقَلُّ جَاهًا كُفْءٌ وَلَيْسَ لـلأمِّ كَلامٌ في تَزوِيجِ الأبِ ابْنَتَـهُ المُوسِـرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ إِلا لِضَرَرِ بَيِّنِ وَحَرُمَ الأصلُ وَالْفَرْعُ وَإِنْ منْ زِنَّا وَزَوْجُهُمَا وَفُصُولُ أَوَّل أَصْل وَأَوَّلُ فَصْل منْ كُـلِّ أَصْل وَأُصُولُ زَوْجَته وَفُصُولُهَا إِنْ تَلَذَّذَ بِهَا وَإِنْ بَعْدَ مَـوْتِهَا وَلَوْ بِنَظَرِ لِغَيْرِ وَجْهِ وَكَفَّيْنِ كالملْكِ وَلا يُحَرِّمُ الزِّنَا عَلَى الأرْجَحِ وَمَنْهُ مُحجْمَعٌ عَلَى فَسَاده لَمْ يَدْرَإِ الحَـدُّ بخلاف مَنْ حَــاوَلَ تَلَذَّذًا بحَليلَته فَــالْتَذَّ بابْنَتَهَا أَوْ أُمِّــهَا، وَخَامسَـةٌ وَجَمْعُ اثْنَتَيْن لَوْ قُدِّرَتْ كُــلٌّ ذَكَرًا حَرُمَ كَوَطِئْهِمَــا بِالْمِلْكِ، وَفُسِخَ نِكَاحُ الثَّانِيةِ بِلا ظُلاقِ وَلا مَهْــرِ إِنْ صَدَّقَتْهُ وَإِلا حَلَفَ وَإِنْ جَمَعَهُ مَا بِعَقْدِ فُسِخَ وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُ الأم وَبِنْتَـهَا إِنْ دَخَلَ بِهِمَا ولا إرْثَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ حَلَّتَا، وَإِنْ دَخَلَ حُرِّمَتِ الأخْرَى وَحَلَّتِ الثَّانِيَةُ مِنْ كَأْخْـتَيْن بِبَيْنُونَةِ الأوْلَى أَوْ زَوَالِ مِلْكِهَـا بِعِتْقِ وَإِنْ لأجَلِ أَوْ كِتَـابَةِ أَوْ إِنْكَاحِ لَزِمَ أو أَسْرِ أَوْ إِبَاقِ أَو إِيَاسِ أَوْ بَيْعِ وَلَوْ دَلَّسَ فِيهِ لا بِفَاسِدِ لَمْ يَفُتْ ولا حَـيْضٌ وَنفَاسٌ وَاسْتَبْرَاءٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَمُوَاضَعَةٌ وَخِيَارٌ وَإِحْرَامٌ وَهَبَةٌ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ، وَإِنْ بِشَرَاءِ كَصَدَقَة عَلَيْه، وَإِنْ تَلَذَّذَ بهـمَا وُقَفَ لَمَنْ يَعْـتَصرُهَا منْهُ، وَإِنْ بشـرَاءِ كَصَدَقَـةِ عَلَيْه، وَإِنْ تَلَذَّذَ بِهِمَا وُقِفَ لِيَحْرِمَ، فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ اسْتبْرَأَهَا، وَإِنْ عَقَدَ أَوْ تَلَذَّذَ بِمِلْكِ

فَاشْتَرَى فَالأُولَى وَالمَبْتُوتَةُ حَتَّى تَنْكِحَ غَـيْرَهُ نِكَاحًا صِحِيحًا لازِمًا، وَيُولِجُ بَالِغًا حَشَفَتَهُ بِانْتِشَارِ فَي الْقُبُلِ بِلا مَنْعِ ولا نَكِرَةٍ فِيهِ مَعَ عِلْم خَلْوَةٍ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَزَوْجَةٍ فَقَطْ لا بِفَاسِدٍ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءِ ثَانِ كَمُحَلَّلِ، وَإِنْ نُوَى الإِمْسَاكَ إِنْ أَعْجَبَتْهُ وَنَيَّتُهَا كَالْمُطَلَّقَ لَغْـوٌ وَمَلْكُهُ أَوْ مِلْكُ فَرْعُه وَفُسخَ، وإنْ طَرَأَ بلا طَلاق وَمَلك أَبّ أَمَةَ وَلَدِه بِتَلَذُّذِه بِالْقِيمَةِ وَحَرُّمَتْ عَلَيْهِمَا إِنْ وَطِئَاهَا وَعُتَقَتْ عَلَى مَنْ أَوْلَدَهَا منْهُمَا وَأَمَة غَيْرٍ أَصْلُه إِنْ كَانَ حُرًّا يُولَدُ لَهُ مَنْهَا إِلا إِذَا خَشِىَ الْعَنَتَ وَلَمْ يَجِدْ لِحُرَّةِ وَلَوْ كِتَابِيَّةً طَوْلاً وَهِي مُسْلَمَةٌ وَخُيِّرَتْ حُرَّةٌ مَعَ حُرٍّ أَلْفَتْ أَمَةً، أَوْ عَلَمَتْ بوَأَحدَة فَوَجَدَتْ أَكْثَرَ فَى نَفْسِهَا بِطَلْقَةِ بَائِنَةِ كَتَزْويجِ أَمَة عَلَيْهَا، ولا تُبُوَّأُ أَمَةٌ بلا شَرْط أَوْ عُرْف، وللسَّيِّد السَّفَرُ بمَنْ لَمْ تُبَوَّأُ إلا لشرط أَوْ عُرْف، وأَنْ يَضعَ صَداقَهَا إلا رُبْعَ دينَار وأَخَذَهُ لنَفْسه، وَإِنْ قَتَلَهَا أَوْ بَاعَهَا بِمكَان بَعيد إلا لظَّالم وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا لَهُ قَبْلَ الْبِنَاء وَلَوْ منْ حَاكِم لفَلَس وَلزَوْجِهَا الْعَزْلُ إِنْ أَذِنَتْ هِيَ وَسَيِّدُهَا إِنْ تَوَقَّعَ حَمْلُهَا وَإِلا فَالْعَبْرَةُ بإذْنهَا فَقَطْ كَالحُرَّة وَالْكَافِرَة إِلا الحُرَّةَ الْكَتَابِيَّة بكُره وَتَأَكَّدَ بدَار الحَرْب وَالأَمَةُ منْهُمُ بالملك فَقَطْ وَقُرِّرَ إِنْ أَسْلَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْأَمَةُ إِنْ عَتَقَتْ أُو أُسلَمَت كَمَجُوسيَّة أَسلَمَت إِنْ قَرُبَ إِسلامُهَا كالشَّهْر، أَوْ أَسْلَمَت فَأَسْلَمَ في عدَّتهَا أَوْ أَسْلَمَا مَعًا وَإِلا بَانَتْ بلا طَلاق لـفَسَاد أَنْكحَتهم كَطَلاقهم فَيَعْقدُ إِنْ أَبَانَهَـا بَعْدَ الثَّـلاث وأَسْلَمَ بلا مُحَلِّل فَـالحُكْمُ بالطَّلاق إنْ تَرَافَـعَا إلَيْنَا مُـشْكُلٌ ۗ وَاخْتَارَ أَرْبَعًا إِنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْشَرَ وَإِنْ أَوَاخِرَ وَإِحْدَى كَأْخْتَين مُطْلَقًا وَأُمَّا أو ابْنَتَها إِنْ لَمْ يَمَسُّهَا وَإِلَّا حَرُّمَتَا، وَإِنْ مَسَّ إِحْدَاهُمَا تَعَيَّنَتْ وَحَرُمَتَ الأخْرَى، وَالأخْتيَارُ بصَريح لَفْظ أَوْ بطَلاق وظهار أَوْ إيَلاء أَوْ وَطْء لا بفَسَخْتُ نكَاحَهَا فَيَخْتَارُ غَيْرُهَا وَلا شَيَءَ لغَيْر مُخْتَارَةً لَمْ يَدْخُلْ بهَا وَمَنَعَ مَـرَضٌ مَخُوفٌ بأَحَدهمًا، وَإِن احْتَاجَ أَوْ أَذِنَ الْوَارِثُ وَللْمَرِيضَة بالدُّخُولِ المُسمَّى وَعَلَى المريضِ الأقَلُّ مِنْ ثُلُتِهِ وَالمُسَـمَّى وَصَدَاقُ المِـثْلِ وَعُجِّلَ بِالْفَـسْخِ إِلا أَنْ يَصِحَّ المَريضُ مِنْهُـمَا، وَمُنعَ نِكَاحُـهُ الْكِتَابِيَّـةَ وَالاَمَةَ عَلَى الاَصَحِّ وَالصَّـدَاقُ كَالثَّـمَنِ وَأَقَلَهُ رُبُعُ دِينَارِ أَو ثَلاثَةُ دَراهِمَ خَالِصةً أَوْ مُقَـوَّمٌ بِهِمَا مِنْ كُلِّ مُتَمَوِّلِ طَاهِرٍ مُنْتَفَع بِهِ مَـقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ

مَعْلُوم لا كَـقصَاص وَخَمْر وَخَنْزيـر وَكَابَق وَتُمَرَة لَمْ يَبْدُ صَـلاحُهَا عَلَى التَّبْقِيَة كَعَبْد تَخْتَارُهُ هِيَ لا هُوَ، وَجَازَ بشَوْرَة مَعْرُوفَة وَعَدَد منْ كَأْبِل أَوْ رَقيق وَصَدَاق مثْل وَلَهَا الْوَسَطُ وَتَأْجِيلُهُ للدُّخُول إِنْ عُلمَ وَإِلَى المَـيْسَرَة إِنْ كَانَ مَليّا وَعَلَى هبَة الْعَبَّد لفُلان وَعَتْق كَأَبيَهَـا عَنْهَا أَوْ عَنْ نَفْسه وَوَجَبَ تَسْليَمُهُ إِنْ تَعَيَّنَ أَوْ حَلَّ وَإَلاّ فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا مِنَ الْدُّخُول وَالوَطْء بَعْدَهُ، وَالسَّفَر مَعَهُ إِلَى تَسْليم مَا حَلَّ لا بَعْدَ الوَطْء إلا أَنْ يُسْــَتَــحَقَّ وَلَوْ لَمْ يَغرُّ، وَمَــنْ بَادَرَ أَجْبَــرَ لَهُ الآخَــرُ إِنْ بَلَغَ وأَمْكُنَ وَطْؤُهَا وتُمْهَلُ قَدْرَ مَا يُهَيِّئُ مثلُهَا أَمْرَهَا إلا ليَمين منْهُ لا لحَيْض وَنفاس، وإن ادَّعَى الْعُسْرَ أُجِّلَ لإِثْبَاتِهِ ثَلاثَةَ أَسَابِيعَ فَإِنَّ أَثْبَـتَهُ تُلُوِّمَ لَهُ بَالنَّظَر وَلُوْ لَمْ يُرْجَ ثُمَّ طُلِّقَ عَلَيْه وَوَجَبَ نصْـفُهُ بخلاف الْعَيْبِ وَتَكَمَّلَ بوَطْء وَإِنْ حَـرُمَ وَإِقَامَةُ سَنَة إِنْ بَلَغَ وَأَطَاقَتْ وَبِمَوْت أَحَدهما إِنْ سَمَّى وَصُدِّقَتْ في خُلُوة الاهتداء، وإِنْ بمانع شَرْعيٍّ أَوْ صَغيرَة أَوْ أَمَة وَالزَّائرُ منْهُمَـا، وَفَسَدَ إِنْ نَقَصَ عَمَّا ذُكرَ وَأَتمَّهُ إِنْ دَخلَ وإلا ْفَسَخَ إِنْ لَمْ يُتمَّـهُ وَلَهَا نَصْفُهُ، أَوْ بمَـا لا يُمْلَكُ كَخَمْر وَحُـرٍّ أَوْ بإسْقَاطه أَوْ كَُقُصَاصَ أُوْ دَارٍ فُسَلانٍ أَوْ بَعْضُهُ لأجَل مَجْهُول أَوْ لَمْ يُقَيِّـدُ الأَجَلَ، أَوْ بِخَمْسينَ سَنَةً أَوْ بِمُبَيَّن بَعيد كَخُراسان من الأنْدلُس وَجَاز كَمصْر من المَدينَة إنْ لَمْ يَشْتُرط الدَّخُـولَ قَبْلَهُ وَضَـمنَتْهُ بِالْقَـبْضِ إِنْ فَـاتَ أَوْ بِمَغْـصُوبِ عَلَمَـاهُ لا أَحَدُهُمَـا أَوْ باجْتمَاعــه مَعَ بَيْع أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا وَتَبَتَ بَعْدَ الْبَنَاء بالمثْل أَوْ تَضــمَّنَ إثْبَاتُهُ رَفْعَهُ كَدَفْعِ الْعَبْـد في صَدَاقه وَمَلَكَتْهُ بالـدُّخُول أَوْ كَانَ شغَارًا كَـزَوِّجْني بمائة عَلَى أَنْ أُزُوِّجَكَ بِمِائَةٍ وَهُوَ وَجُهُهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَصَرِيحُهُ وَإِنْ سَمَّى لِوَاحِدَةٍ فَمُرَكَّبُ وَفُسخَ الصَّرِيحُ وَإِنْ في وَاحِدَةِ أَبَدًا وَفِيهِ بِالدَّخُولِ صَدَاقُ المِثْلِ وَثَبَتَ بِهِ الْوَجْهُ وَلَهَا فِيهِ كَخَمْرُ أَوْ مَائَة لمَجْهُولَ كَمَوْت أَوْ فرَق الأكْثَرُ منَ المُسمَّى وَصَدَاقُ المثْل وَلَوْ زَادَ عَلَى ٱلجَميع وَقُدِّرَ بِالْمُؤَجَّلِ المَعْلُومِ إِنْ كَانَ فِيهِ وَأَلْغِيَ المَجْهُولُ وَمَضَى بِمَنْفَعَةٍ كَدَارِ أَوْ تَعْلِيمِهَا قُرآنًا أَوْ إِحْجَاجِهَا ولا فَسْخَ، وَجَازَ نِكَاحُ التَّفْويضِ عَقْدٌ بلا ذِكْرَ مَهْرِ ولا إِسْقَـاطِهِ وَلا صَرْفِهِ لِحُكْمِ أَحَدِ فَإِنْ صُرُفَ لَهُ فَـتَحْكِيمٌ وَلَزِمَهَا إِنْ فَرَضَ صَدَاْقَ المثْل وَلا يَـلْزَمُهُ، وَاسْتَـحَقَّـتْهُ بَالْوَطْء لا بمَـوْت أَوْ طَلاق إلا أَنْ يَفْرضَ وَتَرْضَى ولا تصْدَقُ فيه بَعْدَهُمَا، وَللرَّشيدَة الرِّضَا بدُونه، وَللأب وَالسَّيِّد وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُول وَللْوَصِيِّ قَبْلَهُ فَإِنْ فَرَضَ في مَرَضه فَوَصيَّةٌ لوارث وَرَدَّتْ زَائدَ المثْل إِنْ وَطَيْ، فَإِنْ صَحَّ لَزِمَ مَا فَرَضَهُ، وَمَهْرُ المثل مَا يَرْغَبُ بِهِ مثْلُهُ فيها باعْتبار دين وَمَال وَجَمَالُ وَحَـسَبُ وَبَلَد، وَاعْتُبرَتْ في الْفَاسِد يَوْمَ الْوَطْء كَالشُّبْهَة، وَاتَّحَدَ إِن اتَّحَدَت النَّشُّبْهَةُ كَالغَالط بغَيْر عَالمه وإلا تَعَدَّدَ كالزُّنَا بهَا أَوْ بالمُكْرَهَة، وَيُشَطَّرُ هُوَ وَمَـزِيدٌ لَهُ بَعْدَ الْعَـقْد وَهَديَّةٌ لَهَـا أَوْ لكَوَليِّها قَـبْلَهُ وَلَهَا أَخْـذُهَا مَنْهُ بخلاف مَا أُهْدَى لَهُ بَعْدَهُ بالطَّلاق قَـبْلَ الْوَطْء لا مَا أُهْدَى بَعْدَ العَـقْد وَإِنْ لَمْ يَفُتُ إِلَّا أَنْ يَفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاء فَيَأْخُذُ الْقَائِمُ مِنْهَا أَوْ يَجْرى به العُرْفُ، وَفي الْقَضَاء به قَوْلان وَضَمَانُهُ إِنْ هَلَكَ بِبَيِّنَة أَوْ كَانَ ممَّا لا يُغَابُ عَلَيْه منْهُمَا، وَإلا فَمنَ الَّذي بيَده وَتَعَيَّنَ مَا اشْــتَرَتْهُ للْجهَار كَلغَيْره منْ زَوْجهَا وَهَلْ مُطْلَقًــا وَعَلَيْه الأكْثَرُ أَوْ إِنْ قَصَدَت التَّحْقيقَ تأْويلان وَسَقَطَ المَزيدُ بَعْدَ الْعَقْد بكَالمَوْت قَبْلَ الْقَبْض وَلَزمَهَا التَّجْهِينِ أُ بِمَا قَبَضَتْهُ قَبْلَ الْبِنَاء عَلَى العَادَة، ولا تَقْضى دَيْنًا ولا تُنْفقُ منه إلا المُحْتَاجَةُ وكالدِّينَار وَقُبلَ دَعْـوَى الأب فَقَطْ في إعَارَته لَهَا في السَّنَة وَإِنْ خَالَفَتْهُ بِنْتُهُ لا بَعْدَهَا إلا أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَفَى ثُلُتُهَا وَاخْتَصَّتْ به عَنِ الْوَرَثَة إِنْ أَوْرَدَ بَيْــتهَا، أَوْ أَشْــهَدَ لَهَا الأبُ أَوْ اشْــتَرَاهُ لَهَا وَوَضَــعَهُ عَنْدَ كَأُمِّــهَا، وَإِنْ وَهَبَتْ لَهُ الصَّدَاقَ قَبْلَ قَبْضه رَشيدَةٌ أَوْ مَا يُصْدقُهَا به جُبرَ عَلَى دَفْع أَقَلُّه، وَجَأْزَ بَعْدَ الْبنَاء وَإِنْ وَهَبَــْتُهُ أَوْ أَعْطَتْـهُ مَالاً لدَاوام الْعــَشْرَةَ أَوْ حُــسْنَهَا فَــفُسِخَ أَوْ طَلَّقَ عَــنْ قُرُّب رَجَعَتْ، وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى كَعَبْـد أَوْ ثَمَرَة إِنْ فُسخَ وَبنصْفه إِنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ، وَإِنْ أَعْطَتْهُ سَفِيهَةٌ مَا يُنْكَحُهَا بِه ثَبَتَ النِّكَاحُ وَأَعْطَاهَا مَثْلَهُ وَقَبَـضَهُ مُجْبرٌ أَوْ وَلَىُّ سَفيهَةِ وَصُدِّقًا في ضَيَاعه بيَمين، وَإِنَّمَا يُبْرِيهِمَا شَرَاءُ جَهَازِ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بدَفْعه لَهَا، أَوْ إِحْضَارِه بَيْتَ الْبِنَاء، أَوْ تَوَجُّهه إِلَيْه وَإِلا فَالمَرْأَةُ، فَإِنْ قَبَضَهُ غَيْرُهُمْ بِلا تَوْكيل اتَّبَعَــتْهُ، أَو الزَّوْجَ وَأُجْــرَةُ الْحَملِ عَلَــيْهَا إِلا لِشَــرْط أَوْ عُرْف، وَلَوْ قَــالَ مَنْ لَهُ الْقَبْضُ بَعْدَ الإقْرارِ بِهِ لَمْ أَقْبِضْهُ لَمْ يُفِدْهُ، وَلَهُ تَحْلِيفُ الزَّوْجَ في كَعَشَرَة أَيَّام، وَجَازَ عَفْوُ المُجْبِرِ عَنْ نِصفِ الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلاقِ قَبْلَ الْبِنَاءَ لا قَبْلَهُ إلا لمَصْلَحَة.

فصلُ: الخيَارُ للزَّوْجَيْن إنْ لَمْ يَسْبقْ علْمٌ وَلَمْ يَرْضَ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيه بِبَرَصٍ وَعِــــــٰدْيَطَةٍ وَجُذَامٍ وَجُنُونَ وَإِنْ مَرََّةً فَى الشَّــهْرِ، وَلَهَا بخــصَائه وَجَبِّــه وَعُنْتَه وَاعْتَرَاضِه وَلَهُ بِقَرَنِهَا وَرَتْقِهَا وَبَخْر فَرْجِهَا وَعَفَلِهَا وَإِفْضَائِهَا إِنْ كَانَتْ حَالَ العَقْد وَلَهَا فَقَطْ رَدٌّ بِـجُذَام بَيِّن، وَبَرَص مُضرًّ، وَجُنُون حَدَثَـتُ، وَإِنْ بَعْدَ الدُّخُول لا بِكَجَبِّه وَأُجِّلا فيها سَنَةً للْحُرِّ، وَنصَفْهَا للرِّقِّ إِنْ رُجِي بُرْؤُهَا، وَلَهَا فيه النَّفَقَةُ ولا خيَارَ بَغَـيْرِهَا إلا بشَرْط وَلَوْ بوَصْف الْوَلَىِّ عَنْدَ الخَطْبَة لا بِخُـلْف الظَّنِّ كَالْقَرَع وَالثِّيُ وَبَهِ وَالسُّوَادِ مِنْ بِيضٍ وَنَتِن فَم إِلا أَنْ يَجِدَهُ الْحُرُّ رَقِيقًا، وَأُجُّلَ المُعْتَرَضُ الحُرُّ سَنَةً وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا مِنْ يَوْمِ الحُكْمِ بَعْدَ الصِّحَّة إِنْ كَانَ مَريضًا وَلَهَا النَّفَقَةُ وَصُدِّقَ إِنْ ادَّعَى الْـوَطْءَ فيه بيَـمين، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَإِلا بَقيَتْ وَإِنْ لَـمْ يَدَّعه طَلَّقَهَا إِنْ طَلَبَتْهُ، وَإِلا فَهَـلْ يُطَلِّقُ الحَاكُمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ؟ قَوْلان، وَلَهَا الْفَرَاقُ بَعْدَ الرِّضَا بِمُدَّة بلا ضَرْبِ أَجَل، وَلَهَا الصَّدَاقُ بَعْدَهُ كَطَلاق الـمَجْبُوب. وَالْعَنِّينِ اخْتَيَارًا بَعْدَ الدُّنْحُول وَأُجِّلَت الرَّتْقَاءُ للدَّوَاء بالاجْتهَاد، وَلا تُجْبَرُ عَلَيْه إنْ كَانَ خِلْقَةً، وجُسَّ عَلَى ثَوْبِ مُنْكر الجَبِّ وَنَحْوه بَظَاهِرِ الْيَد وصُدِّقًا في نَفْي دَاء الْفَرَج بِيَمـين وَصُدِّقَتْ في بكَارَتهَا وَحُدُوثه بَعْدَ الْعَـقْد، وَحَلَفَ أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفيهَـةً أَوْ صَعْيرةً وَلا يَنْظُرُهَا النِّسَاء وَإِنْ شَهدَتْ لَهُ امْـرأَتَان قُبلَتَا ولا صَدَاقَ في الرَّدِّ قَبْلَ الْبِنَاء، وَإِنْ رَدَّتْهُ بَعْـدَهُ فَلَهَا المُسَـمَّى، وَإِنْ رَدَّهَا رَجَعَ به عَلَى وكليِّ لَمْ يَخْفَ عَلَيْه حَالُهَا كَأَب وَأَخ وَلا شَيْءَ عَلَيْهَا وَعَلَيْه، أَوْ عَلَيْهَا إِنْ حَضَرَتْ مَجْلسَ الْعَقْد ثُمَّ الْوَلَيُّ عَلَيْهَا إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا فَقَطْ في بَعيد كَابْنِ عَمٍّ إلا رُبْعَ دينَارِ أَوْ قَرِيبِ فِيمَا لا يُعْلَمُ قَبْلَ الْبِنَاءِ كَفِعْل، فَإِنْ عَلِمَ الْبِعِيدُ فَكَالْقَرِيب، وَحَلَّفَهُ الزُّوْجُ إِنَّ ادَّعَى علْمَـهُ، فَإِنْ نَـكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّهُ وَرَجَعَ عَـلَيْه وَإِلا فَـلا شَيْءَ لَهُ وَعَلَى غَارٍّ غَيْرٍ وَلَىٍّ إِنْ تَوَلَّى الْعَقْدَ وَلَمْ يُخْـبرْ بِأَنَّهُ غَيْرُ وَلَىٌّ لا بقيمَة الْوَلَد وَوَلَدُ المَغْـرُور بحُرِّيَّتَهَـا الجُرِّ فَقَطْ حـرٌّ، وَعَلَيْه إِنْ رَدَّهَا الأَقَلُّ مِنَ المُسَـمَّى وصَدَاقُ المِثْلِ وقِيمَةُ الْولَدِ مُطْلَقًا دُونَ مَالِهِ يَوْمَ الحُكْمِ إِلا أَنْ يُعْتَقَ عَلَى سَيِّد أُمِّه وَلعَدَمه

تُؤْخَذُ مِنَ الْوَلَد ولا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَد إِلا قِسْطُه، وَقُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ إِنَّهُ غُرَّ بِيمِينِ وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا فَاطَّلَعَ عَلَى مُوجِبَ خِيارٍ فَكَالْعَدَمِ، وَلِلْوَلِيِّ كَتْمُ الْعَمَى وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا فَاطَلَعَ عَلَى مُوجِبَ خِيارٍ فَكَالْعَدَمِ، وَلِلْوَلِيِّ كَتْمُ الْعَمَى وَنَحْوه وَعَلَيْه كَتْمُ الخَنَا، وَمُنعَ أَجْذَمُ وَأَبْرَصُ مِنْ وَطَء إِمَائه.

فَصلُ: لَمَنْ كَمُلَ عِنْقُهَا تَحْتَ عَبْد فراقُهُ بِطَلْقَة فَقَطْ بَائِنَة ولا شَيْءَ لَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَهَا بَعْدَهُ المُسَمَّى إلا أَنْ تَعْتَى قَبْلَهُ فَيَطَأُ غَيْرَ عَالِمَة فَالأَكْثَرَ مِنْهُ وَمِنْ صَدَاقِ المِثْلِ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّد انْتِزَاعُهُ إلا أَنْ يَشْتُرِطَهُ أَوْ يَأْخُذَهُ قَبْلَ الْعَنْقِ إلا أَنْ تَسْقَطَهُ أَوْ تُمَكِّنَهُ طَائِعَةً بَعْدَ الْعِلْمِ، وَلَوْ جَهِلَت الْحُكْمَ أَوْ يُبِينُهَا، أَوْ يَعْتَقَ قَبْلَ اخْتِيارِهَا إلا لتَّخير لَحَيْضٍ، وَلَهَا إِنْ أَوْقَفَهَا تَأْخير بِالنَّظَرِ تَنْظُرُ فِيهِ وَإِلا صَدِّقَتُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ بِهِ وَإِنْ بَعْدَ سَنَة.

**ُ فَصَلُّ:** ۚ إِنْ تَنَازَعَا ۚ فِي الزَّوْجِيَّة ثَبَتَتْ وَلَوْ بَبَيِّنَة سَمَاع، وَإِلا فَـلا يَمينَ عَلَى المُنْكر وَلَوْ أَقَامَ المُدَّعى شَاهَداً لَكنْ يَحْلفُ مَعَلهُ وَيَرَّثُ وَلا صَدَاقَ وَأُمـرَتْ بانْتظَارَه لبِّيِّنَة ادَّعَى قُرْبَهَا، ثُمَّ لَمُ تُسْمَعْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِنْ عَجَّزَهُ الحَاكمُ ولَيْسَ إَنْكَارُهُ طَلاقًا إلا أَنْ يَنْوِيَهُ بِهِ، وَلَوْ حُكِمَ عَلَيهِ بِهَا جَدَّدَ عَقْدًا إِنْ عَلِمَ أَنَهَا غَيْرُ زَوْجَةِ، وَلَو ادَّعَاهَا رَجُلانِ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً فَسْخَا كَذَاتِ الوَلِيَّيْنِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا طَارِئَانِ تَوَارَثَا لثُبُوتِ النِّكَاحِ كَأَبُوَى صَبَيَّنْ وَإِلا فَخلافٌ، وفي قَدْر المَهْرِ أَوْ صِفَتِه قَبْلَ الْبِنَاء، فَالْقَـوْلُ لِمُدَّعِى الأشْبَه بِيَـمينه وَإِلا حَلَفَا وَفُـسِخَ وَبَدَأَتْ وَقُضِيَ لِلْحِالف عَلَى النَّاكِلِ وَفُسِخَ في الجِنْسِ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الآخر وَبَعْدَ الْبِنَاء فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِ فِي الْقَدْرِ أَوِ الصِّفَةِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ كَالطَّلَاقِ وَالمَوْتِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ أَو وَرَثَتُهَـا، وَرُدَّ لصَدَاقِ المِثْلِ فـى الجِنْسِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا ادَّعَــتُهُ أَوْ يَنْقُصْ عَنْ دَعْوَاهُ وَتَبَتَ النِّكَاحُ، و لَـوِ ادَعَى تَفْوِيضًا عِنْدَ مُعْـتَادِيهِ فَكَذَلِكَ، وَلا كَلامَ لمَـحْجُور، وَإِنْ قَـالَ أَصْدَقْتُك أَبَاك فَـقَالَتْ أُمِّي حَلَفَتْ فَـإِنْ حَلَفَ فُسخَ وَعَتَقَ الأبُ كَأَنْ نَكَلا وَإِنْ نَكَلَ عَــتَقَا وَثَبَتَ بِهَا، وَوَلاؤُهُمَــا لَهَا وَإِنْ حَلَفَ فَقَطْ تُبَتَ بِهِ وَفِي قَبْضِ مَا حَلَّ فَقَـبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهَا وَبَعْدَهُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يَكُنِ

الْعُرْفُ تَأْخِيرَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَهْنُ وَلَمْ يَكُنْ بِكَتَابِ وَادَّعَى دَفْعَهُ قَبْلَ الْبِنَاء، وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتَ، فَلِلْمَرْأَة المُعْتَادُ لِلنِّسَاء فَقَطْ وَإِلا فَلَهُ بِيَمِينِ، وَلَهَا الْغَزْلُ إِنْ لَمْ يُثْبِتُ أَنَّ الْكَتَّانَ لَهُ فَشَرِيكَان، وَإِنْ نَسَجَتْ كُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّ الْغَزْلُ لَهَا وَإِلا لَزِمَهُ الأَجْرَةُ وَإِذَا اشْتَرَى مَا هُوَ لَهَا فَادَّعَتَهُ حَلَفَ وَقُضِى لَهُ بِهِ كَالْعَكْسِ.

فصل: الوكيمة: وهي طَعَامُ العُرْسَ مَنْدُوبَةٌ كَكُونْهَا بَعْدَ الْبِنَاء تَجِبُ إِجَابَةُ مَنْ عُيِّنَ لَهَا وَإِنْ صَائِمًا لا الأكُلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَتَأَذَّى مِنْهُ، أَوْ مَنْكُرُ كَفَرْشِ حَرِيرٍ، وآنية نَقْد، وسَمَاع غانية، وآلة لَهْو، وَصُورِ حَيَوان لَهَا ظِلِّ وَإِنْ لَمْ تَدُمْ، أَوْ إِغْلاقُ بَابَ دُونَهُ، وَإِنْ لَمُ شَاوَرَة، أَوْ عُنْرَ يُبِيحُ الْجُمُعَة، وَحَرُمَ ذَهَابُ غَيْرِ مَدْعُونً، وَأَكْلُهُ إِلا بِإِذْنِ ، وَكُرِهَ اللَّوَّزِ وَالسُّكَرِ لِلنَّهُ بَةِ، وَالزُّمَّارَةُ وَالبُوقُ لا الْغرْبَالُ والكبَرُ.

فصلٌ: إِنَّمَا يَجِبُ الْـقَسَمُ لِلزَّوْجَاتِ في المَسِيتِ وَإِنْ إِمَـاءً أَو امْتَنَعَ الوَطْءُ شَرْعًا أَوْ عَادَةً أَوْ طَبْعًا كَمُـحْرِمَة أَوْ مُظَاهَرِ منْهَا وَرَتْقَاءَ وَجَذْمَاءَ لا في الوَطْء إلا لِضَرَرِ كَكَفِّهِ لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ للأخْرَى وَفَاتَ بِفَوَاتِ زَمَنِهِ وَإِنْ ظَلَمَ كَخِدْمَةِ مُعْتَقِ بَعْضُهُ أَوْ مُشْـتَرَك يَأْبَقُ يوْمًا وَلَـيْلَةً، وَنُدبَ الابْتدَاءُ بِاللَّيْل كَالْـبَيَات عِنْدَ الوَاحِـدَة وَجَازَ بِرِضَاهُنَّ الزِّيَادَةُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالنَّقْصُ وَاسْتِدْعَاؤُهُنَّ لَمَحَلِّهِ كَجَمْعِهِمَا بِمَنْزِلَيْنِ بدَار وَلَوْ بِغَيْر رَضَاهُمَا وَالأَثَرَةُ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا بِشَيْءٍ وَبِغَيْرِهِ كَعَطِيَّةٍ عَـلَى إِمْسَاكِهَا وَشْرَاء يَوْمُهَا مِنْهَا وَوَطْء ضَرَّتُهَا بإذْنَهَا وَسَلامه عَلَيْهَا بالْبَابِ وَالْبِيَاتِ عِنْدَ ضَرَّتِهَا إِنْ أَغْلَقَتِ الْبَابَ دُونَهُ إِنْ لَمْ يَقْــدرْ عَلَى الْبَيَاتِ بِحُجْرَتَهَــا وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ فَالْكَلامُ لَهُ لا لَهَا، فَإِنْ رَضِيَ اخْتَصَّت المَوْهُوبَةُ بخلاف هبَتهَا لَهُ فَتُقَدَّرُ الوَاهِبَةُ عَـدَمًا لا إِن اشْـتَرَى فَـيَخُصُّ مَنْ شَاءَ وَلَـهَا الرُّجُوعُ وَمَنْعَ دُخُـولُهُ عَلَى ضَرَّتَهَا في يَوْمِهَا إلا لِحَاجَةِ بِلا مُكْثِ وَحَمَّامًا بِهِمَا، وَجَمْعِهِمَا مَعَهُ في فِرَاشِ وَإِنْ بِلا وَطْءِ كَأَمَتَيْنِ، وَقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَـبْعِ وَلِلثَّيِّبِ بِثَلاثِ ولا تُجَابُ لأكْثَرَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ مَـرِيضٌ فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ، وَإِنْ سَافَـرَ اخْتَارَ إِلا فَى قُرْبَةَ فَيُــقْرِعُ وَوَعَظَ مَنْ

نَشَرَتْ، ثُمَّ هَجَرَهَا ثُمَّ ضَرَبَهَا إِنْ ظَنَّ إِفَادَتَهُ وَبِتَعَدِّيه زَجَرَهُ الحَاكِمُ بِوعْظ فَتَهْديد فَضَرْبِ إِنْ أَفَادَ ولَهَا التَّطْلِيقُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرَ وَإِنْ صَغِيرةً وَسَفِيهَةً، وَإِنْ أَشْكُلً أَشْكُلً أَشْكُلً أَشْكُلً أَشْكُلً أَشْكَلَ بَيْنَهُمْ بَيْنَ وَصَحَتُهُمَا بِالْعَدَالَةِ وَالذُّكُورة وَالرُّشْد وَالفقه بِذَلِكَ وَعَلَيْهِمَا وَنُدب كَوْنُهُما جَارَيْن وَصَحَتُهُمَا بِالْعَدَالَة وَالذُّكُورة وَالرُّشْد وَالفقه بِذَلِكَ وَعَلَيْهِمَا الْإَصْلاحُ، فَإِنْ تَعَذَر طَلَقَا وَنَفَذَ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا أَوِ الحَاكِمُ بِه وَلَوْ كَانَا مِنْ جَهَتِهِمَا بُواحِدة، ولا يَلْزَمُ مَا زَادَ إِنْ أَوْقَعَا أَكْثُر وَطَلَقَا بِلا خُلْع عِنْدَ الأَكْثُو وَجَارَ بِهِ بِالنَّظَرِ جَهَتِهِمَا بَوْ عَلَيْهَا وَإِنْ أَسَاءَ مَعًا تَعَيَّنَ بِلا خُلْع عِنْدَ الأَكْثُو وَجَازَ بِه بِالنَّظَرِ عَنْدَ غَيْرِهِمْ وَأَتَيَا الحَاكِمَ فَأَخْبَرَاهُ وَنَقَدَهُ، وَلَلزَّوْجَيْنِ إِقَامَةُ وَاحِد عَلَى الصِّفة عَنْدَ غَيْرِهِمْ وَأَتَيَا الحَاكِمَ فَأَخْبَرَاهُ وَنَقَدَهُ، وَلَلزَّوْجَيْنِ إِنْ أَقَامَةُ وَاحِد عَلَى الصِّفة كَالْحَاكِم وَالْولِيَيْنِ إِنْ كَانَ أَجْنَبِيّا، ولَه مَا الْإِقْ لاعُ عَنْهُمَا إِنْ أَقَامَهُ وَإِن الْتَوْمَةُ وَإِلا فَلا يَسْتُوعْبَا الْكَشْفَ وَيَعْزِمَا عَلَى الحُكُمْ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَى المَالِ، فَإِنِ الْتَوَمَتُهُ وَإِلا فَلا فَى المَالِ، فَإِن الْتَوَمَتُهُ وَإِلا فَلا فَى المَالِ، فَإِن الْتَوَمَتُهُ وَإِلا فَلا فَى المَالِ، فَإِن الْتَوَمَتُهُ وَإِلا فَلا

فصل: يَجُوزُ الخُلْعُ وَهُوَ الطَّلاقُ بِعوضِ وَإِنْ مَنْ غَيْرِهَا أَوْ بِلَفْظه وَهُوَ بائنٌ لا رَجْعَةَ فيه، وَإِنْ قَالَ رَجْعَةٌ وَشَرْطُ بَاذَله الرُّشْدُ وَإِلا رُدَّ المالُ وَبَانَتْ مَا لَمْ يُعلِّقْ بِكَأْنْ تَمَّ لِي، أَوْ صَحَّتْ بَرَاءَتُكَ فَطَالَقَ، وَجَازَ مِنَ المُجْبِرِ لا مِنْ غَيْرِهِ إِلا يَعْلَقْ بِكَأْنْ تَمَّ لِي، أَوْ صَحَّتْ بَرَاءَتُكَ فَطَالَقَ، وَجَازَ مِنَ المُجْبِرِ لا مِنْ غَيْرِهِ إِلا يَؤْنِ وَفِي كَوْنِ السَّفِيهَةِ كَالمُجْبَرَةِ خِلافٌ وبِالغَرَرِ كَجَنِينٍ وآبِقِ وَغَيْرِ مَوْصُوفَ وَلَهُ الوَسَطَ مَنْهُ وَبِنَفَقَة حَمْلٍ إِنْ كَانَ، وبالإنْفاقِ عَلَى ولَدَها أَوْ مَا تَلدُهُ مُدَّة الرَّضَاع الوَّسَطَ مَنْهُ وَبَنَفَقَة وَمَلْ إِنْ كَانَ، وبالإنْفاقِ عَلَى ولَدها أَوْ مَا تَلدُهُ مُدَّة الرَّضَاع عَلَى الأَصَحِ كَالْعَكْسِ، أَوْ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ مَعَ الإِرْضَاع، فَإِنْ مَاتَتْ أَوِ انْقَطَع لَبَنُهَا أَوْ ولَدت أَكْثَر مِنْ ولَد فَعَلَيْها فَيْرُهُ وَإِنْ مَاتَتْ أَو انْقَطَع لَبَنُهَا أَوْ ولَدت أَكْثَر مِنْ ولَد فَعَلَيْها وَإِنْ أَعْسَرَت أَنْفَقَ الأَبُ وَرَجَعَ، وَإِنْ مَاتَ الْولَدُ أَوْ غَيْرُهُ وَإِنْ مَعَ الْورَبُ عَلَى الأَوْرِثُ عَلَيْها وَمَعَ الْبَيْعِ، وَعَجَلَ المُؤَعِلَ بِمَجْهُول، بَعَيْنَ فَعِيمَتُهُ وَإِلا فَمَثُلُهُ إِلا أَنْ يَعْلَم وَلَا شَيْءً لَهُ مُنْ لُهُ وَمِنَا مُنَ المَسْحُقَ مُقَوَّمٌ مُعَيَنٌ فَقِيمَتُهُ وَإِلا فَمَثُلُهُ إِلاَ أَنْ يَعْلَم وَلَا مَنُ المَسْمُونِ وَبَانَتْ وَكَتَأْخِيرِهَا دَيْنَا عَلَيْه، أَوْ خُرُوجِهَا مِنَ المَسْمُنَ وَبَانَتْ وَكَتَأْخِيرِهَا وَيُنَا عَلَيْه، أَوْ خُرُوجِهَا مِنَ المَسْمُنَ وَبَانَتْ وَكَتَأْخِيرِهَا وَيُنَا عَلَيْه مَالاً فَى عِدَّة الرَّجْعَى عَلَى عَلَى المَوْ فَي عَدَّة الرَّجْعَى عَلَى المَا لَمْ عَلَى المَوْعِمَ الْمَاتِهِ عَلَى الْوَلَا فَي عَدَّة الرَّجْعَى عَلَى عَلَى عَلَى المَعْرَا فَي عَلَى المَا لَمْ

نَفْيِهَا فَقَبَلَ وَكَبَيْعِهَا أَوْ تَزْويجِهَا، وَبِكُلِّ طَلاق حُكمَ بِهِ إِلا لإِيَلاء أَوْ عُسْر بنَفَقَة لا إِنْ طَلَّقَ وَأَعْطَى أَوْ شُرِطَ نَفْيُ الرَّجْعَة وَمُوجًّـبُهُ زَوْجٌ مُكَلَّفٌ وَلَوْ سَفيـهًا أَوْ وَلَيّ غَيْرِه لنَظَرِ لا أَبُ سَـفِيهِ وَسَيِّدُ بَالِغ وَنَفَذَ خُلْعُ المَـرِيضِ وَتَرْثُهُ دُونَهَا كَكُلِّ مُطَلَّقَة بِمَرَضِ مَوْتِ وَلِوِ اخْتَلَتْهُ فِيهِ أَوْ أَسْلَـمَتْ، أَوْ عَتَقَتْ فِيهِ أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَوَرثَتُ أَزْوَاجًا، وَالإِقْرَارِ بِهِ فيهِ كَإِنْشَائِـهِ وَالْعِدَّةُ مِنَ الإِقْرَارِ وَإِنَّمَا يَنْقَطعُ بِصِحَّة بَيِّنَة، ولا يَجُوزُ خُلْعُ المَـريضَة إنْ زَادَ عَلَى إرْثه منْهَا وَرَدَّ الزَّائدَ، وَاعْـتُبرَ يَوْمُ مَـوْتها ولا تَوَارُثَ، وَإِنْ نَقَصَ وَكَيْلُهُ عَمَّا سَمَّاهُ أَوْ عَنْ خُلْعِ المثْلِ إِنْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إِلا أَنْ يُتمَّ، وَإِنْ زَادَ وَكَـيْلُهَا فَعَلَيْـه الزِّيَادَةُ وَلَهَا رَدُّ المَال إِنْ أَشْـهَدَتْ عَلَى الضَّرَرِ ولَوْ بِسَمَاعٍ أَوْ بِيَمِينِ مَعَ شَاهِد أَوِ امْرِأَتَيْن، وَإِنْ أَسقَطَت الْقيامَ بها وبكَوْنهَا بَائتًا لا رجْعيًّا كَإِنْ قَـالَ إِنْ خَالَعْتُك فَأَنْت طَالَقٌ ثَلاثًا، وكَفَت المُعَاطَاةُ إِنْ جَرَى بِهَا عُرْفٌ، وَإِنْ عَلَّقَ بِالإِقْبَاضِ أَوِ الأَدَاءِ لَمْ يَخْتَصَّ بِالمَجْلس إلا لقرينَة وَلَزِمَ فِي أَنْفِ الْغَالِبُ وَالْبَيْنُونَةُ بِهِذَا الهَرَوِيِّ فَإِذَا هُو مَرَوِيٌّ أَوْ بِمَا في يَدك فَإِذَا هُوَ غَيْرُ مُتَمَوَّلِ أَوْ فَارِغَةِ لا إِنْ خَالَعَتْهُ بِمُعيَّنِ لا شُبْهَةَ لَهَا فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ، أَوْ بِدُونِ خُلْع المثْل في مَا أُخَالعُك به، وَإِنْ تَنَازَعَا في المَالِ أَوْ قَدْرِه أَوْ جِنْسِهِ حَلَفَتْ وبَانَتْ، فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَإِلا فَقَوْلُهَا وفي عَدَد الطَّلاق، فَـقَوْلُهُ بيَمين: كَدَعُواَهُ مَوْتَ غَائِبِ أَوْ عَيْبُهُ قَبْلَهُ فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ بَعْدَهُ فَضَمانُهُ منْهُ.

فَصَلُّ: أَبْغَضُ الحَلال إِلَى الله الطَّلاق، وَقَدْ يُنْدَبُ أَو يَجِبُ، وَالسُّنَ وَاحِدَةٌ كَامِلَةٌ بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيه بِلاَ عِدَّة وَإِلا فَبِدْعِيٌّ، وَكُرِهَ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَيْضٍ وَنفاس وَإِلا مُنِعَ وَوَقَعَ، وَإِنْ طَلَبَتْ لُه أَوْ خَالَعَتْ وَأُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَة لآخِرِ الْعِدَّة وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بِحَقِّهَا فَإِنْ أَبَى هُدِّدَ بِالسِّجْنِ ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ بِالضَّرْبِ ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلس، فَإِنْ أَبَى الْحَاكِمُ وَجَازَ بِهِ الْوَطْءُ وَالتَّوَارُثُ، وَالأَحَبُ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَيْ الْحَاكِمُ وَجَازَ بِهِ الْوَطْءُ وَالتَّوَارُثُ، وَالأَحَبُ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَتَحِيضَ فَتَطْهُرَ، ثُمَّ إِن شَاءَ طَلَّقَ، وَجَازَ طَلاقُ الحَامِلِ وَغَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا فِيه، وَصَدِّقَتْ إِنْ ادَّعَتْهُ إِلا أَنْ يَتَرَافَعَا، طَاهِرًا، وَعُجِّلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ فَى الْحَيْضِ وَصَدِّقَ إِنْ الْحَيْضِ

وَالطَّلاقُ عَلَى المُولَى ثُمَّ أُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَة بخلاف المُعْسر بالنَّفَقَة أو الْعَيْب، أَوْ مَا للْوَلَىِّ فَسْـخُهُ كَاللِّعَانِ، وَرُكْنُهُ أَهْلٌ وَقَصْـدٌ وَمَحَلٌّ وَلَفْظٌ، وَإِنَّمَا يَصحُّ من مُسْلم مُكلَّف وَلَــوْ سَكرَ حَرَامًا كَـعتْقــه وَجنَايَاته بخلاف عُقُــوده وَإقْرَاره وَطَلاقُ الفُضُوليِّ كَبَيْعه والعدَّةُ من الإجَازَة وكَزمَ وكَوْ هَازلاً، كالْعَتْق وَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَة لا إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ فِي الْفَــْتُوَى، أَوْ لُقِّنَ أَعْجَمِيٌّ بِلا فَــهْم، أَوْ هَذَى لِمَرَضِ أَوْ أُكْرهَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَرَكَ التَّـوْرِيَةَ أَوْ عَلَى فِعْل مَـا عَلَّقَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَكْرَهُ أَوْ يَكُونُ شَرْعِيّا كَتَقْوِيم جُـزْءِ الْعَبْدِ فِي لَا بَاعَهُ أَوْ لَا اشْتَرَاهُ أَوْ يَفْعَلُ بَعْدَ زَوَالِهِ فَيَلْزَمُ كَالْحِنْثِ بِخَوْفِ قَتْلِ أَوْ ضَرْبِ مُؤْلِم أَوْ سِجْنِ أَوْ قَيْدِ كَصَفْح لذي مُرُوءَة بمَلاٍ، أَوْ أَخْذ مَال أَوْ قَتْل وَلَد أَوْ وَالد لا غَيْرهما، وَنُدبَ الحَلفُ ليَسْلَمَ، وَمثْلُهُ الْعــتْقُ وَالنِّكَاحُ وَالإِقْرَارُ وَالْيَــمينُ وَالْبَيْعُ وَنَحْــوُهُ بِخلاف الْكُفْــر، كَالسَّبِّ وَقَذْفِ المُسْلِمِ وَالزُّنَا بِطائِعَـةِ خَلِيَّةٍ فَلا يَجُوزُ إِلا بِالْقَتْلِ، وَالصَّبْـرُ أَجْمَلُ لا قَتْلُ المُسْلِم أَوْ قَطْعُـهُ أَوِ الزِّنَا بِمُكْرَهَةِ وَإِنْ أَجَازَ غَـيْرَ النِّكَاحِ طَائعًا لَزمَ، وَمَـحَلُّهُ مَا مُلِكَ مِنْ عِصْمَةً وَإِنْ تَعْلِيقًا بِنِيَّةٍ أَوْ بِسَاطِ كَفَـوْلُهِ لأجْنَبِيَّة: إِنْ فَـعَلْت وَنَوَى بَعْدَ نِكَاحِهَا، أَوْ قَـالَ عِنْدَ خِطْبَتِهَا هِيَ طَالِقٌ وَتُطَلَّقُ عَقِـبَهُ وَعَلَيْهِ النِّصْفُ، وَتَكَرَّرَ إِنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُك إلا بَعْدَ ثَلاثِ قَـبْلَ زَوْجِ وَلَوْ دَخَلَ فَالمُسَمَّى فَقَطْ إِلا إِذَا عَمَّ النَّسَاءَ أَوْ أَبْقَى قَليلاً كَكُلِّ امْرَأَة أَتَزَوَّجُهَا إلا منْ قَرْيَة كَذَا وَهِيَ صَغيرَةٌ، أَوْ إلا تَفْويضًا كَأَنْ ذَكَرَ زَمَنًا لا يَبْلُغُهُ عُمرُهُ غَالبًا، ولَهُ نكاحُ الإماء في كُلِّ حُرَّة ولَزمَ في المِصْرِيَّةِ في مَنْ أَبُوهَا كَــٰذلكَ وَفي الطَّارِيَة إِنْ تَخَلَّقَتْ بِخُلُقَهِنَّ لا في إلا أَنْ أَنْظُرَهَا فَعَــمِيَ ولا في الأَبْكَارِ بَعْدَ كُلِّ ثَيِّبِ كَالْـعَكْسِ وَلا إِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ في مُؤَجَّل يَبْلُغُهُ وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي أَوْ قَالَ آخـرُ امْرَأَة ولا يُوقَفُ وَاعْتَبَرَ فـي وَلايَته عَلَيْه حَالَ النُّفُوذ فَلَوْ فَعَلَت المَـحْلُوفَ عَلَيْه حَالَ بَيْنُونَتهَا لَمْ يَلْزَمْ فَلَوْ نَكَحَهَـا فَفَعَلَتْهُ حَنثَ إِنْ بَقيَ لَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ المُعَلَّقِ فِيهَا شَيْءٌ كَمَحْلُوف لَهَا كَكُلِّ امْرأَة أَتَرَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَلَوْ بَانَتْ بِدُونِ الْغَايَةِ فَتَزَوَّجَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طُلِّقَتْ الأجْنَبيَّةُ وَلا حُجَّةً

لَهُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِن ادَّعَى نيَّةً، وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلاثَ عَلَى فعل فَعَتَقَ فَحَصَلَ لَزمَتْ وَاثْنَتَـيْن بَقيَتْ وَاحدَةً كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَاحدَةً فَـعَتَقَ، وَلَفْظُهُ الصَّرّيحُ الطَّلاقُ وَطَلاقٌ وَطَلَقَتُ وَتَطَلَّقْتُ، وَطَالَقٌ وَمُطَلَّقَةٌ لا مَطْلُوقَةٌ وَمُنْطَلَقَةٌ وَانْطَلقى وَلَزَمَهُ وَاحِدَةٌ إِلا لنيَّـة أَكْثَرَ كَاعْتَـدِّي وَصُدِّقَ في نَفْيه إِنْ دَلَّ بسَـاطٌ عَلَيْه، وكَنَايَتُهُ الظَّاهرَةُ بَتَّةٌ، وَحَبْلُك عَلَى غَارِبك وَلَزمَ بهمَا الثَّلاثُ مُطْـلَقًا كأن اشْتَرَت الْعصْمَةَ منْهُ، وواحدةٌ بائنَةٌ، أو نواها بكادْخُلي واذهبي وهي ثلاثٌ في المَدْخُول بها، كَالْمَيْــَةَ وَالدُّم وَلَحْم الخُنْزِيـر وَوَهَبْتُك أَوْ رَدَدْتُك لأهْلك، أَوْ لا عــصْمَــةَ لي عَلَيْك، وَأَنْت حَرَامٌ أَوُّ حَلَيَّةٌ أَوُّ بَرِيَّةٌ أَوْ خَالصَةٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ أَنَا كَغَـيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنْو أَقَلَّ، وَلَزِمَ الثَّلاثُ مُطْلَقًا مَا لَمْ ينْو أَقَلَّ في خَلَّيْتُ سَبِيلَك، وَفي المَـدْخُول بها في وَجْهِي منْ وَجْهِك، أَوْ عَلَيَّ وَجْهُكَ حَرَامٌ كَلا نكَاحَ بَيْني وَبَيْنك، أَوْ لا ملْكَ لى، أَوْ لا سَبيلَ لى عَلَيْـك إلا لعتَابِ وَإلا فَلا شَيْءَ عَلَيْه، كَــقَوْله يَا حَرَامُ، أَوْ قَالَ الحَلالُ حَرامٌ، أَوْ حَرامٌ عَلَى ، أَوْ جَميعُ مَا أَمْلكُ حَرامٌ وَلَمْ يُردْ إِدْخَالَهَا، وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقًا في فَارَقْتُكِ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِه في أَنْت سَايِبَةٌ، أَوْ لَيْسَ بَيْني وَبَيْنك حَلالٌ ولا حَرَامٌ، فَإِنْ نَكُلَ نُوِّى في عَدَده وَصُدِّقَ في نَفْيه إِنْ دَلَّ بسَاطٌ عَلَيْه في الجَميع كَالصَّريح، وَفيه وفي عَدَده في اذْهَبي وَانْصَرفي أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْ، أَوْ قيلَ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ لا أَوْ أَنْت حُرَّةٌ أَوْ مُعْتَقَهٌ أَو الْحَقي بِأَهْلِك وَعُوقبَ، وَإِنْ قَصَدَهُ بِكُلَمَـة أَوْ صَوْت لَزِمَ لا إِنْ قَصَـدَ التَّلَفُّظَ بِه فَعَـدَلَ لغَيْـرِه غَلَطًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْطقَ بالثَّلاث فَ قَالَ أَنْت طَالقٌ وَسكَت، وكَزمَ بالإشارة المُفْهمَة وَبمُجَرَّد إرْساله وَكَتَــابَته عَازِمًا وَإِلا فَــبإخْرَاجه عَــازِمًا أَوْ وُصُوله لا بكَلام نَفْــسيِّ أَوْ فعْل إلا أَنْ يَكُونَ عَادَتَهُمْ، وَسُفَّةَ قائِلٌ يَا أُمِّى أَوْ يَا أُخْـتِي وَنَحْوِهِ، وَإِنْ كَرَّرَهُ بِعَطْف أَوْ بِغَيْرِه لَزمَ في المَدْخُول بهَا كَغَيْرِهَا إنْ نَسَقَهُ إلا لنيَّة تَأْكيد في غَيْرِ الْعَطْف وَلَزمَ وَاحدَةٌ في رَبُّع طَلْقَة أَوْ ثُلُثَي طَلْقَة أَوْ نصْفَى طَلْقَة أَوْ ثُلُثِ وَرَبُّع طَلْقَة أَوْ رَبُّع وَنصْف طَلْقَةٍ وَاثْنَتَانِ فَى ثُلُثِ طَلْقَةٍ وَرُبُعِ طَلْقَةٍ أَوْ رُبُعِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ، وَالطُّلاقِ كُلُّهُ

إلا نصْفَهُ وَوَاحِدَةٌ في اثْنَتَيْنِ إنْ قَصَـدَ الحسَابَ فَتَـلاتٌ كَأَنْت طَالقٌ الطَّلاقَ إلا نَصْفُ طَلْقَة أَوْ كُلَّمَا حضْت، أَوْ قَالَ كُلَّمَا أَوْ مَتَى طَلَّقْتُك، أَوْ وَقَعَ عَلَيْك طَلاقى فَأَنْت طَـالقُ ۗ وَطَلَّقَ وَاحدَة أَوْ إِنْ طَلَّقْتُ فَـأَنْت طَالقٌ قَبْلَهُ ثَلاثًا أَوْ اثْنَتَـيْن وَطُلِّقَ وَأُدِّبَ المُحجَزِّئُ كَـمُطَلِّق جُزْء كَـيَد وَلَـزمَ بنَحْو شَـعْرك لا بُصَــاق وَدَمْع وَصَحَّ الاسْتــثْنَاءُ بالإ وأَخَوَاتهَا وكَوْ ســرّا إن اتّصَلَ وَقَصَــدَ وَكُمْ يَسْتَغْــرقْ نَحْوَ ثلاثًا إلا اثْنَتَيْنِ فَفَى ثَلاثًا إلا ثَلاثًا إلا وَاحدَةً أَوْ أَلْبَتَّةَ إلا اثْنَتَيْنِ إلا وَاحدَةً اثْنَتَان، وَاعْتُبُرَ مَا زَادَ عَلَى الثَّلاث وَنُجِّزَ في الحَال إنْ عُلِّقَ بمُسْتَقْبَل مُحَقَّق عَقْلاً كإنْ تَحَيَّزَ الجرْمُ أَوْ إِنْ لَمْ أَجْمَعْ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ أَوْ عَادَةً يَبْلُغُهُ عُمْ رُهُما عَادَةً كَبَعْد سَنَة أَوْ يَوْمَ مَوْتى أَوْ قَبْلَهُ بِسَاعَةِ، أَوْ إِنْ أَمْطَرَتْ أَوْ إِنْ لَمْ أَمَسَ السَّماءَ، أَوَ إِنْ قُمْتُ في كُلِّ مَا لا صَبْرَ عَنْهُ، أَوْ شَرْعًا كَإِنْ صَلَّيْتُ أَوْ صُمْتُ رَمَـضَانَ، أَوْ بِغَالِبٍ كَإِنْ حِضْت لغَيْر آيسَة أَوْ بِمَا لا يُعْلَمُ حَالاً، كَفَـوْله لحَامل: إنْ كَانَ في بَطْنك غْلامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، أَوْ إِنْ كَانَ فِي هذِهِ اللَّوْزَةِ قَلْبَانِ، أَوْ إِنْ كَانَ فُلانٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّة، أَوْ قَالَ لغَيْر ظَاهِرَةِ الْحَمْلِ إِنْ كُنْتِ حَامِلاً، أَوْ إِنْ لَمْ تَكُونِي وَحُمِلَتْ عَلَى الْبَرَاءَة في طُهْر لَمْ يَمَسَّ فِيهِ فَلا حِنْثَ في الْبِرِّ بِخلافِ الحِنْثِ، أَوْ بِمَا لا يُمْكِنُ اطِّلاعُنَا عَلَيْهِ كَإِنْ شَاءَ الله أَوِ المَلائِكَةُ أَوِ الجِنَّ، أَوْ بمُحْتَمَلِ لَيْسَ في وُسْعِنا كَإِنْ لَمْ تمُطِر السَّمَاءُ في هذا الشَّهْرِ بِخِلافِ البِرِّ كَإِنْ أَمْطَرَتْ فِيهِ فَيَنْتَظِرُ عَلَى الأرْجَحِ أَوْ بِمُحَرَّم كَإِنْ لَمْ أَزْن إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ قَبْلَ التَّنْجِيزِ، ولا حنْثَ إِنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلِ مُمتَنع كَإِنْ جَمَعْتُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، أَوْ إِنْ لَمَسْتُ السَّمَاءَ، أَوْ إِنْ شَاءَ هذا الحَجَرُ أَوْ بَمَا لا يُشْبِهُ البُلوغُ إِلَيه كَبَعْد ثَمَانِينَ سَنَةً، أَوْ إِذَا مُتَّ أَوْ مُتِّ أَوْ إِنْ أَوْ مَتَى أَوْ قَالَ إِنْ وَلَدْت أَوْ إِنْ حَمَلْت إِلا أَنْ يَطَأَهَا وَلَوْ مَرَّةً وَهِيَ مُمْكَنَةُ الْحَمْلِ وَإِنْ قَبْلَ يَمينِه فَيُنَجَّزُ، وَلَا بِمُحْتَمَلِ غَيْرِ غَالِبٍ وَانْتُظِرَ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا إِنْ أَثْبَتَ كَإِنْ دَخَلْتِ، أَوْ إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ إِنْ شَـاءَ زَيْدٌ، وَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجِّلْ مُنعَ مِنْهَـا وَضُـرِبَ لَهُ أَجَلُ الإِيلاءِ إِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ إِلا إِنْ لَمْ أُحْبِلْهَا، أَوْ لَمْ أَطَأْهَا إِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ كَإِنْ لَمْ

أَفْعَلْ، وَإِلا تُلُوِّمُ لَهُ بِالاجْتِهَادِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْبِسَاطُ بِلا مَنْعِ عَلَى الأرْجَح، وَطَلَّقَ عَلَيْه كَان لَمْ تَفْعَلى، ولَوْ قَالَ إِنْ لَمْ أَحُجَّ ولَيْسَ وَقْتَ سَفَر انْتَظَرَ، ولا مَنْعَ حَتَّى يَأْتِيَ الإِبَّانُ عَلَى الأوْجَه، وَإِنْ قَالَ إِنْ لَمْ أُطَلِّقَكَ فَأَنْت طَالَقٌ أَوْ إِنْ لَمْ أُطَلِّقَك رَأْسَ الشَّهُر فَـأَنْت طَالَقٌ رَأْسَ الشَّهْـرِ الْبَتَّةَ، أَو الآن نُـجِّزَ عَلَيْـه كَأَنْت طَالَقٌ، الآنَ إِنْ كَلَّمْتُهُ فِي غَد وَكَلَّمَهُ فِيه، وَإِنْ أَقَرَّ بِفِعْلِ ثُمَّ حَلَفَ بِالطَّلاقِ مَا فَعَلْتُهُ دُيِّنَ وَأُخــذَ بِإِقْرَارِهِ إِنْ بَحَقِّ لللهِ أَوْ لآدَميِّ كالدَّيْنِ وَالسَّـرِقَة وَالزِّنَا إِلا أَنْ يُقرَّ بَعْدَ الحَلف فَيُنَجِّزُ وَأُمرَ بِالْفرَاق بلا جَبْر في أَنْ كُنْت تُحبِّيني أَوْ تُبْغضيني إِذَا لَمْ تُجبُ بِمَا يَقْتَضي الحنْثَ، وَفي قَوْلهَا فَعَلْتُهُ إِذَا لَمْ يُصَـدِّقُهَا، وَبَتَنْفيذِ مَا شك فيهِ منَ الأَيْمَان إِنْ حَلَفَ وَإِلا فَلا، كَشَكِّه هَلْ حَصَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْه إلا أَنْ يَسْتَند لْأَمْرِ كَرُوْيَتُه شَـخْصًا يَفْعَلُهُ فَشَكَّ هَلْ هُوَ المَـحْلُوفُ عَلَيْه؟ وَلَوْ شَكَّ هَلْ وَاحدَةً أَوْ أَكْثَرَ؟ فَالْجَميعُ كَأَنْ قَالَ إِحْدَاكُنَّ، وَلَوْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِه لَتَفْعَلَنَّ كَذَا فَحَلَفَ لا فَعَلْتُهُ قُضِيَ عَلَى الأوَّل، ولَوْ قَالَ إنْ كلَّمْتُ إنْ دَخَلْتُ لَمْ يَحْنَثْ إلا بهما، ولا تُمكِّنهُ إِنْ عَلَمَتْ بَيْنُونَتَهَا ولا بَيِّنَةً ولا تَتَزَيَّنُ إلا مُكْرَهَةً وَتَخَلَّصَتْ مِنْهُ بِمَا أَمْكُنَ، وَفي جَوَاز قَتْلهَا لَهُ عنْدَ مُحَاورَتها إِنْ كَانَ لا يَنْدَفعُ إلا به قَوْلان.

فصلُ: للزَّوْج تَفْويضُ الطَّلاقِ لَهَا أَوْ لغَيْرِهَا تَوْكِيلاً وَتَمْلِيكاً وَتَخْيِراً، فَإِنْ وَكَلَ نحو: وَكَلْتُك أَوْ جَعَلْتُهُ أَوْ فَوَّضْتُهُ لَكَ تَوْكِيلاً فَلَهُ الْعَزْلُ إِلا لتَعَلَّقِ حَقِّها لا وَكُل نحو: وَكَلْتُك أَوْ جَعِلْتُهُ أَوْ وَقُوضَتُهُ لَك تَوْكِيلاً فَلَهُ الْعَزْلُ إِلا لتَعَلَّقِ حَقِّها لا إِنْ مَلَّكَ أَوْ خَيَّرَ وَحِيلَ بَيْنَهُمَا وَوُقَفَتْ حَتَّى تَجِيبَ وَإِلا أَسْقَطَهُ الْحَاكِمُ وَعُمِلَ بِجَوَابِهِا الصَّرِيحِ فَى اخْتِيارِ الطَّلاقِ أَوْ رَدِّهِ وَلَوْ بِفِعْلِ كَتَـمْكِينِها طَائِعَةً عَالِمَةً كَمُضِى قَرْمَنِه، فَإِنْ قَالَت قَبلت أَوْ قَبِلْت أَمْرِى أَوْ مَا مَلَّكَتْنِى قُبل تَفْسيرُها بِرَدِّ أَوْ مَلْكَ تُعْرِيرِها فِي وَمُ مَلَّكَة مُطلَقًا إِنْ زَادَتَا عَلَى الْوَاحِدَة، وَنَوَى مَا ادَّعَى وَبَادَرَ وَحَلَفَ إِنْ دَخَلَ وَإِلا فَعِنْدً ارْتِجَاعِها وَلَم يُكَرِّرُ الْوَاحِدَة، وَنُوى مَا ادَّعَى وَبَادَرَ وَحَلَفَ إِنْ دَخَلَ وَإِلا فَعِنْدً ارْتِجَاعِها وَلَم يُكَرِّرُ إِنْ مَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَتْ بَطَل مَا لَعُقْد وَلَوْ قَيْدَ فِي الْعَقْد وَلَوْ قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بُطل مَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بُطل مَا قَلْتُ وَإِنْ نَقَصَت بُطلُلُ مَا قَضَت بُطلُلُ مَا قَضَت بُطلُ مَا قَتْدَ وَإِنْ نَقَصَت بُطلُلُ مَا قَتَى الْمَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بُطلُلُ مَا قَتَم مَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بُطلُلُ مَا قَضَت أَنِهُ مَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بُطلُ مَا قَضَت بُطلَ مَا قَضَت أَوْمَ مَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بُطلُ مَا قَتَل مَا قَتَم مَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بُطلَ مَا قَلْم مَا قَتَم مَا وَيُو فَيَدُ وَإِنْ نَقَصَت أَعْلَ مَا قَلْتُهُ عَلَى الْعَقْد وَلُو قَتَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت أَعْلَ مَا قَلْم مَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت أَعْلَ مَا فَسَي مَا قَلْم مَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت أَعْلَ مَا قَلْم مَا قَلْم مَا قَلَدَ وَإِنْ نَقُومَ مَا قَلْم مَا قَلْم مَا قَلْم الْعَلْ فَلَق مَا الْعَلَى فَالْع فَعَد وَلُو قَلَع مَا الْمَا عَلَى مُولِو الْمَالِقُلُ الْمُعْدِقُونَ الْعَلَالُ الْمُعْلِقُ الْعُولِ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلَاقُ الْعُلْم الْعَلْم الْعَلَالُ مَا الْعَلَاقُ الْعُولُ الْمُعْلِقُلُ الْوَلِو الْعَلَالُ الْعَلَالَ مِلْ الْعَلَالُ الْعَقْمُ الْعُلُولُ الْمُو

به فَقَطْ فَى السَّخْييرِ وَصَحَّ فَى التَّمْليكِ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَضَتْ بِدُونِ الثَّلاثِ بَطَلَ التَّخْييرُ فَى المَدْخُولِ بِهَا، وَلَوْ قَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِى أَوِ اخْتَرْتُ الطَّلاقَ سَئلَتَ فَإِنْ قَالَتْ أَرَدْتُ الثَّلاثَ لَزِمَتْ فَى التَّخْييرِ بِمَدْخُولِ بِهَا وَنَاكَرَ فَى غَيْرِهَا كَالتَّمْليك وَإَنْ قَالَتْ وَاحِدَةً بَطَلَ التَّخْييرُ وَلَزَمَتْ فَى التَّمْليك وَتَخْييرِ غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا وَإِنْ قَالَتْ لَمْ أَقْصَدْ شَيْئًا حُملَ عَلَى الثَّلاثِ عَلَى الأَرْجَح، وَشَرْطُ التَّفُويضِ لِغَيْرِهَا وَاللَّ عَلَى الأَرْجَح، وَشَرْطُ التَّفُويضِ لِغَيْرِهَا حُصُورُهُ أَوْ قُرْبُ غَيْبِتِهِ كَالْيَوْمَيْنِ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِ وَإِلا انْتَقَلَ لَهَا وَعَلَيْهِ النَّظُرُ وَصَارَ حَمْلَ عَلَى الأَرْجَح، وَإِلَا انْتَقَلَ لَهَا وَعَلَيْهِ النَّظُرُ وَصَارَ حَمْلُ عَلَى عَلَى اللَّهُ إِلَا الْعَقَلَ لَهَا وَعَلَيْهِ النَّقُولِ جَعَلْتُ كَهِى، وَإِنْ فَوَضَ لَاكُثَرَ مِنْ وَاحِد لَمْ تَطُلُقُ إِلَا بِاجْتِمَاعِهِمَا، إلا أَنْ يَقُولَ جَعَلْتُ لَكُلً مِنْكُما طَلاقَهَا.

فَصَلُ: الرَّجْعَةُ: عَوْدُ الزَّوْجَة المُطَلَّقَة غَيْرَ بَائِن للْعصْمَة بلا تجْديد عَقْد، وَللْمُكَلَّفَ وَلَوْ مُـحْرِمًا أَوْ مَـريضًا أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلَيٌّ ارْتَجَـاعُهَـا في عدَّة نكاح صَحيح حَلَّ وَطْؤُهُ بِقَـوْل كَرَجَعْتُ وَارْتَجَعْتُ وَأَمْسكْتُـهَا، أَوْ بِفعْل نيَّة فيــهمَا أَوْ بِنِيَّةٍ فَقَطْ عَلَى الأَظْهَرِ، أَوْ بِقَوْلٍ صَرِيحٍ وَلَوْ هَزْلاً في الظَّاهِرِ فَقَطْ لا بِمُحْتَمِل بلا نِيَّةٍ كَأْعَدْتُ الحِلَّ وَرَفَعْتُ التَّحْرِيمَ أَوْ فِعْلِ كَوَطْءِ، وَلا صَدَاقَ فِيهِ إِنْ عُلمَ دُخُولٌ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَإِلا فَلا وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْء قَبْلَ الطَّلاق إِلا أَنْ يَظْهَرَ بِهَا حَمْلٌ لَمْ يَنْفه وَأُخذَا بِإِقْرَارِهِمَا كَدَعْوَاهُ لَهَا بَعْدَهَا إِنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْديق، ولَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْـدِ بِرَبُعِ دِينَارِ وَلَمْ تُنْكُرِ الْوَطْءَ وَصَحَّتْ رَجْعَتُـهُ إِنْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَعْدَهَا عَلَى إِقْـرَارِه أَوْ تَصَرُّفه لَهَا أَو مَبـيته عنْدَهَا فيـهَا أَوْ قَالَ ارْتجَعْـتُك فَقَالَت انْقَضَت العدَّةُ، فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَا يُكذِّبهَا، أَوْ سكَتَتْ طَويلاً ثُمَّ قَالَتْ كَانَت انْقَضَتْ، لا إِنْ قَالَ مَنْ يَغيبُ إِنْ حَنَّثَتْني فَقَدْ أَرْجَعْتُهَا كَإِنْ جَاءَ الْغَدُ فَقَد ارْتَجَعْـتُهَا، وَصُدِّقَتْ في انْقـضاء الْعدَّة بلا يَمين مَـا أَمْكَنَ، وَفي أنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّم وَانْقَطَعَ، ولا يُلتَفَتُ لتكْذيبهَا نَفَسَهَا وَلَوْ صَدَّقَهَا النِّسَاءُ، وَالرَّجْعَيَّةُ كالزَّوْجة إِلَّا فَى اسْتِـمْتَاعِ وَالخَلْوَةِ وَالأَكْلِ مَـعَهَا، وَلَوْ مَاتَ زَوْجُـهَا بَعْدَ سَنَةٍ فَـقَالَتْ لَمْ تَنْقَضِ وَهِيَ غَيْرُ مُـرْضِعٍ وَمَرِيضَةٍ لَمْ تُصَدَّقُ إِلا إِذَا كَـانَتْ تُظْهِرُهُ، وَإِلا صُدِّقَتْ وَحَلَفَتْ فِيمَا دُونَ الْعَامِ إِنْ اتَّهِمَتْ وَنُدبَ الإِشْهَادُ، وأَصَابَتْ مَنْ مَنعَتْ لَهُ، وَشَهَادَةُ الوَلِيِّ عَدَمٌ وَالمُتْعَةُ بِقَدْرِ حَالِه بَعْدَ الْعِدَّة للرَّجْعِيَّة أَوْ وَرَثَتِهَا كَكُلِّ مُطَلَّقَة فِي نَكَاحٍ لاَزِمٍ لا فَسْخَ لِغَيْرِ رَضَاعٍ إلا المُخْتَلَعَةَ، وَمَنَ طُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فِي التَّسْمَية وَالمُفَوِّضُ لَهَا، وَالمُخْتَارَةُ لِعَتْهَا أَوْ لعَيْبه.

فصلُ: الإيلاءُ: حَلفُ الزَّوْجِ المُسْلمِ المُكَلَّفِ المُمْكن وَطْؤُهُ بِمَا يَدُلُ عَلَى تَرْك وَطْء زَوْجَتَه غَيْر المُرْضع أَكْثَرَ منْ أَرْبَعَة أَشْهُر أَوْ شَهْرَيْن للْعَبْدُ تَصْريحًا أَو احْتُمَا لا أُقَيَّدَ أَوْ أَطْلَقَ وَإِنْ تَعْلَيقًا كإِنْ وَطَئْتُهَا فَعَلَى صَوْمٌ أَوْ قَالَ وَالله لا أَطَؤُك حَتَّى تَسْأَليني أَوْ لا أَلْتَقي مَعَهَا أَوْ لا أَغْتَسلُ منْ جَنَابَة أَوْ إِنْ وَطَئْتُك فَأَنْت طَالقٌ، وَنَوَى بَبَقيَّة وَطْنُه الرَّجْعَةَ، وَإِنْ غَـيْرَ مَدْخُول بِهَا، وَكَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ فَأَنْت طَالقٌ لا في إِنْ لَمْ أَطَأُكُ ولا في لأهْجُرَنَّهَا أَوْ لا كَلَّمْتُهَا ولا في لأعْزِلَنَّ أو لا أبيتُ مَعَهَا وَطَلَّقَ عَلَيْه بِالاجْتِهَاد بِلا أَجَل كَمَا لَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ وَإِنْ غَائبًا، أَوْ سَرْمَدَ الْعبَادَة، فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْه تُرُبِّصَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُر أَوْ شَهْرَان فَقَطْ، وَالأَجَلُ منْ يَوْم الْيَمين إِنْ دَلَّتْ عَلَى تَرْك الْوَطْء وَإِن احْتُمَلَتْ أَقَلَّ، أَوْ كَانَتْ عَلَى حنْث إلا أَنْ يَسْتَلْزَمَهُ وَهِيَ عَلَى حنْث فَمنَ الْحُكْم كَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَأَنْت طَالَقٌ، فَامْتَنَعَ عَنْهَا حَتَّى يَفْعَلَ، وَالمُظَاهِرُ إِنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْـفير وَامْتَنَعَ كَـالأوَّل كالْعَبْـد أَبَى أَنْ يَصُومَ أَوْ مُنعَ منْهُ بوَجْه جَائز، وَانْحَلَّ الإِيَلاءُ بزَوَال ملْك مَنْ حَلَفَ بعتْقه إلا أَنْ يَعُودَ لَهُ بغَيْر إرْث، وَبَتَعْجِيلِ الحِنْثِ وَبَتَكُفِيرِ مَا يُكَفِّرُ وَإِلا فَلَهَا وَلِسَيِّدِهَا المُطَالَبَةُ بَعْدَ الأجل بِالْفَيْئَةِ، وَهِيَ تَغْبِيبُ الحَشَفَة في الْقُبُل وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ إِنْ حَلَّ وَلَوْ مِنْ مَجْنُونِ، فَإِنِ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ بِلا تَلَوُّم، وَإِلا أَخَّرَ المَرَّةَ فَالْمرَّةَ، فَإِنْ لَمْ يَف أُمرَ بِالطَّلاق، وإلا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَصَدَّقَ إِنِ ادَّعَاهُ بِيَمِينِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَبَقَيَتْ عَلَى حَقِّهَا وَفَيْئَةُ المَريض وَالمَحْبُوسِ وَنَحْوِهِمَا بِمَا تَنْحَلُّ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكن انْحلالُهَا كَطَلاق فيه رَجْعَةٌ فيها أَوْ فِي غَيْرِهَا، وَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ زَمَنُهُ، وَعِتْقِ أَوْ نَحْموه غَيْر مُعْيَّن فَالْوَعْدُ وَلَهَا القِيَامُ عَلَيْهِ إِنْ رَضِيَتْ بِهِ بِلا اسْتِئنافِ أَجَلِ، وَتَصِحُّ رَجْعَتُهُ إِنِ انْحَلَّ وَإِلا لَغَتْ.

بِلْبُ: الظِّهَارُ: تَشْبِيهُ المُسْلِم المُكَلَّف مَنْ تَحلُّ منْ زَوْجَة أَوْ أَمَة أَوْ جُزْتُهَا بِمُحْرَّمَةٍ أَوْ ظَهْرٍ أَجْنَبِيَّة وَإِنْ تَعْلَيقًا، فَإِنْ عَلَّقَهُ بِمُحَقَّق تَنَجَّزَ وَبُوَّقْت تَأَبَّدُ وَمُنعَ فَى الحنْتُ حَتَّى يَفْعَلَ، وَضُرُبَ لَهُ أَجَلُ الإيَلاء كَإِنْ وَطَنْتُك فَأَنْتَ عَلَيَّ كَظَهَّر أُمِّي، وَصَريحُهُ بِظَهْرِ مُؤَيَّد تَحْريمُهَا وَلا يَنْصَرفُ للطَّلاقِ إِنْ نَوَاهُ به، وَكَنَايَتُهُ أَنْت كَأُمِّي أَوْ أُمِّى إِلا لِقَصْدِ كَرَامَة وَنَحْوِهَا أَوْ كَظَهْرِ ذَكَرِ أَوْ أَجْنَبَيَّة أَوْ يَدُكُ كَأُمِّي، فَإِنْ نَوَى بِهَا الطَّلاقَ، فَالبَتَاتُ إِنْ لَمْ يَنُو في غَيْرِ المَدْخُول بِهَا أَقَلَّ كَأَنْت كَفُلانَة الأجْنبَيَّةِ أَوْ كَابْنِي أَوْ غُلامِي، أَوْ كَكُلِّ شَيْء حَرَّمَهُ الْكَتَابُ، وَلَزَمَ بِأَيِّ كَلام نَوَاهُ به، وَحَرُمَ الاسْتَمْتَاعُ قَبْلَ الْكَفَّارَة وَعَلَيْهَا مَنْعُــهُ، وَرَفَعَتْهُ للْحَاكم إنْ خَافَتْهُ وَجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا إِنْ أَمِنَ وَالنَّظَرُ لأطْرَافها بلا لَذَّة، وَسَقَطَ إِنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتَنَجَّرْ بالطَّلاق الثَّلاث أَوْ تَأْخَرَ عَنْهُ لَفْظًا كَأَنْت طَالَقٌ ثَلاثًا وأَنْت عَلَىَّ كَظَهْـرِ أُمِّى، كَقَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولَ بِهَا أَنْتِ طَالَقٌ وَأَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى لا إِنْ تَقَـدَّمَ أِوْ صَاحَبَ وُقُوعًا كَإِنْ فَعَلَت فَــاَنْت طَالقٌ وَأَنْت عَلَىَّ كَظَهْر أُمِّى، وَتَجبُ الْكَفَّارَةُ بالعَــوْد وَهُوَ الْـعَزْمُ عَلَى وَطْئِهَا ولا تُجْزِئُ قَبْلَهُ وَتَقَرَّرَ بِالوَطْءِ فَـتَسْقُطُ إِنْ لَمْ يَطَأْ بِطَلاقِهَا ومَوْتِهَا، وَلَوْ أَخْرَجَ بَعْضَهَا قَبْلَ الطَّلاق بَطَلَ وَإِنْ أَتَمَّهَا بَعْدَهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَهِيَ إعْتَاقُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ مَعْلُومَةِ السَّلامَةِ مِنْ غَيْرِ قَطْع إصْبِعِ وَأُذُنِ وَعَمَّى وَبَكَم وَصَــمَم وَجُنُون وَلَوْ قَلَّ، وَمَــرَضِ مُــشْرِفِ وَجُــٰذَامٍ وَبَرَصٍ وَعَــرَجٍ وَهَرَمٍ شَديدَيْن مُحَرَّرَةً لَهُ لا مَنْ يَعْتَقُ عَلَيْه بلا شَـوْب عِوَضِ لا مُشْتَرَى لِلْعِتْقِ أَوْ عَلَى مَالُ في ذُمَّته بخلاف إن اشْتَرَيْتُهُ فَحُرٌّ عَنْ ظهَارِي وَلا عَتْق لا مُدَبَّر وَنَحْوه كاملَة لَا بَعْضًا وَلَوْ كَمَّلَ عَلَيْه أَوْ كَمَّلَهُ أَوْ أَعْتَقَ اثْنَتَيْن عَنْ أَكْثَـرَ أَوْ أَرْبَعًا عَنْ أَرْبَع بنيَّة التَّشْرِيك، وَيُجْزِئُ أَعْوَرُ وَمَغْصُوبٌ وَمَرْهُونٌ وَجَازَ إِنْ خُلِّصًا، وَنَاقصُ أَنْمُلَة وَخَفِيفُ مَــرَضٍ وَعَرَجٍ وَخَصِيٌّ وَجَدْعٌ بِأُذُنِ وَعِــتْقُ غَيْرِهِ عَنْهُ إِنْ عَــادَ وَرَضيَهُ، ثُمَّ لِمُعْسِرِ عَمَّا يُخَلِّصُهَا بِهِ لاَ إِنْ قَدَرَ، وَلَوِ احْتَاجَ لَهُ وَقْتَ الأَدَاءِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بِالهِلالِ وَتَمَّمَ المُنْكَسِرَ مِنَ الثَّالِثِ وَتَعَيَّنَ لِذِي الرِّقِّ وَلَسَيِّدِه مَنْعُهُ منْهُ إِنْ أَضَرَّ بِخدْمَتِه أَوْ خَراجِه، وَيَتَمَادَى إِنْ أَيْسَرَ فَى الرَّابِعِ إِلا أَنْ يُفْسِدَ، ونُدُبِ الرَّجُوعُ لَهُ إِنْ أَيْسَرَ فَى كَالثَّانِي وَوَجَبَ إِنْ أَيْسَرَ قَبْلَهُ وَإِنْ لَيْلاً نَاسِيًا كَبُطْلاَن تَكَلَّفَهُ مُعْسِرًا أَجْزَأَ وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْء المُظَاهِرِ مِنْهَا وَإِنْ لَيْلاً نَاسِيًا كَبُطْلاَن تَكَلَّفَهُ مُعْسِرًا أَجْزَأَ وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْء المُظَاهِرِ مِنْهَا وَإِنْ لَيْلاً نَاسِيًا كَبُطُلاَن الإطْعَامِ وَبِفَطْرِ السَّفَرِ، أَوْ مَرضِ فِيه هَاجَهُ، وَبِالعِيدَ إِنْ عَلَمَهُ وَصَامَ النَّيوْمَيْنِ بَعْدَهُ إِنْ جَهِلَهُ وَجَهَلَ رَمْضَانَ كَانْعِيدَ وَبِفَصْلِ الْقَضَاء وَلَوْ نِسْيَانًا لا بِإِكْرَاه وَظَنَّ عُرُوبِ إِنْ جَهِلَهُ وَجَهَلَ رَمْضَانَ كَانْعِيد وَبِفَصْلِ الْقَضَاء وَلَوْ نِسْيَانًا لا بِإِكْرَاه وَظَنَّ عُرُوبِ وَنَفْاسٍ، ثُمَّ لاَيسٍ مِنْهُ تَمْلكُ سَتِينَ مَسْكِينًا أَحْرَارًا مُسْلمِينَ لكُلُّ وَنَسْيَانَ كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ، ثُمَّ لاَيسٍ مِنْهُ تَمْلكُ سَتِينَ مَسْكِينًا أَحْرَارًا مُسْلمِينَ لكُلُّ مَدُ وَلَكُ مُ وَلَا عَيْرَهُ فَعَدْ وَلَا عُبْرَهُ فَعَدْ عَجَزَه وَلَا عَيْرَاء فَا إِلَا أَنْ لَكُ سَيِّدَة وَقَدْ عَجَزَه وَالْعَشَاء إلا أَنْ المَالمِينَ لكُلُ اللهُ مَا الْمَوْمُ مُنَا ذَلِكَ ، ولِلعَبْدِ إِخْرَاجُهُ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَقَدْ عَجَزَز ، أَوْ مَنَعَهُ الصَّوْمُ .

باب: اللِّعَانُ: حَلِفُ رَوْج مُسْلِم مُكَلَّف عَلَى رَنَا رَوْجَتُه أَوْ نَفْى حَمْلهَا منْهُ، وَحَلفُهَا عَلَى تَـكَٰذيبه أَرْبَعًا بصيغَــة: أَشْهَدُ بالله بحُكْم حَاكم، وَإِنْ فَـسَدَ نكَاحُهُ فَيُلاَعِنُ إِنْ قَذَفَهَا بِزِنًا وَلَوْ بِدُبُرِ فَى نِكَاحِهِ أَوْ عَدَّتُه وَإِلَّا حُدًّا إِنْ تَيَقَّنَهُ وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلدَ كَاملاً لستَّة أَشْهُر وَإلا لَحقَ به إلا لاسْتَبْرَاء قَبْلَهَا أَوْ بَنَفْى حَمْل أَوْ وَلَد، وَإِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتُ إِنْ لَمْ يَطَأَهَا، أَوْ أَتَتْ بِهِ لَمُدَّةَ لاَ يَلْتَحِقُ فِيهَا بِهُ لَقَلَّة أَوْ كَثْرَة كَخَـمْسِ سِنِينَ، أَوِ اسْـتَبْـرَأَهَا بِحَيْـضَةِ أَوْ وَضْعِ وَأَتَتْ بِهِ بَعْـدَ سِتَّـةِ أَشْهُـرِ مِنَ الاسْتَبْرَاءُ وَلَا يَنتَـ فَى بِغَيْرِهِ وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ إِلاّ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِــتَّةِ أَشْهُرٍ منَ الْعَقْد أَوْ وَهُوَ صَبَى ۗ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَـقْطُوعُ الْيُسْرَى، أَوْ تَدَّعِـيهِ مَنْ لا يُمْكِنُ اجْتَـمَاعُهُ عَلَيْهَا عَادَةً كَمَـشْرِقيَّـة وَمغْرِبيٍّ، وَلاَ يُعْـتَمَدُ فيـه عَلَى ظَنٍّ كَرُّوْيَتهـمَـ مُتَجَرِّدَيْن في لحَاف ولا عَزْل مَنْهُ ولا مُشَابَهَة لغَيْرِه، وَلاَ وَطْءِ بَيْنَ الْفَخْذَيْـنِ إِنْ أَنْزَلَ وَلاَ عَدَمَ إِنْزَالً إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبِلَّ وَحُدَّ إِنَّ اسْتُلْحَقَ الَّولَدَ إِلا أَنْ يُشْبَتَ زِنَاهَا وَلَوْ بَعْدَ اللِّعَانِ، أَوْ سَمَّى الزَّانِيَ بِهَا، وَشَرْطُهُ التَّعْجِيلُ فِي الْحَمْلِ وَالْولك وَعَدَمُ الوَطْء مُطْلَقًا، فَإِنْ وَطَئَ بَعْدَ عِلْمِه بِحَمْلِ أَوْ وَضْع لَوْ رُؤْيَةٍ، أَوْ أَخَرَ بِلاَ عُذْر بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْأُوَّلَيْنِ امْتَنَعَ، وَأَشْهَدُ في الأَرْبَعِ وَاللَّعْنُ مِنْهُ وَالْغَضَبُ مِنْهَا في

الخامسة وبَدْوُهُ عَلَيْهَا فَيَسقُولُ: أَشْهَدُ بِالله لَزَنَتْ أَرْبَعًا، وَخَمَّسَ بِلَعنة الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، أَوْ إِنْ كُنْتُ كَذَبْتُهَا فَتَقُولُ: أَشْهَدُ بِالله مَا رَنَيْتُ أَوْ مَا رآنِي، وَتَخْمِّسُ بِغَضَب الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِن الصَّادِقينَ، وَأَعَادَتْ بَعْدَهُ إِنِ ابْتَدَأَتْ، وَتُخَمِّسُ بِغَضَب الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِن الصَّادِقينَ، وَأَعَادَتْ بَعْدَهُ إِنِ ابْتَدَأَتْ، وَلَشَارَ الأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ وَحُصُوصًا عِنْدَ الخَامِسَة، وَالْقُولُ بِأَنْهَا المُوجِبَةُ للعَدَّاب، الْعَصْرِ وَتَخْويفُهُمَا وَخُصُوصًا عِنْدَ الخَامِسَة، وَالْقُولُ بِأَنْهَا المُوجِبَةُ للعَدَّاب، والمُسْلِمُ بِالْمَسْجِدِ وَالذِّمِّيَّةُ بِالْكَنِيسَة، فَإِنْ نَكَلَتْ أُدَّبَتْ وَرُدَّتْ لاَهْلُ دِينِهَا، والمُسْلِمُ بِالْمَسْجِيدِ وَالذِّمِيَّةُ بِالْكَنِيسَة، فَإِنْ رَمَاهَا بِغَصْب أَوْ شُبْهِة، فإنْ ثَبَتَا، وتَقُولُ: كَقُولُه: وَجَدَدُتُهَا مَعَ رَجُلِ فِي لِحَافَ وَإِنْ رَمَاهَا بِغَصْب أَوْ شُبْهِة، فإنْ ثَبَتَا، وتَقُولُ: فَهَوْ الْتَعْنَ فَقَطْ كَصَغِيرَة تُوطَأَ وَلا تَغْرِيقَ فَإِنْ أَبَى لَمْ يُحَدَّ وَإِلا الْتَعَنَتَا، وتَقُولُ: فَكَلْتُ أَدُي لَتَعْنَ فَقَطْ كَصَغِيرَة تُوطاً وَلا تَغْرِيقَ فَإِنْ أَبَى لَمْ يُحَدِّ وَإِلا الْتَعَنَّاء، وتَقُولُ: وَجَدَدُتُهَا مَعَ رَجُلُ فِي لِحَافَ وَإِنْ رَمَاهَا بِغَصْب أَوْ الْفَشَ وَلَا النَّعَنَاء وَتَقُولُ: وَحُكُمْهُ رَفْعُ الحَدِّ أَو الأَدَبُ فَي الأَمَة أَو الذَّمِّيَةِ وَإِيجَابُهُ عَلَيْهِ إِنْ نَكَلَتْ وَقَطْع وَلِنْ مُلِكَتْ أَو انْفَشَ حَمْلُهَا وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا سَتَةٌ فَبَطْنَانِ.

باب: العدَّةُ: مُدَّةٌ مُعَيَّنَةٌ شَرْعًا لِمَنْعِ المُطلَّقَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَالمُتُوفَّى عَنْهَا مِنَ النَّكَاحِ، وَهِى َلِلْحَامِلِ مُطْلَقًا وَضْعُ حَمْلُهَا كُلِّهِ وَلَوْ عَلَقَةً وَإِلاَ فَلِلْمُطلَّقَةِ الآيسةَ أَو النَّي لَمْ تَرَ الحَيْضَ ثَلاَثَةُ أَشْهُر وَلَوْ رَقِيقًا وَتُمِّمَ الكَسْرُ مِنَ الرَّابِعِ وَأَلْغِي يَوْمُ الطَّلاقِ، ولِذَاتِ الحَيْضِ ثَلاَثَةُ قُرُوءِ أَطْهَارِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِلاَ فَقُرْءَانِ إِنْ اخْتَلَى الطَّلاقِ، ولِذَاتِ الحَيْضِ ثَلاَثَةُ قُرُوء أَطْهَارِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِلاَ فَقُرْءَانِ إِنْ اخْتَلَى بَهِا بَالِغٌ غَيْرُ مَجْبُوبِ وَهِى مُطيقَةٌ خَلُوةً يُمْكِنُ فِيهَا الوَطْء وَإِنْ تَصَادَقًا عَلَى نَفْيِهِ وَأَخِذَا بِإِقْورارِهِمَا وَإِلّا فَلا عَدَّةَ إِلا أَنْ تُقَرَّ بِهِ أَوْ يَظْهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَلَمْ يَنْفِهِ، وَإِن وَاللَّوْمَ وَهِي مُطيقَةً وَحَلَّتُ اللّهُ وَلَوْ رَقِيقًا وَحَلَّتُ اللّهَ فَي وَلَوْ رَقِيقًا وَحَلَّتُ اللّهَ فَيهَا النَّقَرَتِ التَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ أَوْ تَمَامَ سَنَةً، ثُمَّ إِن احْتَاجَتْ لَعِدَةً فَثَلاثَةً أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مَعَيْرَتُ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مَعَيْرَتُ الْمَعْرَبُ وَلَا لَكُونَ وَلَوْ الْقَالِثَةَ أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مَعَيْرَتُ مُ مَنْ الْمَا لَعْمَورَ إِنْ لَمْ السَّنَة وَإِنْ مُعَرَضٍ إِنْ لَمْ مُنْتَاعً وَلَدِهَا لِغَرَضٍ إِنْ لَمْ مُسَتَحَاضَةٌ أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِلَا الْعُورَاءُ، ولِلْآوْجِ انْتِزَاعُ ولَدِهَا لِغَرَضٍ إِنْ لَمْ

يَضُرُّ بِالوَلَدِ، وَمَنْعُمهَا مِنْ إِرْضَاعِ غَيْرِ وَلَدِهَا وَفَسْخُ الإِجَارَةِ إِنْ أَجَّرَتْ نَفْسَهَا وَوَجَبَ قَدْرُهَا اسْتَبْراً إِنْ وُطئَتْ بزِنًا أَوْ شُبْهَة، أَوْ غَلَبَ عَلَيهَا غَاصِبٌ أَوْ سَابٍ ۖ أَوْ مُشْتَر، وَلا يَطَوْهَا زَوْجٌ ولا يَعْقدُ، ولا تُصَـدَّقُ في نَفْيه، وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلاَق وَإِنْ لَحْظَةً فَتَـحلُّ بِأُوَّلَ الثَّالِثَةِ وَإِنْ طُلِّقَتْ بِحَيْضِ فَبِالرَّابِعَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ لاَ تُعَجِّلَ برُؤْيَتُه وَرَجَعَ في قَدْرِهَا هُنَا، هَلْ هُـوَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُـهُ للنِّسَاء، ولا تُعَـدّ الدَّفْقَـةُ وَنَحْوُهَا حَيْضَةً، وَالطُّهْرُ كَالْعَبَادَة؛ وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِولَد لدُون أَقْصَى أَمَد الْحَمْل لَحِقَ بِهِ مَا لَمْ يَنْفه بِلعَان، وَإِن ارْتَابَتْ مُعْتَدَّةٌ تَرَبَّصَتْ إِلَيْه، وَفي كَوْنه أَرْبُعَةَ أَعْوَامٍ أَوْ خَمْسًا خِلاَفٌ؛ وَلِمَنْ تُوفِّنَى زَوْجُهَا وَإِنْ رَجْعَيَّةً أَوْ غَيرَ مَدْخُول بهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا إلا المَـدْخُول بهَا إن ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فيها أَو ارْتَابَتْ فَتَنْتَظرُها أَوْ تِسْعَـةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ زَالَتْ وَإِلا فَـأَقْصَى أَمَد الْحَمْلِ وَتَنَصَّـفَتْ بِالرِّقِّ، فَإِنْ لَمْ تَرَ الحَيْضَ فَشَلاَتَةُ أَشْهُر إلا أَنْ تَرْتَابَ فَكَمَا مَرَّ، ولا يَنْقُلُهَا الْعَـتْقُ لعدَّة حُرَّة، وَإِنْ أَقَرَّ صَحِيحٌ بِطَاقِ مُتَقَدِّمِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الإِقْرَارِ، وَلاَ يَرِثُهَا إِنِ انْقَضَتْ عَلَى دَعْوَاهُ وَوَرَثَتْهُ فيهَا إلا أَنْ تَشْهَدَ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَلا يَرْجِعُ مُطَلِّقٌ بِمَا أَنْفَقَتْهُ قَبْلَ عِلْمِهَا وَغَرِمَ مَا تَسَلَّفَتْ وَمَا أَنْفَقَتْهُ مَنْ مَالِهَا بِخِلاَفِ المُـتَوَفَّى عَنْهَا وَالوَارِثِ، وَوَجَبَ عَلَى المُتُوفَقَى عَنْهَا الإحْدَادُ في عـدَّتها وَهُو تَرْكُ مَا تَتَزَيَّنُ به منَ الحُليِّ وَالطِّيب وَعَمَلِهِ وَالتَّجْرِ فِيهِ، والثَّوْبُ المَصْبُوغُ إِلا الأَسْودَ، وَالإمْتشَاطُ بالحنَّاء وَالْكَتم، بِخِلاَفِ نَحْوِ الزَّيْتِ والسِّدْرِ، وَالاسْتحْدَادُ، وَلاَ تَدْخُلُ حَمَّامًا وَلا تَطْلى جَسَدَهَا، وَلا تَكْتَحِلُ إلا لِضَرُورَة وَإِنْ بطيبِ وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا، وَللْمُعْتَدَّة منْ طَلاَق، وَالمَحْبُوسَـة بِسَبَبِه السُّكْنَى، وَللْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَـا أَوْ أَسْكَنَهَا مَعَهُ وَلَوْ لَكَفَالَة، والمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقْدٌ كَرَاهُ وَإِلا فَلاَ وَلَوْ وَجِيبَةً وَسَكَـنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْه وَرَجَعَتْ لَهُ إِنْ نَقَلَهَا وَاتُّهُمَ أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِه وَلَوْ بِشَرْط في إجَارَة رَضَاعِ وَانْفَسَخَتْ أَوْ خَرَجَتْ لِضَرُورَةِ فَى كَالثَّلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَلِتَطُّوعِ أَوْ غَيْرِهِ كَرِبَاطِ

وَلَوْ وَصَلَتْ أَوْ أَقَامَتْ عَامًا مَعَ ثَقَةً وَأَمْنِ طَرِيقِ إِنْ أَدْرَكَتْ شَيئًا مِنْ الْعِدَّةِ لَا الْانْتَقَالَ فَحَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لأَّمَة لَمْ تُبُوَّأً فَلَهَا الْانْتَقَالُ مَعَ سَادَاتِهَا كَغَيْرِهَا لَعُنْر لاَ يُمْكِنُ المُ قَامُ مَعَهُ كَسُقُ وطِهِ، أَوْ خَوْفِ لِصِّ أَوْ جَارِ سُوءٍ وَلَزِمَتْ مَا انْتَقَلَتْ لَهُ، وَالخُرُوجُ فَى حَوَائِجِهَا وَسَقَطَتْ إِنْ سَكَنَتْ غَيْرَهُ بِلاَ عُذْر كَنَفَقَةٍ وَلَد هَرَبَتْ بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْضَعَهَا، وَلاَ مُ وَلَد فَى المَوْتِ وَالْعِتْقِ السُّكْنَى وَزِيدَ فَى الْعَوْتِ وَالْعِتْقِ نَفَقَةُ الْحَمْلِ كَالْمُونَةِ وَالْمُشْتَبِهَةِ، وَنَفَقَةُ ذَاتِ الزَّوْجِ إِذَا لَمْ تُحْمَلْ عَلَيْهَا.

فصل: وتَعْتَدُّ رَوْجَةُ الْمَفْقُود في أَرْضِ الإسلامِ عِدَّةَ وَفَاة إِنْ رَفَعَتْ أَمْرِهَا للْحَاكِمِ أَوْ لَجَمَاعَة المُسْلَمِينَ عِنْدَ عَدَمِهِ وَدَامَتْ نَفَقَتُهَا فَيُوَجَّلُ الْحرُّ أَرْبُعَةَ أَعْوامِ وَالْعَبْدُ نَصْفُهَا بَعَدَ الْعَجْزِ عَنْ خَبِرِهِ، وَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فيها الرُّجُوعُ ولا وَالْعَبْدُ نَصْفُهَا بَعَدَ الْعَجْزِ عَنْ خَبِرِهِ، وَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فيها الرُّجُوعُ ولا نَفَقَة وَقُدِّرَ بِهِ طَلاَقٌ يَتَحَقَّقُ بِدُخُولِ الثاني فَتَحِلُّ لِلأَوَّل بِعِصْمَة جَدِيدَة بَعْدَ الثَّانِي نَفَقَة وَقُدِّرَ بِهِ طَلاَقٌ يَتَحَقَّقُ بِدُخُولِ الثَاني فَتَحِلُّ لِلأَوَّل بِعِصْمَة جَديدَة بَعْدَ الثَّانِي الْمَعْقَلَةُ لَعْدَمِ النَّفَقَة ثُمَّ ظَهَرَ سَقُوطُها وَذَاتِ المَفْقُودَ تَرَوَّجَتْ في عَدَّتِهَا فَفُسِخَ، أَوْ بِدَعُواهَا المَوْتَ، أَوْ بِشَهَادَة غَيْرِ عَدلَيْنِ فَفُسِخَ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَيْ المَسْلَمِينَ وَوُرِثَ مَالُهُ حِيتَكَ الْعَقْدِ بَيْنَ المُسْلَمِينَ والكُفَّارِ بَعْدَ وَمَالِهِ للتَّعْمِيرِ كَزَوْجَة الأَسِيرِ، مَنْ يَوْمُ الشَقُود أَرْضِ الشَّرُك، وَهُو سَبَّعُونَ، وَاعْتَدَّتْ فَى مَفْقُودَ المُعْتَرَك بَيْنَ المُسْلَمِينَ والكُفَّارِ بَعْدَ وَمَالِه لِلتَعْمِينَ والكُفَّارِ بَعْدَ وَمَن الْطَاعُون بَعْدَ ذَهَابِهِ وورُثَ مَالُهُ .

قصل: يَجِبُ اسْتبْراء الأَمة بالملْك إِنْ لَمْ تُعْلَمْ بَرَاءَتُهَا وَلَمْ تَكُنْ مُبَاحة الوَطْء وَلَوْ وَخْشًا أَوْ بِكْرًا أَوْ مُتَزَوِّجَةً الوَطْء وَلَوْ وَخْشًا أَوْ بِكْرًا أَوْ مُتَزَوِّجَةً طُلُّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاء، أَوْ أَسَاء الظَّنَّ كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْرُجُ، أَوْ كَانَتْ لِغَائِبِ أَوْ مَجْبُوبِ طُلُّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاء، أَوْ أَسَاء الظَّنَّ كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْرُجُ، أَوْ كَانَتْ لِغَائِبِ أَوْ مَجْبُوبِ وَنَحْوِه أَوْ مُكَاتَبَة عَجَزَتْ أَوْ أَبْضَعَ فِيهَا فَأَرْسَلَهَا مَعَ غَيْرِ مَأَذُونَ، وَعَلَى المَالِك إِنْ بَاعَ أَوْ زَوَّجَ مَوْطُوءَتَهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَة أَوْ زِنًا، أَوْ رَجَعَتُ لَهُ مِنْ غَصْبٍ إِنْ بَاعَ أَوْ رَوَّجَ مَوْ لُوءَتَهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَة أَوْ زِنًا، أَوْ رَجَعَتُ لَهُ مِنْ عَصْب

وَبِالْعَنْقِ وَاسْتَأْنَفَتْ أُمَّ الْوَلَد فَقَطْ إن اسْتَبَرَأَتْ أَو اعْتَدَّتْ أَوْ غَابَ سَيِّدُهَا غَيْبَةً عُلمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْدُمْ منْهَا بِحَيْضَةِ وَكَفَّتْ إِنْ حَصَلَ المُوجِبَة قَبْلَ مُضِيٍّ أَكْثَرِهَا انْدفَاعًا وَإِلا فَلاَ، وَاتِّفَاقُ الْبَائِعِ وَالمُشْتَرِى عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ تَأْخَّرَتْ وَلَوْ لِرَضَاعِ أَوْ مَرَضِ أَو اسْتُحيضَتْ وَلَمْ تُميزُ فَثَلاَثَةُ أَشْهُر كـالصَّغيرَة وَاليَائِسَةِ إِلا أَنْ تَقُولَ النِّسَاءُ بِهَا ريبَةً فتَسْعَةُ أَشْهُرٍ، وَبَالْوَضْعِ كَالعدة وَحَــرُمَ الاسْتَمْتَاعُ في زَمَنه، وَلا اسْتَبْرَاءَ عَلَى مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ، بِكُودِيعَةِ أَوْ مَبِيعَة بِخِيَارِ إِنْ حَصَلَتْ وَلَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا، وَعَلَى مَنْ أَعْـتَقَ وَتَزَوَّجَ أَو اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَإِنْ قَـبْلَ الْبِنَاء، وَلَو اشْتَرَاهَا بَعْدَ الْبِنَاء فَبَاعَهَا أَوْ أَعْتَـقَهَا أَوْ مَاتَ أَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ وَطْء الملْك لَمْ تَحلَّ لِسَيِّدِ ولا زَوْجِ إلا بِقُرْءَيْنِ عِدَّة فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِلا فَحَيْضَةٌ كَحُصُولِه بَعْدَ حَيْضة أَوْ حَيْضَتَــيْنِ، ولا عَلَى أَبِ وَطَيَّ جَارِيَةَ ابْنه بَعْدَ اسْتبْــرائهَا، ولا عَلَى بَائع إِنْ غَابَ عَلَيْهَا مُشْتَــر بخيَار لَهُ وَرَدَّهَا، وَنُدبَ كَسَـيِّد وُطئَتْ أَمَتُهُ بشُـبْهَة أَو زنًا حَاملاً منْهُ وَمُواَضَعَهُ الْعَلِيَّةِ، أَوْ مَنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا َّبِجَعْلِهَا مُدَّةَ اَسْـتْبْرَاَئهَا عَنْدَ مَنْ يُؤْمَنُ منَ النِّسَاء أَوْ رَجُلٌ لَهُ أَهْلٌ، وَكُرهَ عنْدَ أَحَدهماً، وَإِنْ رَضِياً بِغَيْرِهِمَا فَلَيْسَ لأَحَدهما الانْتقالُ وَكَفَى الواحدُ، وَشَرْطُ النَّقْد يُفْسدُ الْعَقْدَ، وَلا مُواضَعَةَ في مُتَزَوِّجَةٍ وَحَـامِلِ وَمُعْتَدَّةٍ وَزَانِيَةٍ بِخِلاَف رَاجِعَةٍ بِعَـيْب، أَوْ فَسَادِ بَيْع، أَوْ إِقَالَةٍ إِنْ غَابَ عَلَيْهَا وَدَخَلَتْ في ضَمَانه أَوْ ظَنَّ وَطْؤُهَا.

فصل: إِنْ طَرَأَ مُوجِبُ عَدَّة مُطْلَقًا أَو اسْتَبْرَاء قَبْلَ تَمَامِ عِدَّة، أَو اسْتَبْرَاء انْهَدَمَ الأَوَّلُ وَاسْتَأَنَفَتْ إِلا إِذَا كَانَ الطَّارِئُ أَو المَطْرُو عُلَيْهِ عِدَّةً وَفَاة فَأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ كَمُّتَزَوِّجٍ بَائِنِ، ثُمَّ يُطلِّقُ بَعْدَ الْبِنَاء أَوْ يَمُوتُ مُطْلَقًا وَكَمُسْتَبْراَّة مِنْ فَاسِد يُطلِّقُهَا أَوْ مَاتَ وَكَمُ عُتَدَّة طلاَقً يُطلِّقُهَا أَوْ مَاتَ وَكَمُ عُتَدَّة طلاَقً وكَمُسْتِبراً وَكَمُ عُتَدَة طلاَقً وكَمُسْتِبراً وَكَمُ عُتَدَة طلاَقً وكَمُسْتِبراً وَفَا سَدًا وَإِنْ مَنَ المُطلِّق، وَأَمَّا مِنْ مَوْتِ فَأَقْصَى الأَجَلَيْنِ كَعَكُسِهِ، وَكَمُ شَعْرَاة فَى عِدَّة ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَهَدَمَ الوَضْعُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ، وَمِنْ فَاسِد إِثْرَهُ، وَعِدَّة طُلاَق لا وفَاة فالأقصى.

بلب: يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ بو صُول لَبَن امْراَّة، وإنْ مَيِّتَةً أَوْ صَغيرةً لَمْ تُطقُ لجَوْف رَضِيعِ وَإِنْ بِسُعُوطِ أَوْ حُـقْنَةِ تُغَـذِّى أَوْ خُلِطَ بِغَـيْـرِه، إِلا أَنْ يَغْلبَ عَلَيْـه في الحَوْلِيْنِ، أَوْ بِزِيَادَةِ شَهْرَيْنِ إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَوْ فِيهِمَا ـَ مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ، لاَ لَبَنُ بَهِيمَةِ، وَلا كَمَاء أَصْفُرَ، وَلا باكْتحَال به إلا أُمَّ أَخيكَ أَوْ أُخْتَكَ وَأُمَّ وَلَد وَلَدكَ، وَجَدَّةَ وَلَدكَ، وَأُخْتَ وَلَدكَ، وَأُمَّ عَـمِّكَ، وَعَمَّتـكَ وَأُمَّ خَالكَ وَخَالَتكَ فَـقَدْ لاَ يَحْرُمُنَ مِنَ الرَّضَاعِ وقُدِّرَ الرَّضيعُ خَاصَّةً وَلَدًا لصَاحِبَة اللَّبَنَ وَلصَاحِبَه منْ وَطْئه لانْقِطَاعِهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ أَوْ فَارَقَـهَا وَتَزوَّجَتْ بِغَيْرِهِ، وَاشْتَرَكَ الأَخِيـرُ مَعَ المُتَقَدِّم وَلَوْ بِحَرَامِ لَمْ يَلْحَقِ الْوَلَدُ بِهِ، وَحَرُمَتْ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجُهَا أَوْ مَنْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ، وَحَرُمَ عَلَيْه مَنْ رضَعَتْ مُسِانَتُهُ بلَبَن غَيْره، وَإِنْ أَرْضَعَتْ حَلِيلتُهُ الَّتِي تَلَذَّذَ بِهَـا زَوْجَتَيْه حَرُمْنَ، وَإِلا اخْـتَارَ وَاحدَةً كَالاَجْنَبِـيَّة وَلَوْ تَأخَّرَتْ وَأُدِّبَتْ المُتَعَمِّدَةُ للإفْسَاد، وَفُسخَ النكاحُ إنْ تَصَادَقَا عَلَيْه، أَوْ أَقرَّ الزَّوْجُ كإقْرارها قَبْلَ الْعَقْد إِنْ تَبَتَ بَبِيِّنَة، ولَهَا المُسمَّى بالدُّخُول إلا أَنْ تَعْلَمَ قَبْلَهُ فَـقَط فَرَبُعُ ديْنَار، وَقُبُلَ إِقْرَارُ أَحَد أَبُوَى صَغير قَبْلَ الْعَـقْد فَقَطْ فَلاَ يُقْبَلُ اعْتذَارُهُ بَعْدَهُ وَثَبَتَ برَجُل وَامْرَأَة وَبَامْرَأَتَيْن إِنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْد، وَلا تُشْتَرَطُ مَعَهُ عَدَالةٌ عَلَى الأرْجَح، وَبِعَدْلَيْنِ أَوْ عَـدْلِ وَامْرَأْتَيْنِ مُطْلَقًا لا بِامْـرَأَةٍ وَلَوْ فَشَا إِلا أُمُّ صَـغِيرٍ مَـعَهُ، وَنُدِبَ التَّنزُّهُ في كُلِّ مَا لا يُقْبَلُ.

باب: تَجِبُ نَفَ قَةُ الزَّوْجَةِ المُطيقَةِ للْوَطْءِ عَلَى الْبَالِغِ المُوسِرِ إِنْ دَخَلَ وَمَكَنَتْهُ أَوْ دَعَتْهُ لَهُ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مُشْرِفًا مِنْ قُوت وَإِدَامٍ وَإِنْ أَكُولَةً وَكَسْوة وَمَسْكُنِ بِالْعَادَة بِقَدْرِ وُسْعِه، وَحَالِهَا وَحَالَ الْبَلَدِ وَالْبَدُو وَالسَّفَرِ، وَتُزَادُ المُرْضِعُ مَا تَقْوَى بِهِ إِلاَ قَلَيْلَةَ الأَكْلِ وَالمَريضة فَلاَ يَلْزَمُهُ إِلا قَدْرُ أَكْلِهَا إِلا أَنْ يُقَرَر لَهَا شَيْءٌ لاَ فَاكَهَةٌ وَدَوَاءٌ وَأَجْرة حَمَّامٍ أَوْ طَبِيب، ولا حَرِيرٌ وَتَوْبُ مَخْرَج، فَيُفْرَضُ المَاءُ وَالوَرِيشة وَالْوَيْثِ وَمَصْدِرٌ وَأَجْرة قَابِلة وَيَعْمَ وَالْوَيْتِ وَمُصْلِح طُعَام، وَلَحْمٌ المَرَّة فَالمَرَّة، وَحَصِيرٌ وَأَجْرة قَابِلة وَزِينَة تَسْتَضِرٌ بِتَرْكِهَا كَكُمْل وَدُهْنِ مُعْتَادَيْنِ وَمِشْط وَإِخْدَامُ الأَهْلِ وَإِنْ بِكِراء أَو أَكُمْ مَنْ وَاحِدَة، وَقَضِى لَهَا بِخَادِمِهَا إِلا لَرِيبَة، وَإِلا فَعَلَيْهَا نَحُو الْعَجْنِ وَالطَّبْخِ

وَالْكَنْسِ وَالْغَسْلِ، لا الطَّحْنُ وَالنَّسْجُ وَالْغَــزْلُ، وَلَهُ التَّمَتَّعُ بِشُوْرَتَهَــا وَمَنْعُهَا منْ كَبَيْعِهَا كَأَكْلِ نَحْوِ النُّومِ وَلا يَلْزَمُهُ بَدَلَهَا، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ أَبُويْهَا وَوَلَدَهَا منْ غَيْره أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا، وَحُنِّتُ إِنْ حَلَفَ كَحَلْفه أَنْ لاَ تَزَورَ وَالدَّيْهَا إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً وَلَوْ شَابَّةً، لاَ إِنْ حَلَفَ أَنْ لا تَخْرُجَ وَقُضِى للصِّغَارِ كُلَّ يَوْم، وَللْكِبَارِ كُلَّ جُمُعَة كَالْوَالْدَيْنِ وَمَعَ أَمْـيَنَة إِنْ اتَّهَمَهُمَـا، وَلَلشَّرِيفَة الامْـتنَاعُ مَنَ اَلسُّكْنَى مَعَ أَقَارِبه إلاّ لشَرْطِ كَصَغِيرِ لأَحَدِهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ بَهَ حَالَ الْبِنَاءِ وَلَهُ حَاضِنَـةٌ وَإِلا فَلا، وَقُدِّرَتْ بِحَالَهُ مِنْ يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةً أَوْ شَهْرِ أَوْ سَنَةً، وَكَسُوةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ كَـالْغِطَاءِ وَضَمِنَتْ بِقَبْضِهَا مُطْلَقًا كَنَفَقَةِ المَحْضُونِ إِلا لِبَيِّنَة وَجَازَ إِعْطَاءُ الثَّمَنَ عَمَّا لَزمَهُ ولَهَا الأَكْلُ مَعَهُ فَتَـسْقُطُ وَالانْفْرَادُ وَسَقَطَتْ بِعُسْرِهِ وَبِمَنْعِهَا الاسْتُمْـتَاعَ وَبِخُرُوجِهَا بلاَ إذْن وَلَمْ يَقْدرْ عَلَيْهَا إنْ لَمْ تَكُنْ حَاملاً كالْبَائِن، فَإِذَا كَانَتْ مُرْضعًا فَلَهَا أُجْرَةُ الرَّضَاعِ أَيْضًا، ولا نَـفَقَةَ بدَعْوَاهَا بَلْ بظُهُـوره وَحَرَكَته، فَمِنْ أَوَّلِهِ كَـالْكِسْوَةِ إِنْ طُلِّقَتْ أَوَّلَهُ وَإِلا فَقيمَةُ مَا بَقِي وَاسْتَمَرَّ لَهَا المَـسْكَنُ فَقَطْ إِنْ مَاتَ لا إِنْ مَاتَتْ، وَتُرَدُّ النَّفَقَةُ مُطْلَقًا كَانْفِشَاشِ الْحَملِ بِخلاَفِ كَسْوَة إِنْ أَبَانَهَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ، وَشَرْطُ نَفَقَـة الْحَمْلُ حُرِّيَّـتُهُ وَحُرِّيَّةُ أَبِيهِ، وَلُحُوقُهُ به وَرَجَـعَتْ بمَا تَجَمَّدَ عَلَيْه زَمَنَ يُسْـرِه وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهُ حَاكُمٌ وَبَمَـا أَنْفَقَتْهُ عَلَيْـه غَيْرَ سَرَف وَإِنْ مُـعْسرًا كَأَجْنَبِيٍّ لا لصلَة أَوْ إَشْهَاد وَمُنْفق عَلَى صَغير إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ أَبٌ وَعَلَمَهُ المُنْفقُ وَتَعَسَّرَ الإِنْفَاقُ مِنْهُ وَبِقِيَ لِـلرَّجُوعِ، وَحَلَفَ أَنَّهُ نَفَقَ ليَـرْجِعَ إِنْ لَمْ يُشْهِـدْ وَلَهَا الْفَسْخُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَفْقَة حَاضرَة لاَ مَاضيَة إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَالَ الْعَقْد فَقْرَهُ إلا أَنْ يَشْـتَهِرَ ۚ بِـالْعَطَاءِ وَيَنْقَطعَ، ۚ فَإِنْ أَثْبَتَ عُــسْرَهُ ۗ تُلُوِّمَ لَـهُ بِالاجْتِـهَادِ وَإِلاَ أُمرَ بِـهَا أَوْ بِالطَّلاَقِ بِلاَ تَلَوُّمٍ، فَإِنْ طَلَّقَ أَوْ أَنْفَقَ وَإِلا طُلِّقَ عَلَيْه، وَإِنْ غَائبًا كإنْ وَجَدَ مَا يَسُدُّ ٱلرَّمَقَ لَا ۚ إِنْ قَلَرَّ عَلَى الْقُوت وَمَا يُوارَى الْعَوْرَةَ وَإِنْ غَلَيَّةً وَلَـهُ رَجْعَتُهَا إِنْ وَجَلَ في العدَّة يَسَارًا يَقُومُ بوَاجِب مثْلهَا عَادَةً، وَلَهَا حينَئذ النَّفَقَةُ فيهَا، وَإِنْ لَمْ يَرْتجعُ وَمُطَالَبَتُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِمُسْتَقْبَلَةِ، أَوْ يُقِيمُ لَهَا كَفِيلاً وَإِلا طُلِّقَ عَلَيْه وَفُرضَتْ في مَال الْغَائِبِ وَدَيْنِهِ الثابِتِ، وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعِدَ حَلِفْهَا بِاسْتَحْقَاقَهَا، وَإِنْ تَنَازَعَا في

إِرْسَالِهَا أَوْ تَرْكِهَا فَالْقَوْلُ لَهَا إِنْ رَفَعتْ لِحَاكِم مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ لا لغَيرِهِ إِنْ وُجدَ، وَإِلا فَقَوْلُهُ كَالْحَاضِرِ بِيَمِينِ وَحَلَفَ لَقَدْ قَبَضَتْ وَفِيمَا فُرِضَ، فَقَوْلُهُ إِنْ أَشْبَهَ بيَمين وَإِلا فَقَـوْلُهَا إِنْ أَشْبَهَتْ وَإِلا ابْـتُدئَ الْفَرْضُ، وَيَجبُ عَلَى المَـالكِ نَفَقَةُ رَقيــقه وَدَوَابِّه وَإِلا أُخْرِجَ عَنْ ملْكه كَتَكْليف منْ الْعَمَل مَا لاَ يُطيقُ إَنْ تَكَرَّرَ، وَجَازَ منْ لَبَنهَا مَا لاَ يَضُرُّ بولَدها وَبِالْقَرابَة عَلَى الحُرِّ الْموسِر نَفَقَةُ وَالدَّيْه الحُرَّيْن المُعْسرَيْن ولَوْ كَافرَيْن لاَ تَكَسُّبُ ولَوْ قَدَرَ وأُجْ براَ عَلَيْه عَلَى الأرْجَح وَخَادمهما وَخَادِمِ زَوْجَـةِ الأَبِ وَإِعْفَافُـهُ بِزَوْجَة وَلا تَتَعَـدَّدُ وَلَوْ كَانَتْ إِحْـدَى زَوْجَتَيْـهَ أُمُّهُ وَتَعَيَّنَتُ وَإِلا فَالْقَـوْلُ للأَب لاَ زَوْج أُمِّه وَلا جَدٍّ وَوَلَد ابْن وَوُزِّعَتْ عَلَى الأَوْلادِ بِقَـدْرِ الْيُسَـارِ، وَنَفَقَـةُ الْولَد الحُرِّ عَلَى أبيه فَقَطْ حَـتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ قَـادرًا عَلَى الْمكَسْبِ أَوْ يَدْخُلُ الزَّوْجُ بِالْأَنْثَى أَوْ يُدْعَى لَهُ، وَعَادَتْ إِنْ عَادَتْ صَغيرَةً أَوْ بكْرًا أَوْ زَمَنَةً وَقَــدْ دَخَلَ بِهَا كَــذلكَ، وَتَسْقُطُ بِمُـضَىِّ الزَّمَنِ إلا لقَضَــاء أَوْ يُنْفقَ عَلَى الوَلَد غَيْرَ مُتَبَرِّع، وَعَـلَى الأُمِّ المُتَزَوِّجَة أَو الرَّجْعيَّة رَضَاعُ وَلَدهَا بلاَ أَجْر إلا لِعلوِّ قَدْرِ كَالْبَائِنِ، إِلا أَن لاَ يَقْبَلَ غَيْرَهَا أَوْ يَعْدِمَ الأَبُ أَوْ يَمُوتَ ولا مَالَ لِلصَّبيّ وَاسْتَأْجَرَتْ إِنْ لَمْ تُرْضِعْهُ، ولا رُجُوعَ لَهَا وَلَمَنْ لاَ يَلْزَمُهَا إِرْضَاعُهُ أُجْرَةُ المثل وَلَوْ قَبَلَ غَيْرِهَا أَوْ وَجَدَ الأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مِجَّانًا، وَحِضَانَةُ الْذَّكَرِ للْبُلُوغ وَالأَنْثَى للْدَّخُول للأُمِّ وَلَــوْ كَافَرَةً أَوْ أَمَــةً، وَالْوَلَدُ حُرُّ فَأُمُّــهَا فَجــدَّتُـهَا فَخــالَتُهُ فَخَالَتُهَا، فَعَمَّةُ الأُمِّ فَجَدَّتُهُ لأبيه فَأَبيه فَأَخْتُهُ فَعَمَّتُهُ فَعَمَّةُ أَبيه فَخَالَتُهُ فَبنْتُ أَخيه وأُخْته، فَالْوَصِيُّ فالأخُ فالجَدُّ للأَبِ فَابْنُ الأخِ فالعَمُّ فَابْنُهُ لا جَدُّ لأُمِّ وَخَالٌ، فَالمَوْلَى الأَعْلَى فِالأَسْفَلُ، وَقُدِّمَ الشَّقِيقِ فَللأُمِّ فَللأَبِ في الجَميع وفي المُتَساويَيْن بالصِّيانَة والشَّفَقَة، وَشَرْطُهَا الْعَقْلُ والْكفَايَةُ والأَمانَةُ وأَمْنُ المكان والرُّشْدُ وَعَـدَمُ كَجُذَامٍ مُـضِرٍّ، وَلِلذَّكَرِ مَنْ يَحْـضنُ مِنَ الإِنَاث، وَكَوْنُهُ مَحْـرَمًا لِمُطِيقَة، وَللأُنْثَى عَدَمُ سُكْنَى مَعَ مَنْ سَـقَطَتْ حَضَانَتُهَا، والخُلُوُّ عَنْ رَوْج دَخَلَ بِهَا إِلا أَنْ يَعْلَمَ وَيَسْكُتَ الْعَامَ أَوْ يَكُونَ مَحْرَمًا وَإِنْ كَانَ لاَ حَضَانَةَ لَهُ كَالخَال،

أَوْ وَلَيًّا كَابْنِ عَمٍّ أَوْ لاَ يَقْبَلُ الْوَلَدُ غَيْـرَهَا أَوْ لَمْ تُرْضِعْهُ عِنْدَ بَدَلهَا، أَوْ لاَ يكُونَ للْوَلَد حَاضِنٌ، أَوْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُون أَوْ عَـاجِزًا، أَوْ كَانَ الأَبُ عَبْدًا، وَأَنْ لاَ يُسَافرَ الْوَلَيُّ الحُرُّ عَنِ المَحْضُونِ وَإِنْ رَضِيعًا، أَوْ تُسَافِرَ هِيَ سَفَرَ نُقْلَة لا كَتجَارَة ستَّةَ بُرُدِ لا أَقَلَّ إِنْ سَاَفَر لأَمْنِ وَأُمنَتِ الطّريقُ إلا أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُ وَلا تَعُودَ بَعدَ تَأَيُّمهَا أَوْ إِسْقَاطِهَا بِخِلاَف لَوْ سَقَطَتْ لِعُـنْر وَزَالَ وَاسْتَمَـرَتْ إِنْ تَأَيَّمَتْ قَبْلَ علم مَن انْتَقَلَتْ لَهُ، وَلَلْحَاضِنَة قَبْضُ نَفَقَته وَكَسُوته بِالاجْتِهَاد والسكْنَى لاَ أُجْرَةَ للْحَاضِنَة. بِلِبِ: الْبَيْعُ: عَقْدُ مُعَاوَضَةِ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ، وَرَكْنُهُ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْه وَمَا دُلَّ عَلَى الرِّضَى وَإِنْ مُعَاطَاةٌ كَاشْتَرَيْتُهَا منْكَ بِكَذَا أَوْ بِعْ تُكَهَا، وَيَرْضَى الآخَر، وكأبيعُهَا أَوْ أَشْتَرِيهَا أَوْ بعْني أَوْ اشْتَر منِّي فَرَضيَ، فَإِنْ قَالَ لَمْ أُردْهُ صُدِّقَ بيمين فيهما كأنْ تَسَوَّقَ بها فَقَالَ بكم ْ فَقَالَ بكذا فَقَالَ أَخَذْتُهَا به فَقَالَ لَمْ أُردْهُ، وَشَرْطُ صحَّة العَاقد تَمْييزٌ وَلُزُومه تَكْلِيفٌ وَعَدَمُ حَجْر وَإِكْرَاهِ لا إِنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى سَبَيهِ جَبْرًا حَرَامًا وَرُدًّ عَلَيهِ بِلاَ ثَمَنِ وَمُنِعَ بَيْعُ مُسْلِم وَصَغيرِ وَمَجُوسِيٌّ وَمُصْحَف وَحَديث لكَافر وَأُجْبرَ عَلَى إخْرَاجِهُ عَنْ ملْكه ببَيْعِ أَوْ عَتْق نَاجز أَوْ هبَة وَلَوْ لوَلَدُ صَغير، وَجَازَ رَدُّهُ عَلَيْه بعَـيْب كَأَنْ أَسْلَمَ عَنْدَهُ، وَبَاعَـهُ الحَاكمُ إِنْ بَعُدَتْ غَيْـبَةُ السَّيِّد وَشُرُوطُ صـحَّة المَعْقُود عَلَيـه طَهَارَةٌ وَانْتَفَاعٌ بِه شَرْعًـا وَعَدَمُ نَهْى وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَعَــدَمُ جَهْلِ بِهِ، فَلاَ يُبَاعُ كَزِبْلِ وَجِلْدِ مَيْــتَةِ وَلَوْ دُبِغَ، وَخَمْرِ وَزَيْت تَنَجَّسَ وَلا مَا بَلَـغَ السِّيَاقَ، وآلة غنَاء وَمُغَـنِّـيَة، وَلا كَكَلْب صيْـد، وَجَازَ هرٌّ وَسَبُعٌ للْجِلْد، وَكُـرهَ للَّحْم، ولا آبق وَشَارد وَمَغْـصُوب إلا منْ غَاصبـه إنْ عَزَمَ عَلَى رَدِّه، وَصَحَّ بَيْعُ مَرْهُون وَوُقفَ عَلَى رضَى المُرْتَهِن وَغَيْر المَالك، وَلَوْ عَلَمَ المُشْتَرى وَوُقفَ عَلَى رضاهُ والْغَلَّةُ للْمُشْتَرى إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّعَـدِّي، وعَبْد جَان وَوُقَفَ عَلَى المُسْتَحَقِّ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ لَـهُ السَّيِّـدُ أَو المُبْتَـاعَ الأَرْشَ، ولا يَرْجعُ المُبْتَاعُ بزَائِد الأرْش، وَلَهُ رَدُّهُ إَنْ تَعَمَّدَهَا وَنُقضَ الْبَيْعُ وَلا كَلاَمَ للْمُشْتَرى في إنْ لَمْ أَفْعَلْ بِهِ كَذَا فَحُرٌّ وَفَعَلَ مَا جَازَ وَإِلا نُجِّزَ عِنْقُهُ بِالحُكْمِ، وَلا رَدَّ إِنْ قُيِّدَ بِأَجَل

وَانْقَضَى، كَـالْيَمــين بالله وَالطَّلاَق، وَجَازَ بَيْعُ كَـعَمُــود عَلَيْه بنَاءٌ إِنْ أُمنَ كَــسْرُهُ وَنَقَضَهُ البَائِعُ، وَهَوَاءٌ فَوْقَ هَوَاء إِنْ وُصِفَ الْبِنَاء، وَعَـقْدٌ عَلَى غَرْز جَذْع بحَائط وَهُوَ مَـضْمُـونٌ إِلا أَنْ تُعَيَّنَ مُـدَّةٌ فَإِجَـارَةٌ تَنْفُسخُ بِانْهِـدَامِهِ، وَلا مَـجْهُـولٌ وَلَوْ بالتَّفْ صيل كَعَ بْدِّي رَجُلَيْن بكَذَا، وكَرِطْ لِ مِنْ شَاةٍ قَبْلَ السَّلْخ، وتُرَابُ كَ صَائِغ وَرَدَّهُ لَبَائِعِهِ وَلَوْ خَلَّصَهُ، وَلَهُ الأَجْرُ إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى قِيمَةِ الخَارِجِ بِخِلاَفِ مَعْدِنِ ذَهَبِ أَوْ فِضَةٍ، وَجُمْلَةِ شَاةٍ قَبْلَ السَّلْخِ، وَحِنْطَةٍ في سُنْبُلِ بَعْدَ يُبْسِهَا، أَوْ تَبْنِ إِنْ وَقَعَ عَلَى كَيْلٍ وَقَتٌّ مِنْ نَحْوِ قَمْحٍ جُزَافًا لاَ مَنْقُوشًا، وَزَيْت زَيْتُون بوَزْن، وَدَقيق حِنْطَةٍ إِنْ لَمْ يَخْـتَلِف الخُرُوجُ وَلَمْ يَتَـأَخَّرْ أَكْثَـرَ منْ نصْف شَهْـر، وَصَاع أَوْ كُلِّ صَاعِ مِنْ صُبْـرَةِ، أَوْ كُلِّ ذِرَاعِ مِنْ شُقَّةِ، أَوْ كُلِّ رِطْلِ مِنْ زَيْتِ إِنْ أُرِيدَ الْكُلُّ أَوْ عُيِّنَ قَدْرٌ وَإِلا فَـلاً، وَجُزَافٌ إِنْ رُئَىَ وَلَمْ يَكْثُرْ جِدًّا، وَجَهَلاَهُ وَحَـزَرَاهُ وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ وَشَقَّ عَــدَّهُ، وَلَمْ تُقْصَدْ أَفْــرَادُهُ إِلا أَنْ يَقلَّ ثَمَنُهَا كَــرُمَّان لاَ إِنْ لَمْ يُرَ وَإِنْ ملْءَ ظَرْف وَلَوْ ثَانيًـا بَعْدَ تَفْريغـه إلا نَحْوَ سُلَّة زَبيب وَلا إِنْ كَـثُرَ جـدًّا أَوْ عَلمَهُ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ عَلَمَ الجَاهِلُ حينَ العَقْد بعلْمـه فَسَدَ وَبَعدَهُ خُيِّرَ أَوْ قُصدَت الأَفْرَادُ كَثْيَابِ وَنَقْدِ وَالتَّعَامُلُ بِالعَدَد، وَلا جُزَافَ مَعَ مَكيل إلا أَنْ يَأْتِيا عَلَى الأصل كَجُزَافً أَرْضُ مَعَ كَيل حَبِّ فَيَجُوزُ كَجُزَافَيْنِ وَمَكيلَيْنِ مُطْلَقًا وَبِجُزَافِ مَعَ عَرْضٍ، وَجَازَ عَلَى رُؤْيَة بَعضِ المِثْلَىِّ وَالصُّوانِ والْبِرْنَامِج، وَحَلَفَ أَنَّ مَا في العِـدْل مُوافقٌ للْمكْتُوب وَإلا حَلَفَ المُشْتَرِى وَرُدَّ الْبَيْعُ كَدَافِعٍ لِدَرَاهِمَ ادُّعِي عَلَيه أَنَّهَا رِدَيئَةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ وَبَيْعٌ على الصِّفَةِ، وَإِنْ مِنَ الْبَائِعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ في مَـجْلِسِ العَقْد وَإِنْ بِالبَلَد، وَإِلا فَلاَ بُدَّ مِنَ الرُّؤْيَة إِلا أَنْ يَكُونَ في فَسْخه ضَرَرٌ أَوْ فَسَادٌ وَعَلَى رُوْيَةً لَمْ يَتَغَيَّرْ بَعْدَهَا عَادَةً إِنْ لَمْ يَبْعُدْ جدّا كَخُراسانَ مِنْ إِفْرِيـقيَّةَ إِلا عَلَى خِيَارٍ بِالرُّؤُيَّةِ، فَيَجُوزُ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَنْقُد وَضَمَانُهُ مِنَ المُشْتَرِى إِنْ كَـانَ عَقَارًا وأَدْرَكَتُهُ الصَّفْقَةُ سَالِمًا، وَإِلا فَمِنَ الْبَائِعِ إِلا لِشَرْطِ فِيهِمَا، وَقَبْضُهُ عَلَى المُشْتَرِى وَالنَّقْدُ فيه تَطَوُّعًا كَبِشَرْطَ إِنْ كَانَ عَقَارًا أَوْ قَرُبَ كَيَوْمٍ وَنَحْوِهِ.

فصل: حَرُمَ في عَيْن وَطَعَام ربَا فَضْل إن اتَّحَدَ الجنْسُ والطَّعَامُ ربَويٌّ وَربَا نَسَاءِ مُطْلَقًا، فَيَحُوزُ صَرْفُ ذَهَب بفضَّة مُنَاجَزَةً لا ذَهَب وفضَّةٌ أَوْ أَحَدُهُمَا وَعَرْضٌ بِمثْلهِمَا ولا مؤَخَّرٌ وَلَوْ غَلَبَةً، أَوْ قَرُبَ مَعَ فُرْقَةِ أَوْ عَقْدٌ وَوَكَّلَ في الْقَبْضِ إلا بحَضْرَةِ مُوكِله، أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدهما وَطَالَ، أَوْ نَقْدَاهُمَا، أَوْ بدَيْن إِنْ تَأَجَّلَ وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا، أَوْ لِرَهْنِ أَوْ وَدِيعَةِ أَوْ مُسْتَأْجِـرِ أَوْ عَارِيَةٍ غَائِبٍ كَمَصُوغٍ غُصِبَ إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ فَيَضْمَنَ قَيمَتُهُ، فَيَجُوزُ كَالْمَسْكُوكَ ولا تَصْديقَ فِيهِ كَمُعَادَلَةِ في نَقْدِ أَوْ طَعَامٍ وَقَرضٍ وَمَبِيعٍ لأَجَلِ وَمُعَجَّل قَبْلَ أَجَله، ولا صَرفٌ مَعَ بَيْعِ إلا بَدينَار أَوْ يَجْتَ مِعَا فِيهِ وَتَعَجَّلَ الْجَمِيعُ، ولا إعْ طَاءُ صَائعِ الزِّنَّةَ وَالأُجْرَةَ كَزَيْتُ ون وَنَحْوه لمُعْصره عَلَى أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ تَحَرِيًّا بِخِلاَفِ كَثِبْرِ يُعْطِيهِ مُسَافرٌ، وَأُجْرَتُهُ لَدَارِ الضرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ، وَبَخِلاَفِ دِرْهَم بِنصْفِ قَدُونَ وَفُلُوسِ أَوْ غَيْرِهَا فى بَيْعِ أَوْ كِرَاءِ بَعْـدَ الْعَمَلِ وَسُكًّا وَتُعُومِلَ بِهِـمَا وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَعُجِّلَ الْجَـمِيعُ وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا مِنْ نَقْصِ أَوْ غَشٍّ أَوْ كَرَصَاصٍ، فَإِنْ كَانَ بِالحَضَرَة جَازَ لَهُ الرِّضَي وَلَهُ طَلَبُ الإِتْمَامِ أَوِ الْبَدَل، فَيُجْبِرُ عَلَيه مَنْ أَبَاهُ إِنْ لَـمْ تُعَيَّنْ، وَإِنْ كَـانَ بَعْدَ مُفَـارَقَة أَوْ طُول، فَـاإِنْ رَضَىَ بغَيْــر النَّقْص صَحَّ، وَإِلا نُقِضَ كالنَّقْــضِ، وَحَيْثُ نُقضَ فَأَصْغُرُ دينًار إلا أَنْ يَتَعَدَّاهُ النَّقْصُ فَالأَكْبَرُ، فَإِنْ تَسَاوَتْ فَوَاحدٌ لا الْجَميع، وَلَوْ لَمْ يُسَمَّ بِكُلِّ دِينَارِ عَدَدٌ إلا إِذَا كَانَ فِيهَـا أَعْلَى وَأَدْنَى، وَشَرْطُ الْبَدَل تَعْجيلٌ وَنَوْعَيَّةٌ، وَإِنْ اسْتُحقَّ غَيْرُ مَصُوعَ بَعدَ مُـفَارَقَة أَوْ طُول وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَّن، أَوْ مَصُوغ نُقضَ وَإِلا صَحَّ، فَيَلْزَمُ تَعْجيلُ الْبَدَل، وَللْمُسْتَحَقِّ إِجَارَةُ الصرْف فَيَأْخُذُ مُقَابِلَهُ إِنَّ لَمْ يُخْبِرِ المُصْطَرِفُ بِالْتَعَدِّى، وَجَازَ مُحَلَّى بِأَحَـدِ النَّقْدِيْنِ وَإِنْ ثَـوْبًا إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ بالسَّبْكِ، وَإِلا فَكَالعَدَمِ إِنْ أَبِيَحَتْ وَسُمِّرَتْ، وَعُجِّلَ مُطْلَقًا وَبصنْف إِنْ كَانَتْ الثَّلْثَ، وَإِنْ حلى بهمًا جَازَ بَأْحَدهما إِنْ تَبعا الجَوْهرَ، وَالمُبَادَلَةُ وَهِيَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِمِثْلُه عَـلَدَا إِنْ تَسَاوِيَا عَدَدًا وَوَزْنًا، وَإِلا فَشَرْطُ الجَوَاز الْقلَّةُ ستــةً فَأَقَلَّ وَالْعَدَدُ، وأَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ في الوَرْن فَقَطْ السُّـدُسَ فَأَقَلَّ في كلِّ دِينَارٍ أَوْ دِرْهُم عَلَى وَجْهِ المَعْرُوفِ بِلَفْظ الْبَدَل، وَالأَجْوَدُ جَوْهَريَّةً أَوْ سكَّةً أَنْقَصَ مُمْتَنعٌ وَإِلا جَازَ، والمُراطَلَةُ عَيْن بِمثْله وَزئًا بِصَنْجة أَوْ كَفَتَيْنِ وَلَوْ لَمْ يُوزَنَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُهُ أَجْودَ لا أَدْنَى وَأَجْودَ، وَمَغْشُوشٌ بِمثْله وَبخالص لِمَنْ لاَ يَعْشُ بِهِ، وَقَضَاءُ الْقَرْضِ وَلَوْ طَعَامًا وعَرْضًا بِأَفْضَلِ صِفَة إَنْ لَمْ يَدْخُلا عَلَيْه، وَبَاقَلِ صِفَة وَقَدْرًا أَنْ حَلَّ الأَجَلُ لا بِأَزْيَدَ عَددًا أَوْ وَزْنًا كَدورَان فَضْل مِنَ الْجَانِيْنِ وَثَمَنُ المَبِيعِ مِنَ الْعَيْنِ كَذَلك، وَجَازَ بِأَكْثَرَ كَغَيْرِ الْعَيْنِ إِنْ حَلَّ الأَجَلُ بِأَزْيَدَ عَددًا أَوْ وَزْنًا كَدورَان فَصْلُ مِنَ الجَانِيْنِ وَثَمَن المَبِيعِ مِنَ الْعَيْنِ كَذَلك، وَجَازَ بِأَكثَرَ كَغَيْرِ الْعَيْنِ إِنْ حَلَّ الأَجَل بَاكثَر صَفَةً وَقَدْرًا وَبِأَقَلَ فَى القَرْضِ كَالطَّعَامِ إِنْ أَبْرَأَهُ مِنَ الزَّائِد، وَدَارَ الفَصْلُ بِلَانَيْنَ وَتُصَدِّقً وَقَدْرًا وَبِأَقَلَ فَى القَرْضِ كَالطَّعَامِ إِنْ أَبْرَأَهُ مِنَ الزَّائِد، وَدَارَ الفَصْلُ بِلَكْثَر صَفَةً وَقَدْرًا وَبِأَقَلَ فَى القَرْضِ كَالطَّعَامِ إِنْ أَبْرَأَهُ مِنَ الزَّائِد، وَدَارَ الفَصْلُ بِطَكَةً أَوْ صَيَاغَة مَعَ جَوْدَة وَإِنْ بَطَلَتْ مُعَامَلَةٌ فَالمِثُلُ، وَإِنْ عُدُمَتْ فَالْقِيمَةُ يُومُ الْحَكُم وَتُصُدِّقً بِمَا يَغُشُ بِهِ النَّاسَ كَخَلْطِ جَيِد بِرَدَى عَمْنُ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَبَلَ الشَّرَةِ، وَنَفْخِ لَحْمٍ بَعْدَ السَّلْخِ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَإِلَا فَبَالثَّمْنِ.

فَصَلَ: علَّهُ رَبَا النَّسَاء في الطَّعَام مُجَرَّدُ الطَّعْم لاَ عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي، فَتَدْخُلُ الْفَوَاكِهُ وَالخُضَرُ وَالْبُقُولُ وَالْحِلْبَةُ وَلَوْ يَابِسَةً فَيُمْنَعُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ إلى أَجَل، وَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ وَلَوْ بالجنْسِ في غَـيْرِ الرَّبُوِيِّ يَدًا بِيَدِ، وَعِلَّةُ رِبَا الفَضْلِ فيه اُقْــتيَاتٌ وَادِّخَارٌ، كَبُرٍّ وَشَــعِير وَسُلْتِ وَهِىَ جِنْسٌ، وَعَلَسِ وَذُرَةٍ وَدُخْنِ وَأُرْزٍ وَهَى َ أَجْنَاسٌ والـقَطَانيُّ وَهيَ أَجْنَاسٌ وتـمْـرٌ وَزَبيبٌ وتِيـنٌ وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَذَوَاتُ الزَّيْت ومنْهَا بذْرُ الْكَتَّان وَهيَ أَجْنَاسٌ كَزُيُوتهَا والعُسُولُ بخلاَف الخُلُول والأنبذَة فَجِنسٌ والأخْبَازُ وَلَوْ بَعْضُهَا منْ قطْنيَّة جنْسٌ إلا بَأَبْزَار وَبَيْض وَهُوَ جنْسٌ فَتُتَحَرَّى الْمُسَاوَاةُ وَيُسْتَثْنَى قَشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ فَإِنَّهُ عَرْضٌ وَسُكَّر وَهُوَ جِنْسٌ وَمَطلَق لَبَن وَهُوَ جِنْسٌ وَلَحْم طَيْـرٍ وَهُوَ جَنْسٌ، وَلَوِ اخْـتَلَفَتْ مَرَقَـّتُهُ وَدَوَابً المَـاء وَهَيَ جَنْسٌ كَمُطْلَقِ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ وَإِنْ وَحُشِيًّا، وَالجَرَادُ فَى جِنْسِيَّةِ الْمَطْبُوخِ مِنْ جِنْسَيْنِ بَأَبْزَارِ خلاَفٌ، والمَرَقُ وَالْعَظْمُ وَالجِلْدُ كاللحْم وَمُصْلِحهِ كَمِلْحٍ وَبَصَلٍ وَثُومٍ وَتَابِلٍ مِنَ فُلْفُل وَكُزْبَرَة وكَرَوْيًا وَشَــمارِ وكَمَّونَيْنِ وآنِيسُونِ وَهِيَ أَجْنَــاسٌ، وَخَرْدَلِ لا فَواكِهَ وَلُوِ ادُّخِرَتْ بِقُطْرِ كَتُفَّاحٍ وَلَوْزِ وَبُنْدُقِ وَدَوَا وَحِلْبَةٍ وَبَلَحٍ أَصْفَرَ وَمَاءٍ وجَازَا بِطَعَامٍ لأَجَل كَالأَدْوِيَة وَلاَ يَنْقُلُ طَحْـنُ وَعَجْـنُ وَصَلْقٌ لِغَـيْـرِ تُرْمُسٍ، وَشَىٌ وَتَقْـدِيدٌ وَتَسْمِيـنٌ وَنَبْذٌ لِكَتَمْر عَنْ أَصْلٍ بِخِـلاَفِ خَبْزٍ وَتَخْلِيلٍ وَقَلْى وَسَوِيقٍ وَطَـبْخِ غَيْرِ

لحْم، أَوْ لَحْم بأَبْزَار وَشَيِّه وَتَجْفيفه بهَا فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ بأَصْلهَا يَدًا بيَد وَجَازَ تَمْرٌ وَلَوْ قَـدُمَ بِتَمْـر وَحَليب وَرَطْب وَمَشْوِيٌّ وَقـديدٌ وَعَفَنٌ وَزُبْدٌ وَسَـمْنٌ وَجُبْنٌ وَأَقطٌ وَمَغْلُوثٌ قَلَّ عَلَثُهُ وزَيْتُونٌ وَلَحْمٌ بِمثْلهَا مُنَاجَزَةً لا رَطْبُهَا بِيَابِسهَا، وَلا شَيْءٌ منْهَا مَعَ عَرْض بمثْله، وَلا مَبْلُولٌ بـمثْله، وَلا حَليبٌ بزُبْد أَوْ سَمْن، ولا مَشْويٌ بِقَديد أَوْ مَطْبُوخٍ، وَاعْتُبِرَ الدَّقيقُ تَحَرِّيًا في بَيْع خُبْزِ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَإِلا فالوزْن وَفي عَجين بحنْطَة أَوْ دَقيق، وَجَازَ قَمْحٌ بدَقيق، وَتُعْتَبَرُ المُمَاثَلَةُ بالْكَيْل فيـمَا يُكَالُ، وَالوَزْن فيمَـا يُوزَنُ، وَبِالتَّحَرِّي في غَـيْرهمَا وزْنًا كالْبَـيْض، وَجَازَ التَّحَرِّي فيما يُوزَنُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ مُنعَ وَفَسَدَ المَنْهِيُّ عَنْهُ إِلا لدَليل كالْغشِّ، وَهُوَ إظْهَارُ جَوْدَة مَا لَيْسَ بِجَيِّد، أَوْ خَلْطُ شَيْء بغَيْره أَوْ برَدىء وكَحَيَوَان مُطْلَقًا بلَحْم جنْسه إنْ لَمْ يُطْبَخْ، أَوْ بِـمَا لا تَطُولُ حَيَـاتُهُ أَوْ لا مَنْفَعَةَ فَـيه إلا اللَّحْمَ أَوْ قَلَّتُ كَخَصِيِّ ضَأَنِ لِتَقْدِيرِهَا لَحْمًا فَلاَ تَجُوزُ بِطَعَام لأَجَل كَحَيَـوَان منْ غَيْر جنسها، وَجَازَ مَا يُرَادُ لِلْقِنْيَةِ بِمِثْلِهِ وَبِطَّعَامٍ مُطْلَقًا كَبَقَرَة بِبَعِيرٍ، وكالمُزَابَنَة وَهي بَيْعُ مَجْهُول بِمَعْلُومٍ، أَوْ بِمَـجْهُولِ مِنْ جِنْسِـهِ في الطُّعَامِ وَغَـيْرِه كَالْقُطْنِ والحَـديد، وَانْتَقَلَ الطَّعَامُ بِمَا مَرَّ وَغَيْرُهُ بِصَنْعَةِ مُعْتَبَرَة، فَيَجُوزُ بَيْعُ النَّحَاس بالأواني منه لا بالْفُلُوس إلا أَنْ يُعْلَمَ عَدَدُهَا وَوَزْنُهُ فَيَحِوْزُ كَآنَيَة بِفُلُوسِ عُلْمَا، وَجَازَ إِنْ كَـثُرَ أَحَدُهُمَا في غَيْر رَبُويٌّ وكالغَرَر وَهُو ذُو الجَهْل والخَطَر كَتَعَذَّر التَّسْليم وكَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ بِمَا يَرْضَاهُ فُلاَنٌ عَلَى اللُّزُومِ، وَكَمُنَابَذَةِ الثَّوْبِ أَوْ لمْسِهِ فَيَلْـزَمُ، وَكَبَيْعِ مَا فِيهِ خُصُومَةٌ وَكَبِيْعِهُ بِالنَّفَقَةُ عَلَيْهُ حَيَاتُهُ، وَرَجَعَ بِقِيمَةً مَا أَنْفَقَ أَوْ بِمِثْلُهُ إِنْ عُلْمَ وَرُدَّ الْمَبِيعُ إِلا أَنْ يَفُوتَ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَكَبَيْعَتَيْنِ فَي بَيْعَةٍ يَبِيعُهَا بَتَّا بِعَشَرَة نَـقْداً أَوْ أَكْثَرَ لأَجَل، أَوْ سِلْعَتَـيْنِ مُخْـتَلْفَتَيْنِ إِلا بِجَـوْدَة وَرَدَاءة وَلَوْ طَعَامًـا إِنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ أَو الأَجْوَدُ أَكْثَر، وَالثَّمَنُ إِلا أَنْ يَصْحَبَهُمَا أَوِ الرَّدِيءَ غَيْرُهُ، وَكَبَيع حَامِل بشَرْط الْحَمْلِ، وَاغْتُسْفِرَ لِلضَّرُّورَةِ غَرَرٌ يَسِرٌ لَمْ يُقْصَـــدْ وككالئ بكالئ دَيْنٌ بمثْله، وَهُوَ أَقْسَامٌ: فَسَخُ مَا فَي الذِّمَّةِ فَي مُؤَخَّرٍ وَلَوْ مُعَيَّنًا يَتَأْخَّرُ قَبْضُهُ كَعَائِبٍ وَمُواضَعَةٍ أَوْ

مَنَافِعُ مُعَـيَّن وَبَيعُهُ بِدَيْن كَبَـيْع مَا عَلَى غَريمكَ بدَين في ذمَّة ثَالث، وَابْتدَاؤُهُ به كَتَأْخِـيرِ رَأْسِ مَالَ السَّلَم، وَشَرْطُ بَيْعِ الـدَّيْن حُضُورُ المَدين وَإِقْرَارُهُ، وَتَـعجيلُ الثمَن، وكَوْنُهُ منْ غَيْر جنْسه أَوْ بجنْسه واتَّحَدَ قَدْرًا وَصفَةً وَلَيْسَ ذَهَبًا بفضَّة وَعَكْسُهُ وَلاَ طَعَامُ مُعَاوَضَة لاَ دَيْنُ مَيِّت وَغَائب وَحَاضِر لَمْ يُقرَّ وَإِنْ ثَبَتَ، وكَبَيْع الْغُرْبَانِ أَنْ يُعْطِيَـهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَرهَ الْبَـيْعَ تُركَهُ، وكَتَفْريــق أُمِّ عَاقلَة فَقَطُ منْ وَلَدَهَا مَا لَمْ يَثْغَرْ أَوْ تَرْضَ بِهِ وَفُسِخَ إِنْ لَـمْ يَجْمَعَاهُمَا بِملْك وأُجْبِراً عَلَى جَمْعهما به إنْ كَانَ بغَيْر عوَض، وَقـيلَ يَكْفي الحَوْزُ كالعَتْق، وَجَازَ بَيْعُ نصْفهما أَوْ أَحَدِهِمَا لِلْعِتْقِ، وَكَبِيْعٍ وَشَرَّطٍ يُنَاقِضُ المَقْصُودَ إِلا تَنْجِيزَ عِتْقٍ أَوْ كَصَدَقَةٍ، ولا يُجْبَرُ إِنْ أَبْهَمَ الْبَائِعُ كَالمُخَيَّرِ في الْعِتْقِ، وَرَدِّ الْبَيْعِ بِخِلاَفِ لاِشْتِرَاءِ عَلَى إيجَابِه كَــالْعَتْق بِالشِّـرَاء، أَوْ يَخلُّ بِالثَّمَن كَـبَيْع بشَــرْط سَلَف، وَصَحَّ إنْ حُذف الشَّرْطُ وَلَوْ غَـابَ عَلَيْهِ، وَفيه إنْ فَـاتَ الْأَكْثَرُ مَنَ النَّمَنَ والْقـَّـيمَة يَوْمَ قَبْـضه َ إنْ أَسْلَفَ المُسْتَرى كالنَّاقض وإلا فَالْعَكْسُ، وَجازَ شَرْطُ رَهْن وَحَميل وأَجَل وَخيَــار، وكَبَيْع الأَجنَّة وَمَا في ظُهُــور الْفَحْل وَكَبَــيْع بَعدَ ندَاء الجمُعَــة، أَوْ بَعدَ رُكُونَ السَّائم، وكالنَّـجُش يَريدُ ليَغُرَّ، وَللْمُشْتَرِى رَدُّهُ إِنْ لَمْ يَفُتْ، وَإِلا فَـالْقِيمَةُ أَو الثمنُ، وَجَازَ سُؤَالُ البُّعْضِ ليكُفُّ عَنِ الزِّيَادَة لا الْجَميع، وكَبَيْع حَاضر سلْعَة عَـمُوديٌّ لَمْ يَعَرفْ هَا لَهُ وَلَوْ بإرْسَاله إلَيْه وَفُسخَ وَأُدِّبَ وَجَـازَ الشِّرَاءُ لَهُ، وَلاَّهْلِ السُّوقِ مُشَـارَكَتُهُ، وَجَازَ لمَنْ عَلَى كَســتَّة أَمْيَالِ الأَخْذُ مُـطْلَقًا كَمَنْ عَلَى أَقَلَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَـا سُوقٌ، وَإِلا فَمَـا يَحْتَاجُـهُ لقُوته فَـقَطْ، وَلا يَنْتَقلُ ضَـمَانُ الْفَاسِد مُطْلَقًا إِلا بِقَبْضِـه وَرُدَّ، ولا غَلَّةَ ولا رُجُوعَ بِالنَّفَقَة إِلا مَا لا غَلَّةَ لَهُ، فَإِنْ فَاتَ مَضَى المُخْتَلَفُ فيه بالثَّمَن، وَإِلا فَالْقَيمَةُ يَوْمَ الْقَبْض وَمِثْلُ المِثْلَىِّ إِنْ عُلمَ وَوُجِدَ، والْفَوَاتُ بِتَغَيُّرِ سُوقِ غَيْرِ المَثْلِيِّ وَالعَقَارِ وَبِطُولِ زَمَانِ حَيَوَان كَشَهْرِ، وبالنَّقْلِ لِمَحَلِّ بِكُلْفَـةٍ وَبِتَغَيَّرِ الذَّاتِ، وَإِنْ بِسِـمَن أَوْ هُزَالٍ، وَبَالُوَطْءِ وَبِالخُرُوجِ

عَنِ اليَدِ بِكَبَيعِ صَحِيحٍ وتَعَلَّقِ حَقِّ، كَرَهْنِ وَإِجَارَةِ وَبِحَفْرِ بِئْرِ أَوْ عَيْنِ بِأَرْضِ، وَبِغَرْسٍ وَبِنَاءٍ عَظِيمَى المَئُونَةِ، وَارْتَفَعَ حُكْمُ الْفَوَّاتِ إِنْ عَادً المَبَيعُ إِلَا تَغَيَّرُ السُّوق.

فصل: يُمْنَعُ مَا أَدَّى لِمَمْنُوعِ يَكْثُرُ قَصْدُهُ كَسَلَفِ بِمَنْفَعَةٍ، وَدَيْنِ بِدَيْنِ وَصرف مُؤَخَّرِ، فَمَنْ بَاعَ لأَجَلِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ منْ عَيْنِ أَوْ طَعَامٍ أَوْ عَرْضِ فإِمَّا نقدًا أَوْ لِلأَجَلِ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْتُرَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُمْنَعُ منْهَا ثَلاَثٌ، وَهَىَ مَا تَعَجَّلَ فيه الأقَلُّ فَيَجُوزُ تَسَاوِى الأَجَلَيْنِ أَوِ الثَّمَنَيْنِ كَاخْتــلاَفِهِمَا إِذَا لَمْ يَرْجِعْ للْيَد السَّابِقَة بِالْعَطَاءِ أَكْثَرُ، وَلَوْ أُجِّلَ بَعْـضُهُ امْتَنَعَ مَا تَعَـجَّلَ فيه الأَقَلُّ أَوْ بَعْضُهُ، كَتَسَاوى الأَجَلَيْنِ إِنْ شَرَطًا نَفْيَ المُقاصَّةِ لِلدَّيْنِ، وَلِذَا صَحَّ في أَكْثَرَ لأَبْعَدَ إِذَا شَرَطَاهَا وَمُنعَ بِذَهَبِ وَفضَّة للصَّرْف المُوزَخَّر، ولذا لَوْ عَجَّلَ منْ قيمة المُتَأْخِّرِ جِـدًا جَازَ وَبِسِكَتَيْنِ إِلَى أَجَلِ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَإِنِ اشْتَراهُ بِـعَرْضِ مُخَالِف جَازَتْ ثَلاَثَةُ النَّقْدِ فَقَطْ، وَمُنعَتِ التِّسْعَةُ لِلدِّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَلَوِ اشْتَرَى بِأَقَلَّ لِلأَجَل أَوْ أَبْعَدَ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ، فالأرْجَحُ المَنْعُ وَالمثْلَىُّ صفَةً وَقَدْرًا كَعَيْنه، فَيُمْنعُ مَا عَجَّلَ فيه الأَقَلُّ وَإِنْ غَابَ مُـشْتَرِيه به مُنعَ أَيْضًا بأَقَلَّ لآجله أَوْ لأَبْعَدَ، وإنْ بَاعَ مُقَوَّمًا فَمِثْلُهُ كَغَيْرِهِ كَتَغَـيُّرهَا كَثيرًا، وَإِنْ اشْتَرَى بَعْضَ مَا بَاعَ لَأَبْعَدَ مُطْلَقًا أَوْ بأقَل نَقْدًا، أَوْ لِدُونِ الأَجَلِ امْتَنَعَ، وَصَحَّ أُوَّلُ مِنْ بُيُوعِ الآجَالِ فَقَطْ إِلا أَنْ يَفُوتَ الثَّانِي بِيَدِ الثَّانِي فَيُفْسَخَان، فَلا مُطالَبَةَ لأحَدهما عَلَى الآخر بشيء.

فَصَلَ: الْعَينَةُ: وَهِىَ بَيْعُ مَنْ طُلِبَتْ مَنْ هُ سِلْعَةٌ وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ لِطَالِبِهَا بَعِدَ شَرَائِهَا جَائِزَةٌ إِلاَ أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَة نَقْدًا وآخُذُهَا بِاثْنَى عَشَرَ لاَّجَلَ، ولَزِمَتْ شَرَائِهَا جَائِزَةٌ إِلاَ أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَة نَقْدًا وَأَخُذُهَا بِاثْنَى عَشَرَ الطَّالَبَ إِنْ قَالَ لِى وَفُسِخَ الثَّانِي، فَإِنْ لَمْ يَقُلُ لِى مَضَى عَلَى الأَرْجَحِ ولَزَمَةُ الطَّالَبَ إِنْ قَالَ لِى وَفُسِخَ الثَّانِي، فَإِنْ لَمْ يَقُلُ لِى مَضَى عَلَى الأَرْجَحِ ولَزَمَةُ الأَنْ عَشَرَ للأَجَلِ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا لِى بِعَشَرَة ولَهُ الأَقلَ مِنْ جُعْلِ نَقْدًا إِنْ شَرَطَ الطَّالِبُ النَّقْدَ عَلَى المَأْمُ ور ولَزِمَتْهُ بالْعَشَرَة ولَهُ الأَقلَ مِنْ جُعْلِ مَثْلُه أَو الدِّرْهَمَانِ كَنَقْدِ الآمِر، وإنْ لَمْ يَقُلُ لِى مَثْلَه أَو الدِّرْهَمَانِ كَنَقْدِ الآمِر، وإنْ لَمْ يَقُلُ لِى مَثْلَه أَو الدِّرْهَمَانِ كَنَقْدِ الآمِر، وإنْ لَمْ يَقُلُ لِى مَثْلُهُ أَو الدِّرْهَمَانِ كَنَقْدِ الآمِر، وإنْ لَمْ يَقُلُ لِى مَثْلِهُ أَو الدِّرْهَمَانِ كَنَقْدِ الآمْر، وإنْ لَمْ يَقُلُ لِى عَشَرَةً مَا بِعَشَرَةٍ مَا بِعَمَانِينَ، أَو اشْتَرِهَا وأَرْبَّحُكَ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ مَا بِعَشَرَةٍ مَا بِعَمَانِينَ، أَو اشْتَرِهَا وأَرَبِّحُكَ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ مَا بِعَشَرَةً مَا بِعَمَانِينَ، أَو اشْتَرِهَا وأَرْبَعَكُ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةً

لَأَجَلِ وَاشْتَرَيْتُهَا بِثَمَانِيَة نَقْدًا وَتَلْزَمُ بِمَا أَمَرَ، وَلا يُعَجَّلُ لَهُ الأَقَلُّ فَإِنْ عُجِّلَ رُدَّ وَلَا يُعَجَّلُ لَهُ الأَقَلُّ فَإِنْ عُجِّلَ رُدَّ وَلَهُ جَعْلُ مِثْلِهِ، وَإِنْ لَمَ يَقُلُ لِى فُسِخَ الثَّانِي فَإِنْ فَاتَتْ فالْقيمَةُ.

فصل: الخيَارُ قـسْمَان: تَرَوِّ، وَنَقيصةٌ، فالأَوَّلُ بَيْعُ وُقفَ بَتُّهُ عَلَى إمْضاء يُتُوَقَّعُ وَإِنَّمَا يَكُونُ بِشَرْط، وَجَــازَ وَلَوْ لغَيْرِ المُتَبَايِعَــيْنِ وَالكَلاَمُ لَهُ دُونَ غَيْرِه كإنْ عَلَّقَ الْبَيْعَ عَلَى رِضَاهُ بِخِلاَفِ الْمَشُورَةِ فَلْمَنْ عَلَّقَ عَلَيْهَا الاسْتَبْدَادُ، وَمُنْتَهَاهُ في العَقَار سَــتَّةٌ وَثَلاَثُونَ ولا يَسْكُنُ وَفَسَدَ الْـبَيْعُ إِنْ شَرَطَهَا، وَجَازَتْ بأُجْـرَة مُطْلَقًا كَالْيَـسير لاخْـتبَارِهَا، وفي الرَّقـيق عَشَرَةٌ: وَاسْـتَخْدَمَـهُ اليَسيــرُ كَالسُّكْنَيَ، وفي العُرُوض خَمسَةٌ كالدَّوابِّ إلا رُكُوبُهَا بالْبَلَد فالْيَوْمَان وَخَارِجَهُ البَريدَان، وَصَحَّ بَعدَ بَتٌّ إَنْ نَقَدَ وَإِلا فَلاَ، وَضَمَانُهُ حينَئذ منْ المُشْتَرى وَفَسَدَ بشَرْط مُدَّة بعَيدَة أَوْ مَجْهُولَةِ، أَوْ مُشَاوَرَةِ بَعِيد وَإِنْ أَسْقَطَ أَوْ لُبِسَ ثَوْبٌ كَثيرًا وَرَدَّ أُجْرَتَهُ وَبشَرْط النَّقْد كَغَائِبَ بَعُدَ، وَعُهْدَةُ ثَلاث وَمُواضَعَة وَأَرْضِ لِلزِّرَاعَة لَمْ يُؤْمَنْ رَبُّهَا، وَجُعْل وَإِجَارَةِ لِحِرَاسَةِ زَرْعٍ وَمُسْتَأْجِرٍ مُعَيَّنِ يَتَأَخَّرُ بَعْدَ نَصْف شَهْرٍ، وَمُنعَ وَإِنْ بلاَ شَرْطً في كُلِّ مَا يَتَأْخَّرُ قَبْضُهُ عَنْ مُدَّة الخيار كَمُواضَعَة وَغَائِب وَكِراء وَسَلَّمَ بِخِيارٍ، وَٱنْقَطَعَ بِمَا دَلَّ عَلَى الْإِمْضَاءِ أَوِ الرَّدِّ وَبِمُضِيِّ زَمَــنِهِ فَيَلْزَمُ الْمَبِيعُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَلَهُ الرَّدُّ في كَالْغَد، وَلا يُقُبَلُ مَنْهُ بَعْدَهُ أَنَّهُ اخْتَارَ أَوْ رَدَّ إِلا بِبَيِّنَةٍ، فَالْكِتَابَةُ وَالسَّدْبِيرُ وَالتَّزْوِيجُ وَالتَّلَذُّذُ وَالرَّهْنُ وَالْبَيْعُ وَالتَّسَوُّقُ وَالْوَسْمُ وَتَعَمُّدُ الْجَنَايَةَ وَالإجَارَةُ مَنَ المُشْتَرِي رِضًى وَمِنْ الْبَائِعِ رَدٌّ إِلا الإِجَارَةَ، وَانْتَقَلَ لِوَارِثِ وَلَـلْغَرِيبِ إِنْ أَحَاطَ دَيْنُهُ وَإِلا فَلا كَلامَ لِواَرِثٍ، وَالْقِيَاسُ رُدُّ الْجَمِيعِ إِنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ وَهُوَ فَى وَرَثَة الْبَائِعِ وَإِجَـازَةِ الْجَمِيعِ إِنْ أَجَـازَ بَعْضُهُمْ وَالْمِلْكُ للْبَائِعِ والضَّمَـانُ منْهُ، فَالْغَلَّةُ وَأَرْشُ الجِنَايَةِ لَهُ بِخِلاَفِ الوَلَدِ والصُّوفِ، وَلَوْ قَبَضَهُ المُشْتَرَى ضَمَنَ فيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ إِلا لِبَيِّنَةِ وَحَلَفَ في غَيْـرِهِ لَقَدْ ضَاعَ وَما فَرَّطَ إِلا أَنْ يُظْهِرَ كَــٰذَبُهُ الأَكْثَرَ منَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَة إِنْ كَانَ الخيَارُ للْبَائِعِ إِلا أَنْ يَحْلُفَ مَا فَرَّطَ فالثَّمَنُ كَأَن كَانَ الخيَارُ لَهُ، وَلَوِ اشْتَرَى أَحَـدَ كَثُوْبَيْنِ وَقَبَضَـهُمَا لِيَخْتَارَ فَـادَّعَى ضَيَاعَهُمَـا ضَمنَ وَاحِدًا

منْهُمَا فَقَطْ بالثَّـمَن كَانَ فيمَا يَخْتَـارُهُ بخيَار أَوَّلاً وَضَيَاعُ وَاحد، فَفي الخـيَار مَعَهُ ضَمَنَ نصْفَهُ وَلَهُ اخْتِيَارُ البَاقِي، وَفِي الأُخْتِيَارِ فَقَطْ لَزِمَهُ النِّصْفُ مِنْ كُلِّ كانْقضاء مُدَّته بلا ضَيَاع، وَلَو انْقَضَتْ في الخيَــار مَعَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيءٌ، وَالثَّاني مَا وَجَبَ لعَدَم مَشْرُوط فيه غَرَضٌ وَلَوْ حُكمًا، كَمُنَادَاة كَطَبْخ وَخيَاطَة وَثُيُوبَة ليَمين يَجدُهَا بِكُرًا أَوْ لِنَقْصِ الْعَادَةُ السَّلاَمَةُ مِنْهُ كَغِشَاوَة وَعَوَر وَظُفْر وَعَرَج وَخِصَاء وَاستِحَاضَة وَعُسْرٍ وَبَخَرٍ وَزَنًا وَشُـرْبٍ وَزُعَرٍ وَزِيَادَةِ سَنٍّ وَجُذَامٍ وَلُوْ بَأَصْلً أَوْ جُنُونه بَطَبْع لاّ بمَسِّ جنٍّ وَسُقُوط سنٍّ منْ مُقَّدِّم أَوْ رَائعَة وَإِلا فَبَأَكْثَرَ وَشَيْبِ بِهَا لا بِغَيْرِهَا إِلا أَنْ يَكْثُرَ وَبَوْلٌ بِفَرْشِ في وَقْتِ يُنْكِرُ إِنْ ثَبَتَ حُـصُولُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَإِلا حَلَفَ إِنْ آلتْ عَنْدَ أَمِينِ وَتَخَنَّثُ عَـبْد، وَفُحُـولَةِ أَمَّة اشْتَهَـرَتْ بِذَلكَ، وَكَرَهَص وَعَشَر وَحَرَن وَعَدَم حَمْلِ مُعْتَادِ وَلاَ رَدَّ بِكَيِّ لَمْ يَنْقُصْ؛ وَلاَ بتُهْمَة بِكَسَرِقَة ظَهَرَت الْبَرَاءَةُ منْهَا، وَلَا بِمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا بِغَيْسِ كُسُوسِ خَشَبِ وَفَسَادِ جَوْزِ وَنَحْـوِهِ، وَمُرٍّ قِثَّاءِ إِلَّا لِشُرْطِ ولا قِيمَةِ، ولا بِعَيْبِ قَلَّ بِدَارِ وَرَجَعَ بِقِيمةِ مَا لَهُ بَالٌ مِنْهُ فَقَطْ كَصَدْع جِدَارِ بِغَيْرِ وَاجِهَتِهَا لَمْ يُخَفُ عَلَيْهَا مِنْهُ وَإِلا فَكَثيرٌ كَعَدَم مَنْفَعَة منْ مَنَافعها، وَكُلُّ مَا نَقَصَ الثُّلُثَ فَلَهُ الرَّدُّ، كَسُوء جارهًا، وَكَثْرَة بَقِّهَـا وَنَمْلِهَا، وَكَشُوْمِهَا وَجُنْبِهَا، وَإِنِ ادَّعَى الرَّقِيقِ حُرِّيَّةً لَمْ يُصَدَّقُ ولا يَحْرُمُ لكنَّهُ عَيْبٌ يُرَدُّ به إِنْ ادَّعَاهَا قَبْلَ ضَمَانِ المُشْتَرِى ثُمَّ إِنْ بَاعَ بَيَّنَ مُطْلَقًا، وَالتَّغْرِيرُ الفِعْلِيُّ كَالشَّرْطِ كَتَلْطيخ ثَوْب عَبْد بـمدَاد وتَصْرِيَة حَيَـوَان، ويُرَدُّ إِنْ حَلَبَهُ بِصَاعٍ مِنْ غَالِبِ الْقُـوتِ، وَحَرُمَ رَد اللَّبَن كَغَيْرِه بَدَلاً عَنْهُ لاَ إِنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ عَيْبِ التَّصْرِيَةِ أَوْ قَـبْلَ حَلْبِهَا، وَإِنْ حُلِبَتْ ثَالثَةً، فَإِنْ حَصَلَ الاخْتيَارُ بِالثَّانِيَةِ فَرَضِيَ وَإِلا فَلَهُ الثَّالِثَةُ، وَحَلَفَ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ الرِّضَى ولا رَدَّ إِنْ عَلِمَ، وَعَلَى الْبَائِعِ بَيَانُ مَا عَلَمَـهُ وَتَفْصِيلُهُ أَوْ إِرَاءَتُهُ لَهُ ولا يَحْمِلُهُ وَإِلا فَــمُدَلِّسٌ، ولا يَنْفَعُــهُ التَّبَرِّي مــمَّا لَمْ يَعْلَمْ إلا في الرَّقيق خـَـاصَّةً إنْ طَالَتْ إِقَامَـتُهُ عِنْدَهُ، ولا إِنْ زَالَ إِلا أَنْ يُحْتَمَلَ عَـوْدُهُ، ولا إِنْ أَتَى بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى كَـرُكُوبِ، وَاسْتِعْـمَالِ دَابَّةِ، وَلُبْسِ وَإِجَـارَةِ وَرَهْنِ وَلَوْ بِزَمَنِ الخصَـام

بخــٰلاَف مَا لاَ يَنْقُصُ كَـسُكْنَى دَار زَمَنَهُ، وَكَـسُكُوت طَالَ بلاَ عُـنْر، وَحَلَفَ إِنْ سَكَتَ فَي كَالْيُوْمِ لَا أَقَلَّ لَا كَمُ سَافِرِ وَلَهُ الرُّكُوبُ كَحَاضِر تَعَذَّرَ عَلَيْهِ قَوَدُهَا أَو الرَّدُّ، وَلاَ إِنْ فَاتَ حسا كَهَلاك أَوْ ضَيَاع أَوْ حُكْمًا كَكْتَابَةِ وَتَدْبِيرٍ وَبَيْعٍ وَحَبْسِ وَصَدَقَة وَتَعَيَّنَ الأرْشُ فَيُقَوَّمُ سَالمًا وَمَعيبًا، ويُؤْخَذُ منَ الثَّمَنِ النِّسْبَةُ بِخِلاَفِ إجَارَة وَإِعَارَة وَرَهْن، فَيُوقَفُ لخَلاَصِه وَيُرَدُّ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرَ كَعَوْده لَهُ بِعَيْب أَوْ فَلَس أَوْ فَسَادٍ، أَوْ بِمِلْكِ مُسْتَأْنَفِ كَبَيْعِ أَوْ هِبَةِ أَوْ إِرْثِ وَلَو بَاعَهُ لِبَائِعِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ بِأَكْثَرَ، وَقَلْ دَلَّسَ فَلاَ رُجُوعً وَإِلَّا رُدَّ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهُ وَبِأَقَلَّ كَمُلَ، وَلا عَلَى حَاكم وَوَارِثِ بُيِّنَ رَقِيقًا فَقَطْ، بِيعَ كَدَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمَـا بِالْعَيْبِ، وَإِنْ حَدَثَ بِالمَبيعِ عَيْب مُتُوَسِّطٌ كَعَجَفٍ وَعَمَّى وَعَـورِ، وَعَرَجٍ، وَشَلَلٍ، وَتَزْوِيجِ رَقِيقٍ، وَافْتِضَاضِ بِكْرٍ فَلَهُ التَّمَاسُكُ وَأَخْـذُ الْقَدِيمِ وَالرَّدَّ، وَدَفْعُ الْحَادِثِ يقومُ صَحِـيحًا ثُمَّ بِكُلِّ إِلا أَنْ يَقْبَلَهُ الْبَائِعُ بِالحَادِثِ فَكَالْعَدَمِ كَالْقَلِيلِ كَوَعَكَ وَرَمَدَ وَصُدَاعٍ، وَقَطْعِ ظُفْرٍ وَخَفيف حُمَّى وَوَطْء ثَيِّب وَقَطْع شَفَة كَنصْفَيْن أَوْ كَقَميص إِنْ دَلَّسَ، وَالمُخْرِجُ عَن المَقْصُودِ مُفِيتٌ كَتَقْطِيعِ غَيْرِ مُعْتَادٍ وَكِبَرِ صَغِيرِ وَهَرَمٍ إِلاَّ أَنْ يَهْلِكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيس، أَوْ بِسَمَاوِيٌّ زَمَّنَهُ كَمَوْتِهِ فِي إِبَاقِهِ فَالـثَّمَنُ، وَالْقَوْلُ للمُشْتَرِي إِنَّهُ مَا رآهُ وَلا رَضي به ولا يَمينَ إِلا أَنْ يُحَقِّقَ عَلَيْه الدَّعْوَى أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَلَّبَ، وَللْبَائِعِ أَنَّهُ ما أَبَقَ عنْدَهُ كَـذَلِكَ لِإِبَاقِهِ بِالْقُرْبِ إِذِ الْقَوْلُ لَهُ في الْعَيْبِ وَفِي قَـدَمه إِلا أَنْ تَشْهَدَ الْعَـادَةُ لِلْمُشْتَرِي وَحَلَفَ مَنْ لَمْ يَقْطَعُ بِصِدْقِهِ وَإِن ابْتَاعَ مُقَوَّمًا مُعَيَّنًا مُتَعَدِّدًا في صَفْقَة فَظَهَرَ عَيْبٌ ببَعْضِه فَلَهُ رَدُّهُ بحِصَّتِه مِنَ الثَّمَنِ إِنْ لَمْ يكُنْ سِلْعَةً وَإِلا فَفِي قِيمَتِهَا إِلا أَنْ يَكُونَ المَعِيبُ الأَكْثَرَ وَالسَّالِمُ بَاقِيًا فالْجَمِيعُ كَأْحَد مُزْدَوِجَيْنِ أَوْ أُمَّا وَوَلَدَهَا، وَلا يَجُوزُ التَّمَـسُّكُ بالأَقَلِّ إن اسْتَحَقَّ الأَكْثَرَ بِخِلاَفِ الْمَوْصُوفِ وَالمثْلَىِّ، فَإِنْ كَانَ دَرْهمَان وَسَلْعَةً تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبٍ، فَاستَحَقَّتِ السِّلْعَةُ وَفَاتَ الثَّوْبُ فَلَهُ قَـيمَةُ الثـوْبِ بِكَمَالِهِ وَرَدُّ الدِّرْهَمَيْنِ، وَجَـازَ رَدُّ أَحَدِ المُبْتَـاعَيْن دُونَ صَاحِبِهِ وَعَلَى أَحَـدِ الْبَائِعَيْنِ، وَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِى لِلْفَسْخِ لَا الْوَلَدُ وَالثَّمَرَةُ الْمُؤَبَّرَةُ

والصُّوفُ التَّامُّ كَـشُفُعَة وَاسْتـحْقَاق وَتَفْليس وَفَسَاد وَدَخَلَتْ في ضَـمَان الْبَائع إنْ رَضَىَ بِالْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِم وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ وَلا رَدَّ بَغَلَط إِنْ سُمِّىَ بِاسْمٍ عَامٍّ ولا بِغَبْنِ وَلَوْ حَلَفَ الْعَادَةَ إلا أَنْ يَسْتَسْلُمَ بِأَنْ يُخْبِرَهُ بجَهْله، وَلَهُ الرَّدُّ في عُهْدَة الثلاَث بِكُلِّ حَادِثِ إِلا أَنْ يُسْتَثْنَي عَيْبٌ مُعَيَّنٌ، وَعَلَى البَائع فيها النَّفَقَـةُ وَلَهُ الأرْشُ كَالمَـوهُوبِ إلا أَنْ يُسْتَثْنَى مَـالُهُ، وفي عُهْـدَة السَّنَة بجُذَام أَوْ بَرَصِ أَو جُنُون بطَبْع أَوْ مَسِّ جِنِّ لا بِكَضَرْبِهِ إِنْ شَرَطَا أَوِ اعْتِيدَ أَوْ سَقَطَتَا بِكَعِتْقِ وَبِإِسْقَاطِهِــمَا زَمَنَهُمَا وَابْتِدَاؤُهُمَا أُوَّلَ النَّــهَارِ مِنَ المُسْتَقْبَلِ لا مِنَ الْعَــقْد، وَانْتَقَلَ الضمَانُ إِلَى المُشْتَرِى بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ اللازِمِ إِلا فِيما فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ مِنْ مكيل أَوْ مَوْزُونِ أَوْ مَعْدُودٍ، فَعَلَى الْبَائِعِ لِقَبْضِهِ وَأَسْتَمَرَّ بِمِعْلَيَارِهِ وَلَوْ تَوَلَّاهُ المُشْتَرَى وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ، بِخِلاَفِ الْقَرْضِ فَعَلَى المُقْتَرِضِ، وَإِلا المَحْبُوسَةَ لِلثَّمَنِ أَو الْغَائب فَبَالْقَبْض كَالْفَاسِد، وَإِلَّا المُ وَاضَعَةَ فَبِرُؤْيَةَ الدَّم، وَإِلَّا الثِّمَارَ فَبَالأَمْنِ مِنَ الجَائِحَة، وَإِلا عُهْدَةَ الثَّلاَث فَبانْتهَائهَا، وَالْـقَبْضُ في ذي التَّوْفيَة باسْتيفَاء مَا كيلَ أَوْ عُسدَّ أَوْ وُزِنَ مِنْهُ وَفِي العَقَـارِ بِالتَّخْلِـيَةِ وَفِي دَارِ السُّكْنَى بِالإِخْـلاَءِ وفي غَيْـرِهِ بِالْعُرْفِ، وَتَلَفُ المَبِيعِ وَقْتَ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِسَمَاوِىٌّ مُبْطِلٌ، وَتَلَفُ بَعْضِهِ، أو اسْتِحْقَاقُهُ كَعَيْبِ بِهِ، وَحَرُمُ التَّمَسَّكُ بِالأَقَلِّ إِلا المِثْلِيُّ، وَخُـيِّرَ مُشْتَر إِنْ غيبَ بَائعٌ أَوْ عيبَ أَو اسْتُحقَّ بَعْضٌ شَائعٌ وَإِنْ قَلَّ وَإِتْلاَفُ المُشْـتَرِى قَبْضٌ وَالْبَائعِ والأجْنَبِيِّ يُوجِبُ الْغُرْمَ كَتَعْبِيبِهِ، وَجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَـبْضِ إِلا طَعَامَ المُعَاوَضَةِ وَلَوْ كَرِرْقِ قَاضٍ وَجُنْدِيٌّ إِنْ أَخَذَ بِكَيْلِ لاَ جُزَافًا إِلا كَوَصِيٌّ لِيَتِيمَيْهِ، وَجَازَ إِقْرَاضُهُ أَوْ وَفَاؤُهُ عَنْ قَرْضِ وَلِمُقْتَرِضِ بَيْعُهُ كَصَدَقَةِ ولَوْ مُرَتَّبَةً مِنْ بَيْتِ المَالِ وَإِقَالَةٌ مِنْ جَمِيعِهِ وكَذَا منْ بَعْضه إلا إذا كَانَ الثَّمَنُ لاَ يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَغَابَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ إِنْ وَقَعَتْ بالثمَنِ، وَإِنْ تَغَيَّرَ سَوْقُهُ لا بَدَنُهُ لا بمثله إلا الْعَيْنَ فَلَهُ دَفْعُ مِثْلُهَا وَإِنْ حَاضِرَةً، وَالإِقَالَةُ بَيْعٌ إلا فِي طَعَامِ المُعَاوَضَةِ والشُّفْعَةِ وَالمُرابَحَةِ وَتَوْليَةٌ فِيهِ وَشَرِكَةٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْكَ، وَاسْتَوَى عَقْدَاهُمَا فِيهِمَا وَإِنْ أَشْرَكْتُهُ حُمِلَ عِنْدَ الإِطْلاقِ عَلَى

النِّصْف، وَإِنْ سَأَلَ ثَالِثٌ شَرْكَتَهُمَا فَلَهُ الثَّلُثُ وَهَكَذَا، وَلَوْ وَلَيْتَهُ مَا اشْتَرَيْتَ جَازَ النِّصْف، وَإِنْ سَأَلُ ثَالِثٌ شَرْكَتُهُمَا فَلَهُ الثَّلُثُ وَهَكَذَا، وَلَوْ وَلَيْتَهُ مَا اشْتَرَيْتَ جَازَ إِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَلَهُ الْخَرِ فَكَرِهَ فَلَاكِ لَهُ، وَالأَضْيَقُ صَرَّفٌ فَإِقَالَةُ طَعَامٍ، فَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ فِيهِ، فَإِقَالَةُ عَرْضٍ، وَفَسْخُ دَيْنٍ فَي دَيْنِ فَبَيْعُهُ بِهِ فَابْتِدَاؤُهُ.

فصل: المُرابَحَةُ: وَهِيَ بَيْعُ مَا اشْتَرَى بِشَمَنه وَرَبْحٌ عُلمَ جَائزةٌ وَلَوْ عَلَى عِوَضٍ مَـضْمُونِ، وَحُـسِبَ إِنْ أَطَلَقَ رِبْحُ مَا لَهُ عَيْـنٌ قَائمَةٌ كَـصَبْغ وَطَرْد وَقَصًّ وَخِيَاطَةٍ وَفَــتْلِ وَكَمْد وَتَطْرِيَةٍ، وَأَصْلِ مَا زَادَ فَى الثَّمَنِ كَأْجْـرَة حَمْلِ وَشَدٍّ وَطَيٍّ اعْتيدَ أُجْرَتُهَا، وكراء بَيْت للسِّلْعَة فَقَطْ وإلا فَلا إنْ بَيَّنَ أَوْ قَالَ عَلَىَّ رَبْحُ الْعَشَرَة أَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يُبِيِّنْ مَا لَهُ الرِّبْحُ مِنْ غَـيْرِهِ وَزِيدَ عُشْرُ الأصْلِ، وَفِي رِبْحِ الْعَشَرَةِ اثْنَى ْ عَشَرَ خُمْ سُهُ، فَإِنْ أَبْهَمَ كَقَامَتْ عَلَى َّ بِكَذَا، أَوْ قَامَتْ بِشَدِّهَا وَطيِّهَا بِكَذَا، ولَمْ يُفْصِلُ فَلَهُ الفَسْخُ إِلا أَنْ يَحُطَّ الزَّائِدَ وَرِبْحَهُ، وَتَحَتَّمَ الحَطُّ في الفَوات، وَوَجَبَ تَبْيِـينُ مَا يُكْرَهُ وَمَـا نَقَدَهُ وَعَقَـدهُ، والأَجَلِ وَطُولِ زَمَانِهِ، والتَّـجَاوُزِ عَنْ زَيْفٍ أَوْ نَقْصٍ، وَإِنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً، أَوْ مِنَ التَّـرِكَةِ والرُّكُوبِ واللُّبْسِ والتَّوْظِيفِ، وَلَوِ اتَفَقَتِ السِّلَعُ إِلا مِنْ سَلَمٍ، فإن غَلِطَ بِنْقصِ وَصُدِّقَ أَوْ ثَبَتَ فَلِلْمُشْتَرِى الرَّدُّ أَوْ دَفْعُ مَا تَبَيَّنَ وَرِبْحُهُ، فَإِنْ فَاتَتْ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّحيح وَرِبْحه وَدَفْع القيمَة يَوْمَ بَيْعِهِ، مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنِ الْغَلَطِ وَرِبْحِهِ، وَإِنْ كَذَبَ لَزِمَ المُبْتَاعَ إِنْ حَطَّهُ وَرَبْحَه، وَإِلا خُيِّرَ كَـأَنْ غَشَّ، فَإِنْ فَاتَتْ فَـفِي الْغِشِّ الأَقَلُّ مِنَ الثَّمَٰنِ والقيمــة مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذَبِ وَرَبْحِهِ، وَالمُدَلِّسُ هُنَا كَغَيْرِهِ.

فصل: يَتَنَاوَلُ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ الأرْضَ وَتَنَاوَلَتْهُمَا وَالبَدْرَ لا الزَّرْعَ ولا مَدْفُونَا بَلْ لِمَالِكِهِ إِنْ عُلِمَ وَإِلا فَلُقَطَةٌ أَو رِكَازٌ ولا الشَّجَرُ ثَمَرًا مُؤبَّرًا أَوْ مُنْعَقِدًا كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ إِلاَ لَمَالِكِهِ إِنْ عُلِمَ وَإِلا فَلُقَطَةٌ وَإِنْ أَبِّرَ النَّصْفُ فَلِكُلِّ حُكْمُهُ، والدَّارُ: أَكْثَرَهُ إِلاَ لَشَرْطَ كَمَالُ الْعَبْدُ وَالْحَلْفَة وَإِنْ أَبِّرَ النَّصْفُ فَلِكُلِّ حُكْمُهُ، والدَّارُ: النَّابِ مَهْنَتِه وَأَلْغَى شَرْطُ الثَّابِ كَبَابً وَرَفً وَسُلَّم سُمِّرَ وَرَحَى مَبْنِيَّةً، وَالْعَبْدُ: ثِيَابَ مِهْنَتِه وَأَلْغَى شَرْطُ عَدَم عَالًا الْعَبْدُ وَالمُواضَعَة وَلا مَا لاَ غَرَضَ فِيهِ وَلا مَالِيَّةً وَعَدَمُ عُهُدَة الإِسْلاَمَ وَالمُواضَعَة عَدَم عَهُدَة الإِسْلاَمَ وَالمُواضَعَة عَدَم عَهُدَة الإِسْلاَمَ وَالمُواضَعَة عَدَم عَهُ مَا لاَ عَرَضَ فِيهِ وَلا مَالِيَّةً وَعَدَمُ عُهُدَة الإِسْلاَمَ وَالمُواضَعَة

وَالجَائِحَةُ، أَوْ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّـمَنِ لَكَذَا فَلاَ بَيْعَ، وَصَحَّ بَيْعُ ثَـمَر وَزَرْع إِنْ بَدَا صَـ لاَحُهُ أَوْ مَعَ أَصْله أَوْ أُلْحِقَ به، أَوْ بشَـرْط قَطْعـه إِنْ نَفَعَ وَاحْتـيجَ لَهُ لا عَلَى التَّبْقيَة أَو الإطْلاَق وَبُدُوهُ في بَعْضَ كَافَ في جِنْسِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَاكُورَةً وَكَفَى فِيهَا لاَ بَطْن ثَان بطيب أُوِّل وَهُوَ الزَّهْوُ، وَظُهُورُ الحَلاَوَة وَالتَّـ هَيُّؤُ للنَّضْج، وَفي ذي النُّوْرِ بِانْفِتَاحِهِ وَفِى البُّقُولِ بِإِطْعَامِهَا، وَفِى البَطِّيخِ بِكَالاْصْفِرَار، ۖ وَفَى الحَبِّ يُشُهُ وَمَضَى بَيْعُهُ إِنْ أُفْرِكَ بِقَـبْضِهِ، وَللْمُشتَرِى بُطُونٌ نَحْوَ مَقْـثَأَة وَيَاسمين، وَلا يَجُوزُ لأَجَلِ بِخِلاَفِ مَا لاَ يُنْتَهِى فَيَـتَعَيَّنُ الأَجَلُ، وَجَازَ لِمُعْرِ وَقَائِم مَقَـاَمَهُ اشْتراءُ ثَمَرَة أَعْرَاهَا تَيَبَّسَ بِخَرْصِهَا مِنْ نَوْعِهَا، وفي الذِّمَّة عَلَى التَّعْجِيلِ إِنْ لَفَظَ بِالْعَرْيَة وَبَدَا صَلاَحُهَا وَالمُشْتَرِى خَمْسَةُ أَوْسُق فَدُونَ، وَقَصْدَ المَعْرُوف أَوْ دَفْع الضَّرَر، ولَكَ شِرَاءُ ثَمَنِ أَصْلِ لِغَيْرِكَ في حَائِطِكَ بِخَرْصِه لقَصْد المَعْرُوف فَقَطْ، وَبطَلَتْ بمَانع قَبْلَ حَوْزِهَا بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ، وزكاتُهَـا وَسَقْيُهَا عَلَى المُعْرِى وَكَمُلَتْ، وَتُوضَعُ جَائحَةُ الشِّمَـار ولوْ كَمَوز وَمَقَاثئَ وإنْ بيعَتْ عَلَى الجَدِّ، أَوْ منْ عُـريَّته، أَوْ مَهْرًا إِنْ أَصَابَتِ الثُّلُثَ وَأُفْرِدَتْ بِالشِّرَاءِ أَوْ أُلْحِقَ أَصْلُهَا بِهَا لاَ عَكْسُهُ، أَوْ مَعَهُ، واعْتُبرَ قِيمَةُ مَا أُصِيبَ مِنْ بُطُونِ وَنَحْوِهَا إِلا مَـا بَقَىَ فِي زَمَنِه، وِلا يُسْتَعْجَلُ وَإِنْ تَعَيَّشَتُ فَتُلْثُ الْقِيمَة ، وَهِي مَا لا يُستَطَاعُ دَفْعُهُ من سَماوي لَو جَيش، وفي السَّارق خــلاَفٌ وَتُوضَعُ منَ الْعَطَش وَإِنْ قَلَّ كــالْبُقُــول والزَّعْــفَرَان والــرُّيْحَان وَالْقُــرْطُ وَالْقَضْبِ وَوَرَق التَّوت وَالْفجْل وَنَحْوهَا ولَزَمَ المُشْتَرِيَ الْبَاقِي وَلَوْ قَلَّ وإن انْتَهَى طِيبُهَا فَلا جَائِحَة كَالقَصَبِ الحُلوِ ويَابِسِ الحَبِّ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهَا فَقَوْلُ الْبَائِع، وفي قَدْر المُجَاحِ فَالمُشْتَرِي.

فصلُ: إِنِ اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ في جِنْسِ ثَمنِ أَوْ مُثْمَنِ أَوْ نَوْعِ هِ حَلَفَا وَفُسِخَ مُطْلَقًا وَرَدَّ قَيْمَتَهَا في الْفَوَاتِ يَوْمَ الْبَيْعِ، وفي قَدْرِهِ أَوْ قَدْرِ الأَجَلِ أَوِ الرَّهْنِ أَوِ الْحَميلِ فَفي الْقيَامِ حَلَفَ وَفُسِخَ بِحْكُم أَوْ تَرَاضٍ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَنْكُولِهِمَا وقَضَى الْحَالِفُ وَبَدَا الْبَائِعُ، وإِنْ فاتَتْ فَالْقُولُ للْمُشْتَرِى بِيَمِينِ إِنْ أَشْبَهَ كَالتَّجَاهُلِ في النَّكَافِ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ في الفَوَاتِ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْي دَعْوَى خَصْمِهِ الثَّمَنِ، وَإِنْ مِنْ وَارِثٍ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ في الفَوَاتِ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْي دَعْوَى خَصْمِهِ الثَّيْمَةِ مَنْ وَارِثٍ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ في الفَوَاتِ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْي دَعْوَى خَصْمِهِ

وتَحْقِيقِ دَعُواهُ، وَفَى انْتِهَاءِ الأَجَلِ فَالقَوْلُ لَمُنْكُرِ الانتهَاء بِيَمِينه إِنْ أَشْبَهَ، فإِنْ لَمُ يُشْبِهَا حَلَفًا وَفُسِخَ وَرُدَّ فَى الْفُواتِ القِيمَةُ، وَفَى أَصْلُهُ فَالقَوْلُ لِمِنْ وافْقَ العُرِفَ وإلا تحالفا وفُسِخَ فَى القيامِ وصُدِّقَ المشترَى بِيَمِينَ إِنْ فَاتَتْ وَفَى قَبْضِ الشَّمَنِ وَإِلا تحالفا وفُسِخَ فَى القيامِ وصُدِّقَ المشترَى بِيَمِينَ إِنْ فَاتَتْ وَفَى قَبْضِ الشَّمَنِ الشَّمَنِ مُقْتَضِ لِقَبْضِ الشَّمَنِ ولَهُ تَحْلِيفُ البَائِعِ إِنْ قَرُبَ مِنَ الإِشْهَادِ كالعَشَرَةِ لاَ الشَّمْنِ مُقْتَضِ لِقَبْضِ الشَّمَنِ ولَهُ تَحْلِيفُ البَائِعِ إِنْ قَرُبَ مِنَ الإِشْهَادِ كالعَشَرَة لاَ الشَّمْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضِ الشَّمَنِ وَلَهُ تَحْلَيفُ البَائِعِ إِنْ قَرْبَ مِنَ الإِشْهَادِ كالعَشَرَة لاَ الشَّمْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضِ الشَّمَنِ وَلَهُ تَحْلِيفُ البَائِعِ فَى كَالشَّهُ إِنْ قَرْبُ مَنَ الإِسْهَادِهِ بِلَفْعِ اللَّمَنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضِ السَّمَّونَ فَالْقَوْلُ لَهُ فَى كَالْعَشَرَة، وَلِلنَاتُعِ فَى كَالشَّهْ إِنْ المَّي فَى كَالشَّهُ إِنْ لَمْ يَعْبَضَ الْمَالِ بِيَدِهِ كَالمَسْلَمُ اللَّهُ فَى كَالْعَشَرَة، وَلِلْ المُسَلِمُ المَالِ بِيَدِهِ كَالمَسْلَمُ وَسَطَّ وفَى مَوْضِعَةً إِنْ لَمْ يَغْلِبُ الْفَوْلُ لِمُدَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ وَلَاللَّهُ مَنَ المُسْلَمُ بِيلَةٍ فَلَاللَّهُ مِنْ فَي الْفَاتُ وَلَى المُسْلَمُ وَسَطَّ وفى مَوْضِعَهُ وَلِلا فالْبَائِعُ مَا يُقْبَضُ بِسُوقِهَا وَإِلا فَقَى أَى مَكَانِ مِنْهَا.

بلب: السّلمُ بَيْعُ مَوْصُوف مُؤَجَّلٍ فَى الذَّمَّة بِغَيْرِ جِنسه، وَشَرْطُهُ حُلُولُ رَأْسِ المَالِ وَجَازَ بِلا شُرط إِنْ كَانَ عَيْنًا وَجَازَ بِلا شُرط إِنْ كَانَ عَيْنًا وَجَازَ بِلا شُرط إِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَحَيوان لتَعَيَّنهِ وَلَوْ لأَجَلِ السَّلَم، وكُرِهَ إِن كَانَ يُغَابُ عَلَيْهٌ مِثْلِيّا أَوْ عَرْضًا إِنْ لَمْ يَحْضُر الْعَرْضُ أَوْ يَكِلِ الطَّعَامَ، وَبِمَنْفَعَة كَانَ يُغَابُ عَلَيْهٌ مَعْيَنَةً وَلَو انْقَضَتْ بَعْدَ أَجَله وَبِجُزاف وَبِخيار فَى الثَّلاث إِنْ لَمْ يُنْقَدُ وَرَدًّ زَائِف وَعَجِلَ وَإِلا فَسَدَ مَا يُقَابِلُهُ فَقَطْ، وأَنْ لا يكُوناً طعامَيْنِ ولا نَقْدَيْنِ ولا شَيْعًا فَى أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْوَد كَالْعَكْسِ إِلا أَنْ تَخْتَلف المَنْفَعَة كَفَأْرة الْحمُر فَى الْعُرابيَّة ، وسَابِق الخَيْلِ فَى الحَواشِي، وَجَمَلٍ كَثيرِ الْحَملِ أَوْ سَابِقٌ فَى غَيْرِهِ وَقُوَّة الْبَعْدُ الشَّاة إلا الضَّأْنَ عَلَى الأَصَحِ، وكَصَغِيرِ فَى كَبِيرٍ وعَكْسِه إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى المُزَابَنَة بِطُولِ الزَّمَان بِخلاف وَعَكْسِه ، أَوْ صَغِيرٍ فَى كَبِيرٍ وَعَكْسِه إِنْ لَمْ يؤَدِّ إِلَى المُزَابَنَة بِطُولِ الزَّمَان بِخلاف وَعَكْسِه ، وَلَوْ الأَكْلُو ، وكَجِدْع طَويلٍ غَلِيظٍ فَى غَيْرِه ، وَسَيْف قَاطِم وَعَيْرٍ الآدَمِيِّ وَالْغَنْم وطَيْرٍ الأَكْلِ ، وكَجِدْع طَويلٍ غَلِيظٍ فَى غَيْرِه ، وَسَيْف قَاطِم وَعَيْرٍ الآدَمِيِّ وَالْغَنْم وطَيْرٍ الآدَمِيِّ وَالْغَنْم وطَيْرٍ الآدَمِيِّ والْعَامُ وَسَيْف قَاطِم وَكَذِيرُ وَكَجِيدُ عَلَيْلُ فَى غَيْرِه ، وسَيْف قَاطِم وسَيْق أَلْوق الأَنْ عَلَيْ فَى غَيْرِه ، وسَيْف قَاطِم وَعَيْرٍ الآدَمِيِّ وَالْغَنْم وطَيْل غَلِيظ فَى غَيْرِه ، وسَيْف قَاطِم وسَيْف قَاطِم وسَيْق أَلْوق الْمُؤْلِ عَلَيْظ فَى غَيْرِه ، وسَيْف قَاطِم وسَيْف قَاطِم وسَيْف أَنْ فَا عَلَيْلُ فَى غَيْرِه ، وسَيْف قَاطِم وسَيْف قَاطِم عَيْر والآدَه فَي غَيْرِه ، وسَيْف قَاطِم وسَيْسِ الْعُنْ فَي غَيْرِه ، وسَيْف قَاطِم وسَيْسَ الْمُؤْلِ عَلْمُ فَي عَيْرِه ، وسَيْف قَاطِم المَوْلِ عَلِي عَلْم فَي وسَيْسَ الْمُؤْلِ عَلْمُ فَي عَيْرِه ، وسَيْف قَاطِم المَوْلِ الْعَلْمُ فَي عَيْرِه ، وسَيْف إِنْ الْمَانِ الْعَلْم فِي الْمَانِ الْعَلْمُ الْمُ الْمَانِ الْعَلْمُ الْمَانِ الْعِ

فَى أَكْثَرَ دُونَهُ، وَكَطَيْرِ عُلِّمَ أَوْ آدَمِيٍّ بِكَنَسْجِ وَطَبْخِ إِلا السَّهْلَةَ كَالْكِتَابَةِ وَالْحِسَابِ وَالْغَزْلِ إِنْ لَمْ يَبْلُغ النِّهَايَةَ فَكَالْجِنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَتِ الْمَنْفَعَةُ كَرَقيق قُطْن وَكَتَّان وَلا عِبْرَةَ بِالذَّكُورَة وَالأنُـوثَة وَلا بِالْبَيْضِ، وَأَنْ يُؤَجَّلَ بِأَجَل مَـعْلُوم كَنصْف شَـهْر، وَجَازَ بِنَحْوِ الحَصَادِ وَاعْتُبِرَ المُعْظَمُ وَالأَشْهُرُ بِالأَهلَّةِ، وَتَّمَ المُنْكَسرَ ثَلاثينَ وَإِلَى رَبِعٍ حَلَّ بِأُوَّلِهِ وَفِيهِ بِوَسَطِهِ عَلَى الأصَحِّ إِلا إِذَا شَرَطَ قَبْـضَهُ بِبَلَد فَيَكُفَى مَسَـافَةُ الْيَوْمَينِ إِنْ شَرَطًا الْخُرُوجَ وَخَرَجَا حِينَيْذِ بِبُرٍّ أَوْ بِغْـيرِ رِبْحٍ، وأَنْ يَكُونَ في الذِّمَّةِ لا في مُعَيَّنِ، وَأَنْ يُضْبَطَ بِعَادَتِهِ مِنْ كَـيْلِ أَوْ وَزْنِ أَوْ عَدَدِ كَالرَّهانِ والبَيْضِ وقيسَ بِخَيْطِ أَوْ بِحَـمْلِ جِرْزَةِ في كَقَـصِيلِ لا بِفَدَّانِ أَوْ بالتَّحَرِّي، كَنَحْو كَـذَا أَوْ نَحْو هَذا، وَفَسَدَ بِمِعْيارِ مَجْهُـولِ وأنْ تُبَيَّنَ الأوْصَافُ الَّتِي تَخْتَلَفُ بِهَا الأغْرَاضُ عَادَةً مِنْ نَوع وَصِنْف وَجَـوْدَة وَرَدَاءَة وَبَيْنَهُـمَا، وَاللَّوْنُ فِي الْآدَمـيِّ وَالثَّوْبِ وَالْعَـسَل ومكان الحُوت وَالثَّمَـر وَنَاحيَتهمَا وَالْقَدْرُ وَفي الحَـيَوَان السِّنُّ وَالذَّكُورَةُ والأنُوثَةُ وَالْقَدَّ فَى الْبُرِّ السَّمْرَاء وَالْمَحْمُ وَلَةُ والجَدَّةُ وَالْمَلْءُ وَضَدُّهُمَا، وَفَى النَّوْب الرِّقَّةُ وَالطُّولُ والعَرْضُ وَضِدَّهَا، وفي الزَّيْتِ المُعْصَرِ مِنْهُ وَنَاحِيَتُهُ وفي الَّلحْمِ السِّمَنُ وَالذُّكُورَةُ وَضَدُّهُمَا، وَكَوْنُهُ رَاعِيًا أَوْ مَعْلُوفًا، أَوْ مِنْ جَنْبِ أَوْ رَقَـبَةٍ، وفي كُلِّ شَىْءِ مِنْ لُؤْلُؤِ أَوْ مَــرْجَانِ أَوْ زُجَاجِ أَوْ مَـعْدن أَوْ مَطْبُــوخ مَا يَحْــصُرُهُ وَيُمَــيِّزُهُ، وَحُمِلَ في البَعِيِّدِ وَالرَّديء عَلَى الْغَالِبِ وَإِلا فَالْوَسَطُ، وَأَنْ يُوجَدَ عَنْدَ حُلُوله غَالِبًا، فلا يَصِحُّ فِيمَا لا يُمْكِنُ وَصْفُهُ كَتُرَابِ مَعْدن ولا جُزَاف وَأَرْض وَدَار وَنَادر الْوُجُود وَإِن انْقَطَعَ مَا لَهُ إِبَّانٌ خُيِّرَ المُشْتَرِي في الْفَسْخِ وَالْبَقَاءِ إِنْ لَمْ يَأْتِ الْقَابِلَ فَلا فَسْخَ، وَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ وَجَبَ التَأْخِيرُ إِلا أَنْ يَرْضَـيَا بِالمُحَاسِبَةِ، وَجَازَ قَبْلَ الأجَلِ قَبُولُهُ بِصِفَتِهِ فَقَطْ كَقَبْلِ المَحِلِّ إِنْ حَلَّ وَلَمْ يَدْفَعْ كَرَاءً وَلَـزَمَ بَعْدَهُمَا، وَجَازَ أَجْوَدُ وَأَدْنَى لا أَقَلُ ۚ إِلا أَنْ يُبَرِّئَهُ مِنَ الزَّائِدِ وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ، وَإِنْ قَبْلَ الأَجَلِ إِنْ عَجَّلَ، وَكَانَ الـمُسْلَمُ فِيْهِ غَيْرَ طَعَامٍ وَرَأْسِ المَالِ فيهِ لا بِذَهَبٍ، وَرَأْسُ المَالِ وَرِقٌ وَعَكْسُهُ ولا بِطَعَامٍ وَرَأْسُ المَالِ طَعَامٌ، ولا يَلْزَمُ دَفْعُـهُ ولا قَبُولُهُ بِغَيْرِ مَحَلّه

وَلَوْ خَفَّ حَمْلُهُ، وَجَازَ شَرَاءٌ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ كَخَبَّازِ جُمْلَةً مُفَرَّقَةً عَلَى أَوْقَات، أَوْ كُلَّ يَوْمٍ قَسْطًا مُعَيِّنًا بِكَذَا، وَهُوَ بَيْعٌ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ فَسلَمٌ، كاسْتَصْنَاعِ سَيْف أَوْ سَرْجٍ إِنْ لَمْ يُعَيَّنِ الْعَامِلُ أَوِ المَعْمُولُ مِنْهُ، وَإِنِ اشْتَرَى المَعْمُولُ مِنْهُ وَاسْتَأْجَرهُ وَجَازً إِنْ شَرَعَ كَشَرَاءٍ نَحْوِ تَوْرٍ لِيكُمْلُ بِخِلافِ ثَوْبٍ لِيكُمْلَ إِلا أَنْ يُكْثِرَ الْغَزْلَ عنْدَهُ.

بلب: القَرْضُ إعْطَاءُ مُتَمَوَّل في عوض مُ مَاثِل في الذِّمَّة لِنَفْعِ المُعْطى فَقَطْ وَهُوَ مَنْدُوبٌ، وَإِنَّمَا يُقْرِضُ مَا يُسْلَمُ فيه إلا جَارِيَةً تَحلُّ لِلْمُقْتَرِضِ وَرُدَّتْ إِلاَّ أَنْ تَعَلَّمُ لِلْمُقْتَرِضَ وَرُدَّتْ إِلاَّ أَنْ تَعَلَّمُ لَا الْمِثْلُ وَحَرُمَ هَديّتُهُ تَفُوتَ بِوَطْء أَوْ غَيْبَة ظُنَّ وَطُؤُهَا فِيهَا أَوْ تَغَيِّرُ ذَات فَالْقَيمَةُ لا المِثْلُ وَحَرُمَ هَديّتُهُ كَرَبِّ الْقِرَاضِ وَعَامِله وَالقَاضِي وَذِي الْجَاه إِلاَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِثْلُهَا، أَوْ يَحْدُثَ مُوجِبٌ وَرُدَّتْ فَإِنْ فَاتَتَ فَالْقِيمَةُ وَبَيْعَهُ مُسَامَحَةً وَفَسَدَ إِنْ جَرَّ نَفْعًا، كَعَيْنٍ كُرِهَتُ مُوجِبٌ وَرُدَّتْ فَإِنْ فَاتَتَ فَالْقِيمَةُ وَبَيْعَهُ مُسَامَحَةً وَفَسَدَ إِنْ جَرَّ نَفْعًا، كَعَيْنٍ كُرِهَتْ إِقَامَتُهَا إِلاَّ لْضَرُورَة كَعُمُومِ الْخَوْف وَمُلكَ بالعَقْد، ولا يَلْزُمُ رَدَّهُ إلا بِشَرْط أَوْ عَيْنِه إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بِلا عَادَة كَأَخُذِه بِغَيْرٍ مَحَلِّه إِلاَّ الْعَيْنَ وَرَدُّ مِثْلُه أَوْ عَيْنِه إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بِلا شَرْطً، وَاشْرُط رَهْنٍ وَحَمِيلٍ.

قُصلُ: المُقَاصَّةُ مُتَارِكَةُ مُدينيْنِ بِمُتَمَاثَلَيْنِ عَلَيْهِمَا كُلُّ مَا لَهُ فِيمَا عَلَيْهِ وَتَجُوزُ فِي دَيْنِي الْعَيْنِ مُطْلَقًا إِن اتَّحَدَا قَدْرًا وَصِفَةً حَلاَّ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوَّلاً أَوِ اخْتَلَفَا صِفَةً أَوْ نَوْعًا إِنْ حَلاَّ أَوْ قَدْرًا وَهُمَا مِنْ بَيْعٍ وَحَلاَّ وَإِلاَّ فَلاَ، وَالطَّعَامَانِ مِنْ قَرْضَ وَوَ نَوْعًا إِنْ حَلاَ أَوْ قَدْرًا وَهُمَا مِنْ بَيْعٍ وَحَلاَّ وَإِلاَّ فَلاَ، وَالطَّعَامَانِ مِنْ قَرْضَ كَذَلكَ وَمُنعَا مِنْ بَيْعٍ مُطْلَقًا كَأَنِ اخْتَلَفَا مِنْ بَيْعٍ وَقَرْضِ إِنِ اخْتَلَفَا صِفَةً أَوْ قَدْرًا أَوْ لَكُونَ اخْتَلَفَا مِنْ بَيْعٍ وَقَرْضِ إِنِ اخْتَلَفَا صِفَةً أَوْ قَدْرًا أَوْ لَمْ يَحِدلاً وَإِلاَّ فَعَا وَصِفَةً، أَو اخْتَلَفَا وَحَلاً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أَوْ التَّحَدُا أَوْعًا وَصِفَةً، أَو اخْتَلَفَا وَحَلاً أَوْ اتَّفَقَا أَجِلاً.

بلبُ: الرَّهْنُ مُتَمَوَّلٌ أُخِذَ تَوَثَّقًا بِهِ فَى دَيْنِ لاَزِمٍ أَوْ صَائِرٍ إِلَى اللَّزُومِ، وَرُكْنُهُ عَاقَدٌ وَمَرهُونٌ وَمَرهُونٌ بِهَ، وَصِيعَةٌ كَالْبَيْعِ وَلَوْ بِغَرَرِ كَابِقِ وَثَمَرة لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا، أَوْ كَتَابَة مُكَاتَب، وَخِدْمَة مُدَبَّرٍ واسْتَوْفَى مِنْهُمَا، فَإِنْ رُقَّ فَمِنْهُ، أَوْ غَلَّة صَلاَحُها، أَوْ جُزُء مُشَاعًا، وَجَازَ الْجَمِيعُ إِنْ كَانَ البَاقِي للرَّاهِنِ، ولَهُ اسْتِعْجَارُ جُزْء شَرِيكِهِ وَيَقْبِضُهُ المُرْتَهِنُ لَهُ، وَجَازَ رَهْنُ فَضْلَتِه بِرِضَى الأَوَّلِ وَحَازَهُ لَهُ ولا جُزْء شَرِيكِهِ وَيَقْبِضُهُ المُرْتَهِنُ لَهُ، وَجَازَ رَهْنُ فَضْلَتِه بِرِضَى الأَوَّلِ وَحَازَهُ لَهُ ولا

يَضْمَنُهُ، فَإِنْ حَلَّ أَحَدُهُمَا أَوَّلا قُسمَ إِنْ أَمْكَنَ بلا ضَرَرٍ وَإِلا بِيعَ وَقَضَيَا، وأُمَّ دُونَ وَلَدَهَا وَعَكْسُهُ وَحَازَهُمَا المُرْتَهِنُ، وَمُسْتَأْجِرِ وَمُسْاقِ وَحَوْزُهُمَا الأَوَّلُ كَافِ وَمَثْلَى ۗ وَلَوْ عَيْنًا إِنْ طَبَعَ عَلَيْه أَوْ كَانَ تَحْتَ أَمِينِ وَدَيْنِ وَلَوْ عَلَى المُرْتَهَنِ وَالمُسْتَعَارِ للرَّهْنِ، وَرَجَعَ صَاحبُهُ بقيمَته أَوْ بشَمَنه إنْ بيعَ، وَضَمنَ إنْ رَهَنَهُ في غَيْر مَا أَذِنَ لَهُ فيه، فَلرَبِّه أَخْذُهُ إِنْ وَجَدَهُ قَائمًا وإلا فَقيمَتُهُ، وَلَوْ كَانَ ممَّا لا يُغَابُ عَلَيْه أَوْ هَلَكَ بِبَيِّنَة، وَمَنْ مُكَاتَب وَمَأْذُون وَوَلَىِّ مَحْجُور لمَصْلَحَة لا منْ كَأْحَد وَصيَّيْن وَلَزَمَ بِالْقَوْل وَلا يَتمُّ إِلا بِالْقَبْضِ وَالغَلَّةِ لِلرَّاهِنِ وَتَوَلاهَا المُرْتَهِنُ لَهُ بِإِذْنِهِ وبَطَلَ بشَرْطِ مُنَافِ كَأَنْ لا يَقْسِضَهُ، أَوْ لا يَبِيعَهُ عِنْدَ الأَجَلِ وَيَجْعَلَهُ في فَاسِدِ إِلا أَنْ يَفُوتَ، فَفَى عِوضِهِ أَوْ فِي قَرْضِ جَدِيدِ مَعَ دَيْنِ قَدِيمٍ وَاخْتَصَّ بِهِ الجَدِيدُ، وَبَمَانِع كَمَوْت الرَّاهِن أَوْ فَلَسه قَبْلَ حَوْزه، وَلَوْ جَدُّ المُرْتَهَنُ فِيه وَبِإِذْنِه في وَطْءِ أَوْ سُكْنَى أَوْ إِجَـارَةٍ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ إِنْ فَاتَ بِنَـحْوِ عِتْقِ أَوْ بَيْعِ أَوْ فِي بَيْـع وَسَلَّمَهُ وَبِإِعَارَة مُطْلَقَة، وَإِلا فَلَهُ أَخْذُهُ كَأَنْ عَادَ لرَاهنه اختيَارًا إِلا أَنْ يَفُوتَ بعتْق أَوْ تَدْبير أَوْ حَبْس أَوْ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ وَغَصْبًا فَلَهُ أَخْذُهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ وَطَئَ بلا إِذْن فَوَلَدُهُ حُرٌّ، وعَجَّلَ المَلَّ الدَّيْنَ أَوْ قِـيمَتَـهَا وَإِلا بَقيَتْ فَــتُبَاعُ لَهُ، وَالْقَــوْلُ لطَالب حَوْزه عنْدَ أَمين وفي تَعْيينه نَظَرُ الحَاكم، وَإِنْ سَلَّمَهُ بلا إِذْن للرَّاهن ضَمنَ الدَّيْنَ أَو الْقيمَةَ، وَللْمُرْتَهِن ضَمَنَهَا، وَجَازَ حَوْزُ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ وَأَخِيه لا مَحْجُورِه، وَارْتِهَانِ قَبْلَ الدَّيْنِ، وَعَلَى مَا يَلْزَمُ بِعَمَلِ أَوْ جَهَالَةِ أَوْ مِنْ قِيمَةِ لا فِي نَجْم كِتَابَةِ مِنْ أَجْنَبيِّ، وَانْدَرَج صُوفٌ تَمَّ وَجَنِينٌ، وَفَرْخُ نَخْل لا ثَمَسرَة وَلَوْ طَابَتْ ولا بَيْض وَمَالُ عَبْد وَغَلَّةٌ إِلا لِشْرَطِ، وَجَارَ شَرْطُ مَنْفَعَةٍ عُيِّنَتْ بِبَيْعِ فَقَطْ، وَعَلَى أَنْ تُحْسَبَ مِنَ الدَّيْنِ مُطْلَقًا، ولا يُقْبَلُ منْهُ بَعْدَ المَانِعِ أَنَّهُ حَازَ قَبْلَهُ وَلَوْ شَهِدَ لَهُ الأمينُ إلا ببَيِّنَة عَلَى التَّحْويز أَو الحَوْر عَلَى الأوْجَه وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضه إِنْ فَرَّطَ مُرْتَهنهُ وَإلا فَهَلْ يَمْضِي وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا أَوْ لا؟ قَوْلان أَوْ بَعْدَهُ إِنْ بَاعَهُ بِمثْلِ الدَّيْنِ فَأَكْثَرَ، وَهُوَ عَيْنٌ أَوْ عَرْضٌ مِنْ قَرْضٍ وَإِلا فَلَهُ الرَّدُّ، وَإِنْ أَجَازَ تَعَـجَّلَ مُطْلَقًا كَمثْله وَهُوَ

عَرْضٌ مِنْ بَيْعٍ وَمُنِعَ عَـبْدٌ مِنْ وَطْءِ أَمَّتِهِ الـمَرْهُونَةِ مَعَهُ، وَحُـدَّ مُرْتَهِنٌ وَطَيءَ بلا إِذْنٍ وَإِلَّا فَلَا وَقُوِّمَتْ عَلَيْهِ بِلا وَلَدٍ حَمَلَتْ أَوْ لا، وَلِلأَمِينِ بَيْعُهُ إِنْ أُذَنَ لَهُ وَلَوْ فَى العَقْد كَالمُرْتَهِن بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَقُلُ إِنْ لَمْ آت بالدَّيْن، وَإِلا فَبإذْن الحَاكم، وَإِلا مَضَى وَبَاعَ الحَاكِمُ إِنِ امْتَنَعَ، وَإِنْ قَـالَ الأمينُ بِعْتُهَا بِمَائَةِ وَسَلَّمْـتُهَا لَكَ، فَأَنْكَرَ المرْتَهِنُ ضَمِنَ الأَمِينُ وَرَجَعَ مُرْتَهِنَّهُ بِنَـفَقَتِهِ فَى الذِّمَّةَ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَيْسَ رَهْنًا فيها بخلاف الضَّالَّة إلا أَنْ يُصرِّحَ بأنَّهُ رَهْنٌ بها، أَو يَقُولَ عَلَىَّ إنَّ نَفَـقَتَكَ فيه، وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى نَحْوِ شَجَرِ خِيفَ عَلَيْه بُدئَ بِالنَّفَـقَـة، وَلا يُجْبَرُ الرَّاهنُ عَلَى الإِنْفَاقِ، وَلَوِ اشْتَرَطَ فَى الْعَقْدِ وَضَمَنَ مُـرْتَهِنُّ إِنْ كَانَ بِيَدِه وَهُوَ مَمَّا يُغَابُ عَلَيْه وَلَمْ تَقُمْ عَلَى هَلاكــه بَـيِّـنَةٌ، وَلَو اشْــتَرَطَ الْبَــرَاءَةَ فى غَــيْر مُــتَطَوَّع به، أَوْ عَلمَ احْتِرَاقَ مَحَلِّهِ إِلا بِبَقَاءِ وَإِلا فَلا، وَلَوِ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ إِلا أَنْ تُكَذِّبَهُ الْبَيِّنَةُ، وَحَلَفَ مُطْلَقًا لَقَدْ بَاعَ أَوْ تَلَفَ بِلا تَفْرِيطِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ، وَإِنِ ادَّعَى رَدَّهُ لَمْ يُقْبَلُ وَاسْتَمَرَّ الضَّـمَانُ إِنْ قُبضَ الدَّيْنُ أَوْ وُهبَ إِلا أَنْ يُحْضرَهُ أَوْ يَدْعُــوَهُ لأخْذه فَقَالَ دَعْهُ عِنْدَكَ، وَلَوْ قَضَى بَعْضَ الدَّيْنِ أَوْ أَسْقَطَ، فَجَميعُ الرَّهْنِ فِيمَا بَقِيَ إلا أَنْ يَتَعَدَّدَ الرَّاهِنُ أَو المُرْتَهِنُ، وَالْقَوْلُ لمُدَّعِي نَفْي الرَّهْنيَّة، وَلَو اخْتَلَفَا في مَقْبُوض فَقَـالَ الرَّاهِنُ عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ حَلَفًا وَوَزَّعَ كأنْ نَكَلا كَالْحَمَالَةِ وَفَى قِيـمَةِ تَالف تَوَاصَفَاهُ ثُمَّ قُوِّمَ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ، فَإِنْ تجاهَلا فالرَّهْنُ بَمَا فيه وَهُوَّ كالشَّاهِدِ في قَدْرِ الدَّيْنِ لا العكْسِ إلى قِيمَتِه مَا لَمْ يَفُتْ في ضَمَانِ الرَّاهِن، فَإِنْ شَهِدَ للْمُرْتَهِن حَلَفَ وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَللرَّاهِن فَكَذَلَكَ وَغَرَمَ مَا أَقَرَّ به وَإِلا حَلَفَا وَأَخَذَهُ المُرْتَهِنُ إِنْ لَمْ يَغْرَم الرَّاهِنُ قِيمَتُهُ، وَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ إِنْ بَقِيَ وَإِلا فَيَوْمُ الارْتِهَانِ عَلَى الأرْجح

بَلْبُ: الفَلَسُ إِحَاطَةُ الدَّيْنِ بَمَالِ المَدِينِ، وَالتَّفْلِيسُ الأَعَمُّ قِيَامُ ذِي دَيْنِ حلّ عَلَى مَدِينِ لَيْسَ لَهُ مَا يَفِي بِهِ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ تَبَرُّعِهِ، وَإِعْطَاءُ كُلِّ مَا بِيَدِهِ لِبَعْضِ أَوْ بَعْضِهِ قَبْلَ الأَجل، وَإِقْرَارُهُ لِمُتَّهِمٍ، وَتَزَوَّجُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحدَةٍ، وَحَجَّةُ الضَّرُورَةِ، بَعْضِهِ قَبْلَ الأَجل، وَإِقْرَارُهُ لِمُتَّهِمٍ، وَتَزَوَّجُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحدَةٍ، وَحَجَّةُ الضَّرُورَةِ،

وَسَفَرُهُ لا رَهْنٌ، وَنَفَقَةُ عَبْد، وأُضْحِيَةٌ بالمعْرُوف ولَهُ رَفْعُهُ للْحَاكِم فَيَحْكُمُ بِخَلْع مَاله لغُرمَائه حَضَــرَ أَوْ غَابَ وَهُوَ الأخصُّ إِنْ حَلَّ الدَّيْنُ، وَطَلَبَهُ ٱلْبَعْضُ وَلَوْ أَبَى غَيْرُهُ، وَزَادَ عَلَى مَاله أَوْ بَقَىَ مَا لا يَفي بالمُؤَجَّل وَأَلَد فَمُنعَ منْ تَصَرُّف مالِيٍّ إلا فى ذمَّته كَخُلْع، وَطَلاق، وَقــصَاص، وَعَفْو، وَعَتْق أُمِّ وَلَده وَتَبعَــهَا مَالُهَا، وَإِنْ كَثُرَ وَحَلَّ به، وَبالمَوْتُ مَا أَجَّلَ إلا لشَرْط، وإنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِدَيْنِ فَنَكَلَ حَلَفَ كلٌّ كَهُوَ، وَأَخَذَ حصَّتُهُ وَلَوْ نَكَلَ غَيْرُهُ، وَقُبلَ إِقْرَارُهُ لغَيْر مُتَّهَم عَلَيْهُ بالمَجْلس أَوْ قُرْبِه وَتَبَتَ دَيْنُهُ بِإِقْرَارِ لا بَبَيِّنَة وَهُوَ في ذمَّته وَتَعْـيينُهُ الْقرَاضَ وَالْوَديعَةَ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بأَصْله وَقَوْلُ صَانع مُطْلَقًا وَبَاعَ مالَهُ بحَضْرَته بالاسْتقْصَاء وَالْخيَار ثَلاثًا ولَوْ كُتُبًا احْتَاجَ لَهَا أَوْ ثَيَابَ جُمُعَته إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا وأُوجِرَ رَقيقٌ لا يُبَاعُ عَلَيْه بخلاف أُمِّ وَلَده لا آلة صَنْعَته ولا يَلْزَمُ بِتَكَسُّب، واستشفاع وَعَفُو ٌ للدِّية وَانْتِزَاعُ مَال رَقيقه وَمَا وَهَبَهُ لُولَدِه وَعُسجِّلَ بَيْعُ مَا خيفَ فَسَادُهُ أَوْ تَغَيُّرُهُ وَالْحَيَوَانَ بِالْـنَّظَرِ وَاسْتَوَنَى بعَقَارِه كَالشَّهْرِيْنِ وَقُسِمَ بنسْبَة الدُّيونِ وَلا يُكلَّفُونَ أَنْ لا غَرِيمَ غَيرهُم بخلاف الوَرَثَة وَاسْتُونْنَى به إنْ عُرِفَ بالَّدين في المَوْت فَـقَطْ وانْفَكَّ حَجْـرُهُ بلا حُكْم فَيُحْجَرُ عَـلَيْه أَيْضًا إِنْ حَـدَثَ مَالٌ وَلا يَدْخُلُ أُوَّلٌ مَعَ آخَـرَ في دَيْنِ حَدَثَ عَنْ مُعَامَلَة بخلاف نَحْو إرْث، وَجنَايَة وكَذَا إِنْ مكَّنَّهُمْ فَبَاعُوا وَاقْتَسَمُوا فَدَايِنَ غَيْرَهُمْ وَقُوِّمَ مَا خَالَفَ النَّقْدَ يَوْمُ القسْمَةَ وَاشْـتَرَى لَربِّه منْهُ بِمَا يَخُصُّهُ وَجَازَ أَخْذُ الثَّمَن إلا لمَانع وحاصَّت الزَّوْجَةُ بصَـٰدَاقهَا وَبِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسهَـا كالمَوْت بخلاف نَفَقَتِهَــا عَلَى الْوَلَدِ فَفِي الذِّمَّةِ إِلا لِقَرِيبَةِ تَبَرُّع وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أَو اسْــتَحَقَّ مَبيعٌ وَإِنْ قَبْلَ فَلَسه رَجَعَ علَى كُلِّ بِمَا يَخُصُّهُ كُوارتٌ أَوْ مُوصَّى لَهُ علَى مثْله وَإِنَّ اشْتَهَرَ مَيِّتٌ بدَيْنِ أَوْ عَلَـمَ به الْوَارِثُ وَأُقْبِضَ رَجَعَ عَلَيْه ثم رَجَعَ هُوَ عَـلَى الغَرِيم ولَهُ الرَّجُوعُ عَلَى الغَرِيمِ وَإِنْ طَراً على وَارِثِ قَسَمَ رَجَعَ عَلَيْهِ وَأَخِذَ مَلَى عَنْ مُعْدم ما لمْ يُجَاوِزْ مِا قُبِضَ وَتَرَكَ لَهُ قُوتَهُ وَالنَّفَقَـةُ الْوَاجِبَةُ عَلَيْه لكَزَوْجَـة إلَى ظَنِّ يُسْره وَكِسُورَهِمْ كُلٌّ دَسْتًا مُعْتَادًا بِخِلافِ مُسْتَغْرِقِ الذِّمَّةِ بِالظُّلْمِ فَـمَا يَسُدُّ الرَّمَقَ ويَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ إِنْ جُهِلَ حالُهُ إِلا أَنْ يَأْتِيَ بِحَمِيلِ وَغَرَمَ إِنْ لَمْ يَأْت

به إلا أَنْ يُثْبِتَ عُـسْرَهُ أَوْ ظهَرَ مَـلاؤُهُ إِنْ تَفَالَسَ فَإِنْ وَعَدَ بــالْقَضَاء وَسَأَلَ تَأْخـيرَ نَحْوَ الْيَوْمـيْنِ أُجيبَ إِنْ أَعْطَى حَميـلاً بالمَالِ وَإِلا سُجِنَ كَمَـعْلُومِ المَلاءِ وأُجِّلَ لَبَيْعِ عَـرْضَةَ إِنْ أَعْطَى حميـلاً به وَلَهُ تحْليفُهُ على عَدم النَّاضِّ وَإِنْ عَلمَ بــه جُبرَ على دَفْعه وَلَوْ بالضَّرْب مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فإنْ أَثْبَتَ عُـسْرَهُ بشَهَـادَة بَيِّنَة أَنَّهُ لا يُعْرَفُ لَهُ مـالٌ ظَاهِرٌ ولا باطنٌ، وَحَلَفَ كَذَلَكَ أَنْظرَ لمَـيسَرَةً، وَرُجِّحَتُ بَيِّنَةُ المَلاء، وَأُخْرِجِ المَجْهُولُ إِنْ طَالَ حَبْسُهُ بِالاجْتَهَاد، وَحُبِسَتُ النِّسَاءُ عندَ أَمينَة أَوْ ذَاتِ أَمِين وحُبِسَ الْجَدُّ، والْوَلَدُ لأبيه لا العكْسَ كاليَمين إلا الْمُنْقَلَبَةَ أَو المُتَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ غَيْرِه، ولا يَخْرُجُ لعيَادَة قَرِيب كَأْبيه وَلا جُمُعَةٍ وعيدٍ، وَعَدُوٍّ إِلا لِخوْف تَلَفه فَمَكَانٌ آخَرُ، وللْغَريم أَخْذُ عَيْن مَالِه المُحوز عَنْهُ في الفَلَسِ لا المَوْتِ وَلَوْ مَسْكُوكًا إِنْ لَمْ يُفْده العَرْمَاءُ ولَوْ بمَالهمْ، ولَمْ يَنْتَقِلْ بِكَطَحْنِ حِنْطَة، وتَسمين رُبُد وتَفْصيل شُــُقَّة، وذَبْح، وتَتَمُّر رُطَب وخَلط بِغَـيْرِ مِثْل، وعَمَلِ الخَــشَبَةِ بابًا بِخِلَافِ تَعْيِيبِهَا بِسَمَاوِيٌّ مِنَ المُشْتَرِي فَلَهُ أَخْذُهَا، ولا أَرْشَ لَهُ كَأَجْنَبِيٌّ، وعَادَتْ لهَيْئَتُهَا، وإلا فَنسْبَةُ نَقْصها، وَلَهُ رَدُّ بَعْض ثَمَنِ قُبَضَ، وَأَخْذُهَا وَأَخْذُ البَعْض، وَحَاص "بالْفَائت، وأَخَذَها مَعَ ولَد حَدَثَ أَوْ صُوف تَم َّحينَ البَيْع، أَوْ ثَمَرَة أُبِّرَتْ، وَإِلا فَللْمُفْلس كَالْغَلَّة، والصَّأنعُ أَحقُّ وَلَوْ بِمَوْت بِمَا بِيَدِه وَإِلا فلا كأجير رَعَى وَنَحْـوُهُ المُكْتَـرَى بالمُعَـيَّنَة كَـغَيْـرِهَا إِنْ قُبـضَتْ وَلَوْ أُديرَتْ ورَبُّهَـا أَحَقُّ بِالمَحْمُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُن مَعَهَا إِلا إَذَا قَبَضَهُ رَبُّهُ وَطَالَ وَالمُشْتَرِي بِسلْعَة فُسخ بيعها لفَسَاده وَبَثَمَنهَا إِنْ وجَدَهُ.

بَابُ: سَبَبُ الْحَجْرِ فَلَسُ وَجُنُونُ وَصِبًا وَتَبْذِيرٌ وَرِقٌ وَمَرَضٌ وَنَكَاحٌ بِزَوْجَةً فَالْمَجْنُونُ للإفَاقَة وَالصَّبِيُ لِبُلُوغِه رَشيداً في ذي الأب وَفَكَ الْوَصِيِّ وَالْمُ قَدِّمُ وَالْمُ قَدِّمِ وَلَا لَا فَيْ وَلَا لَا وَفَكَ الْوَصِيِّ وَالْمُ قَدِّمُ وَالْمُ قَدِّمُ وَرَيدَ في الأَنْثَى دُخُولُ زَوْجَ بِهَا وشَهَادَةُ العُدُولِ بِحفْظها وَللُولِيِّ رَدُّ تَصَرُّف مُميَّز بِمُعَاوَضَة وَإِلا تَعَيَّنَ كَإِقْرَار بِدَيْنِ أَوْ إِثلاف ولَهُ إِنْ رَشَدَ ولَوْ حَدَثَ بَعْدَ رُشُدهِ أَوْ وَقَعَ صَوَابًا إِلا كَدرْهُم لَعَيشه وَضَمَنَ مَا أَفْسَدَ في الذِّمَّة إِنْ لَمْ يُؤمِّنَ وَإِلا فَلاَ إِلا فَلا يَصُونَ بِهِ مَالَهُ فِالْأَقَلَ في مالِهِ إِنْ كَانَ وَبِقَى وَصَحَدَّتْ وصِيَّتُهُ إِنْ لَمْ يَخْلِط أَنْ يَخْلِط

والسَّفيهُ كَذَلكَ إلا طَلاقَهُ وَاسْتلْحاقَ نَسَب وَتَقْيَـهُ وعَنْقَ مُسْتَوْلَدَته وَقَصَاصًا وَعَفْوًا وإِقْرَارًا بِعُقُوبَة فَيَلْزَمُهُ بِخلاف المَجْنُونُ وَتَصَرُّفُ الذَّكَر قَبْلَ الْحَجْر ماض بخلاف الصَّبَىِّ والأَنْثَى إِلا أَنْ يَدْخُلَ بِهَـا زَوْجٌ ويَطُولُ كَسَبْعِ وَبَعْـدَهُ مَرْدُودٌ وَالْوَلَىُّ الأبُ وَلَهُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا ثُمَّ وَصِيُّهُ وإنْ بَعُدَ ولا يَبيعُ العَقَــار إلا لسَبَب وبينَة وَلَيْسَ لَهْ هِبَةُ الثَّوَابِ فَالْحَاكُمُ عَنْدَ فَقْدَهُمَا أَوْ لَمَنْ طَرَأً عَلَيْهِ الْجُنُونُ وَالسَّفَهُ بَعْدَ رُشْده وَبَاعَ بثُبُوت يُتْمِه وَإِهْمَالِه وَمَلْكُه لَمَا يَبِيعُ وَأَنَّهُ الأَوْلَى والتَّسوقُ وَعَدَمُ إِلْغَاء زائلا وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ والتَّصْرِيحُ بِأَسْمَاءِ الشُّهَودِ لا حاضنٌ كَجَدٍّ وَأَخ وَعَملَ بإمْضاء اليَسير، وَالسُّفَهُ التَّبْذِيرُ بِصَرْف المَال في مَعْصية كَخَمْر وقِمَارِ وفي مُعَامَلَة بِغَبْنِ فَاحش بلا مَصْلُحَة أَوْ في شَهَوات عَلى خلاف عادَة مثله أَوْ بإتلاف هِ هَدَرًا وَيَتَصَرَّفُ الْوَكَيُّ بِالْمَصْلَحَةِ فَلَهُ تَرْكُ شُفْعَةِ وقِصَاصِ فَيَسْقُطَانِ وَلا يَعْفُو مَجَّانًا ولا يَبِيعُ عَقَارَ يَتِيمٍ إِلا لِحَاجَةِ بَيِّنةِ أَوْ غِبْطَة أَوْ لِخَوْف عَلَيْه منْ ظَالِم أَوْ لكَوْنه مُوَظَّفًا أَوْ حصَّة أَوْ قِلَّة غَلَّتِهِ أَوْ بَيْنَ ذَمِّيَّانِ أَوْ جِيرانِ سُوءِ أَو فِي مَحَل خَوْفٍ أَوْ لإرادَة شَريكه بَيْعًـا وَلا مَالَ لَهُ أَوْ لِخَشْيَـة انْتَقَال الْعمَـارَة أَو الخَرَابِ ولا مالَ لَهُ أَوْ لَهُ مَالٌ وَالْبُيْعُ أَوْلَى، فَيَسْتَبُدلُ لَهُ خلافَهُ، وَحُبِّرَ عَلَى رَقيق مُطْلَقًا إلا بإذْن في تِجَارَةٍ وَلَوْ فِي نَوْعِ كَوَكِيلِ مُفَوَّضِ، وَلَهُ أَنْ يَضَعَ وَيُؤَخِّرَ وَيُضيفَ إِن اسْتَأْنُفَ وَيَعْتَقُ بِرِضَى سَيِّدِهِ وَأَخْـذُ قِرَاضِ وَدَفْعُهُ وَتَصَرُّفٌ فَى كَهِبَةِ لا تَبَـرُّع وَلغَيْرِ مَأْذُونِ قَبُولٌ بِلا إِذْنِ، ولا يَتَصَرَّفُ وَالْحَجْرُ عَلَيْه كالحُرِّ وَأُخذَ ممَّا بِيَده، وَإِنْ مُسْتَوْلدَةً أَوْ هِبَةً وَنَحْوَهَا لا غَلَّةٌ وَأَرْشُ جُـرْحِهِ وَرَقَبَتُهُ، وَعَلَى مَرِيضٍ مَرَضًا يَنْشَأُ المَوْتُ عَنْهُ عَادَةً وَإِنْ لَـمْ يَغْلِبْ كَسُلٍّ وَقُولَنْجِ وَحُمَّى قَويَّة، وَحَـامِل سَتْ، وَمَحْبُوس لِقَتْلِ أَوْ لِقَطْعِ خِيفَ المَوْتُ منهُ، وَحَاضِرٌ صَفَّ الْقَتَال، لا نَحْوَ رَمَـد وَجَرَب ومُلَجَّج بِبَحْرٍ، وَلَوْ حَصَلَ الهَــوْلُ في تَبَرُّع زَادَ عَلَى ثُلُثُه كَنْكَاحٍ وَخُلْعٍ لَا تَدَاويه وَمُعَاوَضَة مَالِية، وَوُقْفَ تَبَرُّعُهُ إِلا بِمَال مَأْمُون وَهُوَ العَقَارُ، فَإِنْ مَاتَ فَمِنَ الثَّلُث وَإِلا مَضَى الْجَمِيعُ وَنُجِّزَ في المَأْمُونِ الثَّلُثَ، فإنْ صَحَّ فَالْبَاقي، وعَلَى زَوْجَة

لزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا في زَائِد عَلَى ثُلُثِهَا ولوْ بِكَفَالَة وَهُوَ مَاضٍ حَتَّى يَرُدَّ فَيَمْضِي إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى بَانَتْ، أَوَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَعَبْدً حَتَّى عَتَقَ وَمَدِينِ ثُمَّ وَفَّى فَلَهُ رَدُّ الْجَمِيعِ إِنْ تَبَرَّعَتْ بِزَائِد عَلَى الثُّلُثِ، وَلَيْسَ لَهُ تَبَرُّعٌ بَعْدَ الثُّلُثِ إِلا أَنْ يَبْعُدَ كَنَصْفُ سَنَة وَإِلا فَلَهُ الرَّدُّ.

بِلِبُ: الصَّلْحُ جَـائزٌ عَنْ إقْرَار وَإِنْكَار وَسُكُوت إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى حَـرَام، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ المُدَّعَى بِهِ بَيْعٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْفَعَةً وَإِلا فَإِجَارَةٌ وَعَلَى بَعْضِه هبَةٌ وَإِبْرَاءٌ، فَيَجُ وزُ عَنْ دَيْنِ بِمَا يُبَاعُ بِهِ، وَعَنْ ذَهَبِ بِوَرِقِ وَعَكْسِـهِ إِنْ حَلاًّ وَعُجِّلَ، وَعَنْ عَرَضٍ أَوْ طَعَامٍ غَيْرِ المُعَاوَضَةِ بِعَـيْنِ أَوْ عَرْضِ أَوْ طَعَامٍ مُخَالف نَقْدًا كَمائَة دينَار وَدرْهُم عَنْ مَائَتَيْهِمَا، وَعَلَى الاقْتِدَاءِ مِنْ يَمِينِ لاَ بِثَمَانِيَةِ نَقْدًا عَنْ عَشَرَة مُؤَجَّلَة وعَكْسِهِ، ولا بِدَرَاهِمَ عَـنْ دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةٍ وَعَكْسِهِ: لِضَعْ وَتَعَجَّلْ وَحُطَّ الضَّمانَ وأَزيدُكَ وَالصَّرْفُ المُؤَخَّرُ، ولا عَلَى تَأْخير مَا أَنْكُرَ عَلَى الأرْجَح ولا بمَجْهُول ولا يَحِلُّ لِلظَّالِم، فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهِدَتْ لَهُ بَسِيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ بَعُدَتْ جدًّا، وأَشْهَدَ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا وَلَوْ لَمْ يُعْلَنَ أَوْ وَجَدَ وَتَيْقَةً بِعِدَهُ أَوْ يُقرَّ سرّا فَقَطْ، فَأَشْهَدَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلكَ، ثُمَّ صَالَحَ فَلَهُ نَقْضُهُ لا إِنْ عَلِمَ بِبَيِّنَةِ وَلَمْ يُشْهِدْ، أَوْ قَالَ عنْدى وَثِيقَةٌ فَقِيلَ لَهُ ائْت بِهَا فَادَّعَى ضَيَاعَهَا وَصَـالَحَ، وَعَنْ إِرْثِ كَزَوْجَة منْ عَرَض وَوَرِق وَذَهَب بِذَهَب قَدْرَ مَوْرِتُهَا مِنْهُ فَـأَقَلَّ، أَوْ زَائِد بِدِينَار مُطْلَقًا أَوْ أَكْثَرَ إِنْ قَلَّتِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الْعُـرُوضُ التِي تَخُصُّهَا عَنْ صَـرْفِ ديْنَار، ولا منْ غَيْـرها مُطْلَقًا إِلا بِعَرْض إِنْ عُرِفَ جَمِيعُهَا، وَحَضَرَ وَأَقَرَّ المَدِينُ وَحَضَرَ وَإِلا عَنْ دَرَاهمَ وَعَرَضِ تُرِكَا بِذَهَبِ عِنْدَهُ كَبَيْعٍ وَصَرْفٍ، وَعَـنِ الْعَمَدِ بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ، وَلِذِي دَيْنِ مَنْعُهُ مِنْهُ، وَإِنْ صَـالَحَ أَحَدَ وَلَيَّنِ فَللْلآخَرِ الدُّخُــولُ مَعَهُ، وَسَقَطَ الْقَــتْلُ كَدَعُواَهُ الصَّلْحَ فَـأَنْـكَرَ، وَإِنْ صَـالَحَ وَارِثٌ وَإِنْ عَنْ إِنْكَارِ فَلِلْلآخَــرِ الدُّخُــولُ كَـحَقٍّ لِشَرِيكَيْنِ في كِتَابِ أَوَّلا إِلا أَنْ يَشْخُصَ أَحَدُهُمَا وَيُعْذَرُ لَهُ في الخُرُوجِ أَو التَّوْكِيلِ فَيَــمْتَنعُ أَوْ يَكُونَ بِكِتَابَيْنِ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَشَرَة منْ خَــمْسينَ فَللآخَر أَوْ

أَخْذُ خَمْسَةً مِنْهَا وَيَرْجِعُ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَالآخَرُ بِخَمْسَةٍ وَلا رُجُوعَ إِنِ اخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمُ وَإِنْ عَدَمَ.

بابُ: الحَوالَةُ: صَرْفُ دَيْنِ عَنْ ذِمَّةِ المَدينِ بِمثْلَهِ إِلَى أُخْرَى تَبْراً بِهَا الأُولَى، وركُنْهَا مُحيلٌ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَبِهِ وَصِيغَةٌ تَدُلُّ، وَصِحَتُهَا رَضَى الأُولَيْنِ فَقَطْ، وَثُبُوتُ دَيْنِ لازِمِ عَلَى الثَّالِثَ، وَإِنْ عَلَمَ بِعَدَمِهِ وَشَرَطَ الْبَرَاءَة صَحَ، وَهِي فَقَطْ، وَتُسَاوِى الدَّيْنَيْنِ قَدْراً وَصِفَةً، وأَنْ لا يكُونَ حَمَالَةٌ، وَحُلُولُ المُحَوَّلُ حَقَّهُ عَلَى المُحَالُ عَلَيْهِ ولا رُجُوعَ، وَإِنْ عَلَمَ أَوْ مَاتَ طَعَامَيْنِ مِنْ بَيْعِ، فَيَتَحَوَّلُ حَقَّهُ عَلَى المُحالُ عَلَيْهِ ولا رُجُوعَ، وَإِنْ عَلَمَ أَوْ مَاتَ أَوْ جَحَدَ الحَقُّ إِلا أَنْ يَعْلَمَ بِذَلِكَ المُحيلُ فَقَطْ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ إِنْ ظَنَّ بِهِ العَلْمَ، والقَوْلُ لِلْمُحِيلِ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ نَفْى الدَّيْنِ عَنِ المُحَالُ عَلَيْهِ أَو الوكَالَةَ أَوِ الوكَالَة أَو الوكَالَة أَو السَّلَفَ.

بِلْبُ: الضَّمَانُ: الْتِزَامُ مُكَلَّفِ غَيْرِ سَفِيهِ دَيْنًا عَلَى غَيْرِهِ أَوْ طَلَبُهُ مَنَ عَلَيْهِ لِمَنْ هُوَ لَهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْه، وَشَرْطُ الدَّين لُّزُومُهُ، ولو في المَآلَ كَجُعْل لا كتَابَة إلا إذا شُرِطَ تَعْجِيلُ الْعِتْقِ وَلَزِمَ أَهْلَ التَّبَرُّع كَذِي رِقٍّ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَلَوْ مُكَاتبًا أَوْ مَأْذُونًا وَإِلَّا صَحَّ فَقَطْ وَاتُّبَعَ بِهِ إِنْ عَتَقَ إِنْ لَمْ يُسْقِطُهُ السَّيِّدُ أَوْ وزَوْجَةٌ وَمَريضٌ بثُلُث، وَجَازَ ضَمَانُ الضَّامن، وَدَاينُ فُلانًا وَلَزَمَ فيمَا ثَبَتَ إِنْ كَانَ مـمَّا يُعَامَلُ به مثْلُهُ، وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ المُعَامَلَة بِخلاف احْلفْ وأَنَا أَضمَنُهُ، وَبَغَيْر إَذْن المَضْمُونَ كَأَدَائه عَنْهُ رَفْقًا لا عَنَتًا فَيُرَدُّ كَشَـرَائه، وَرَجَعَ بِمَا أَدَّى وَلَوْ مُقَوَّمًا إِنْ ثَبَتَ الدَّفْعُ، وَجَازَ لَهُ الصَّلْحُ بِمَا جَازَ لِلْمَدِينِ وَرَجَعَ بالأقَلُّ منْهُ وَمنْ قيمَة مَا صَالَحَ به، ولا يُطَالبُ إِنَ تَيَسَّرَ الأَخْذُ مِنْ مَالِ المَـدِينِ وَلَوْ غَائبًا، إلا أَنْ يَشْـتَرطَ أَخْذَ أَيِّهمَـا شَاءَ أَو تَقْـديمَـهُ، أَوْ ضَـمنَ في الحَـالات السِّتِّ، والْـقَولُ لَـهُ في مَـلائه، ولَهُ طَلَبُ الْمُسْتَحَقِّ بِتَخْلِيصِهِ وَطَلَبُ الْغَرِيمِ بِالدَّفْعِ عِنْدَ الأَجَلِ لا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ إِلَيْهِ وَضَمِنَهُ إِنِ اقْتَضَاهُ لا أَرْسَلَ به، وَعُجِّلَ بمَوْته وَرَجَعَ وَارثُهُ بَعْدَ الأَجَل أَوْ مَوْت الْغَريم إِنْ تَرَكَهُ، وَبَطَلَ إِنْ فَسَدَ مُتَحَمِّلٌ بِهِ، أَوْ فَسَـدَتْ كَبِجُعْلِ وَإِنْ ضَمَانَ مَضْمُونِهِ إِلا أَنْ يَشْتَرِيا شَيْئًا أَوْ يَسْتَلِمَا في شَيْءٍ بَيْنَهُمَا أَوْ يَقْتَرِضَا، لِلعَمَلِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ حُمِّلا

وَلَمْ يَشْتُرِطْ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضِ أَتْبِعَ كُلِّ بِحِصَّتِهِ فَقَطْ، إِلا أَنْ يَقُولَ أَيُّكُمْ شَمْتُ آخُدُ بِحَقِّى فَلَهُ أَخْذُ جِمِيعِ الْحَقِّ مِمَنْ شَاءَ وَرَجَعَ اللَّافِعُ عَلَى كُلِّ بِمَا يَخْصُهُ إِنْ كَانُوا غُرَمَاءَ، وَإِلا فَعَلَى الغَرِيمِ كَثَرَّتُبِهِمْ، فَإِن اشْتُرَطَ ذَلِكَ أَخَذَ كُلِّ بِهِ، ورَجَعَ بغيْرِ مَا أَدَّى عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ مَا عَلَى الْمُلْقَى، ثُمَّ سَاوَاهُ وَلَوْ كَانَ الْحَقِّ عَلَى عَيْرِهِمْ كَثَلاَثَة حُمِّلا بِشَلاثَ مَائَة لَقِي رَبُّ الحَقِّ أَحَدَهُمْ أَخَذَ مِنْهُ الْجَمِيعَ، فَإِنْ لَقِي أَحَدَهُمْ أَخَذَ مَنْهُ الْجَمِيعَ، فَإِنْ لَقِي أَحَدَهُما أَخَذَهُ بِمَائَة ثُم بِخَمْسَينَ، وضَمَانُ الْوَجْهِ التزَامُ الْإِثْيَانِ بِالغَرِيمِ عَنْدَ الأَجَلِ، وَبِرِئَ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ وَإِنْ عَدِيمًا أَوْ بِسِجْنِ أَوْ بِغَيْرِ الْبَلَد إِنْ كَانَ بِهِ عَنْدَ الأَجَلِ، وَبِرئَ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ وَإِنْ عَدِيمًا أَوْ بِسِجْنِ أَوْ بِغَيْرِ الْبَلَد إِنْ كَانَ بِهِ عَنْدَ الأَجَلِ، وَبِرئَ بِتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ إِنْ أَمَرَهُ بِهِ وَحَلَّ الْحَقُ وَإِلاَ أَغْرِمَ بَعْدَ تَلَوَّمْ خَفَّ إِنْ قَرْبَتَ عَلَيْهِ إِنْ قَرْبَتُ عَلَيْهِ وَعَلَ المَاكِمُ الْعَلْ بَالْتَوْمُ عَلَى المَالِ عَلَى المَالِ عَلَى الأَلْ عَلَى المَالِ عَلَى المَالِ عَلَى المَالِ عَلَى الأَوْ عَرِيمٌ أَوْ كَفِيلٌ وَشِبْهُ عَلَى المَالِ عَلَى الأَصَحِ .

بلبٌ الشَّرِكَةُ: عَقْدُ مَالكَىْ مَاليْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّجْرِ فِيهما مَعًا، أَوْ عَلَى عَمَلِ بَيْنَهُمَا وَالرَّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالرَّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالرَّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالرَّفَ عُرْفًا وَلَزِمَتْ بِه، وَصَحَّتُها مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفَ بِلَاهَبَيْنِ أَوْ وَرَقَيْنِ إِنَ اتَّفَقَا صَرْفًا وَوَرْنًا وَجَوْدةً أَوْ رَدَاءَةً وَبِهما مِنْهُمَا، وَبِعَيْنِ، وَبِعرْضٍ وَبِعَرْضَيْنِ وَبِعْ لَقَا صَرْفًا وَوَرْنًا وَجَوْدةً أَوْ رَدَاءَةً وَبِهما مِنْهُمَا، وَبِعَيْنِ، وَبِعَرْضَ وَبِعَرْضَيْنِ وَإِنِ اتَّفَقَا، وَاعْتُبِرَ كُلِّ بِالْقِيمَة يَوْمَ الْعَقْدِ إِنْ صَحَّتْ، وَإِلاَ فَيَوْمَ الْبَعْكَامَيْنِ وَإِن اتَّفَقَا، وَمَا الشَّرِيَ اللَّهُ عَلَى وَبِ الْمُعْلَمِينَ وَإِن التَّفَقَا، وَمَا السَّرِي وَعَلَى وَبِ الْمُعْلَمِينَ وَإِلا فَمِنْهُمَا، وَمَا السَّرِي اللَّاللَمِ فَبَيْنَ وَإِلا فَمَنْهُمَا، وَعَلَى رَبِّ الْمُثَلِقُ ثَمَنُ حَصَّتُهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِي بَعْدَ عِلْمِهُ فَلَهُ وَعَلَيْهُما وَكُو الحُكْمِيَّ، فَمِنْ رَبِّهُ إِنْ كَانَّ مِثْلِيّا وَإِلا فَمَنْهُمَا، وَمَا السَّرِي وَعَلَيْهِ وَالْ السَّرِي وَعَلَى مَا اللّهُ وَعَلَى مَنْ اللّهُ الْمَعْلَى وَمَا اللّهُ وَعَلَى وَاللّهُ الْمَعْلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَوْ الْمُعْلَى وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فصلُ: يُقْضَى عَلَى شَرِيكَ فِيما لا يَنْقَسِمُ أَنْ يُعَمِّرَ أَوْ يَبِيعَ كَذَى سُفْلِ إِنْ وَهَى وَعَلَيْهِ السَّعْلِيقُ والسَّقْفُ، وكَنْسُ المرْحَاضِ إلا لعُرْف لا سُلَّم، وبِالدَّابَة للرَّاكِب لا مُتَعَلِّق بلجَامٍ إلا لقرينة أَوْ عُرْف، وإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ رَحًى إِذَا أَبَيا فَالغَلَّةُ لَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْفَى مِنْهَا مَا أَنْفَقَ وإلا قَفَى الذِّمَّة، وبههدم بِنَاء في طريق ولَوْ لَمْ يَضُرّ، وبِجُلُوسِ بَاعَة في أَفْنِية دُور لَبيع خَف، ولَـلسَّابِق كَمَسْجِد إلا أَنْ يَعْتَادَهُ غَيْرُهُ، وبسَدِّ كَوَّة حَدَّثَتْ، ولا يكفَّى سَدُّ خَلْفها، وبمَنْع دُخان كَحمام ورَائحة، كريهة كَدَبْغ ومُضَرِّ بجِدَار وإصْطَبْل وحَانُوت قُبَالَة بَاب ولو بسكة ورائحة، ورائحة، وبلا لأندر، وعَلُو بنَاء ومُنع من الضَّرَ ولا صَوْت كَمَدً ونَحْوه، وباب وريح إلا لأندر، وعُلُو بنَاء ومُنع من الضَّرَ ولا صَوْت كَمَدً ونَوْ بغَيْرِ النَّافِذَة بسكَةً نَفَذَتْ كَغَيْرِهَا إِنْ نُكِّب، وَرَوْشَنِ وَسَاباط لمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ ولَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة بِسِكَةً نَفَذَتْ كَغَيْرِهَا إِنْ نُكِّب، وَرَوْشَنِ وَسَاباط لمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ ولَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة وَمُنْ فَا النَّافِذَة وَمُنْ فَا النَّوْلُ اللهُ وَالْتَانِ ولَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة وَمُنْ وَرَوْشَنِ وَسَاباط لمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ ولَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة وَمُونَا إِنْ نُكَب، ورَوْشَنِ وسَاباط لمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ ولَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة وَمُوالِ النَّافِذَة وَمُونَا إِنْ نُكِبُ، ورَوْشَنِ وَسَاباط لمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ ولَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة وَمُنْ إِنْ النَّافِذَة وَمُونَا إِنْ نُكُب، وَرَوْشَنِ وَسَاباط لمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ ولوْ ولوْ فَيَا النَّوْدَة ولَا الْحَدَيْمَة ولَا الْمَانِ الْمَانِ الْفَلْوَة ولَا اللْفَرَانَ ولَوْ ولَوْ النَّوْلَة ولَا اللْعَافِرَ الْمَانِ الْمَانِعُ ضَوْء والله ولا اللهَ الْمَانِعُ ضَوْء والله النَّافِذَة والله الله الله ولمَانِه السَّوْلُ الْمَانِهُ الْمَانِهُ الْمَانِهُ الْمَانِهُ الْمَانِهُ الْمَانِهِ الْمَانِهُ الْمُؤْمِ اللْمَ

إلا لضرر بالمارَّة وصُعُود نَخْلَة، وأُنْذِرَ بِطُلُوعه بِخلاف المَنَارَة ولَوْ قَديمة، وَنُدَبَ بَطُلُوعه بِخلاف المَنَارَة ولَوْ قَديمة، وَنُدَبَ تَمُّكِينُ جَارٍ مِنْ غَرْزِ خَشَبٌ فَى جِدَارٍ، وَإِرْفَاقٌ بِمَاعُونٍ، وَإِعَانَةٍ لِمُهِمِّ، وَفَتْح بَابِ لَمُرُور.

قُصلُّ: المُزَّارِعَةُ: الشَّرِكَةُ في الزَّرْعِ وَلَزِمَتْ بِالْبَذْرِ وَنَحْوِهِ فَلَكُلِّ فَسُخُها قَبْلَهُ، وَصَحَّتْ إِنْ سَلَمَا مِن كَرَاءِ الأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ بِأَنْ لا يُقَابِلَهَا بَذْرٌ وَدَخَلا عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بِنسْبَةِ الْمَخْرَجِ، وَجَازَ التَّبَرُّعُ بَعْدَ اللُّزُومِ وَتَمَاثُلِ البَذْرَانِ نَوْعًا لاَ كَقَمْح وَسَعِيرِ كَأَنْ تَسَاوِيَا في الجميع، أَوْ قَابَلِ البَذْرَ أَوْ الأَرْضِ أَوْ هُمَا عَملٌ أَوْ لأَحَدَهِمَا الجَمِيعُ إلا عَملَ الْيُد فَقَطْ إِنْ عَقَدَا بِلَفْظ الشَّرِكَة لاَ الإجَارَة أَوْ أَطْلَقَا فَتَفْسُدَدُ كَإِنْغَاء أَرْضَ لَهَا بِاللهُ وَتَسَاوِيَا في غَيْرِهَا أَوْ لاَحَدَهِمَا أَرْضٌ وَكُوْ رَخِيصَةً وَعَملَ ثُمَّ إِنْ فَسَدَتْ وَعَملا مَعًا فَبَيْنَهُمَا وَتَزَاد غَيْرَهُ، وَإِلا فَللْعَاملِ إِنْ كَانَ لَهُ وَعَمل لَهُ الْبَدْرِ أَو الأَجْرَةِ ولو كَانُوا ثَلاَئَةً، فَالزَّرْعُ لَمَنْ لَهُ الْبَدْرِ أَو الأَجْرَةِ ولو كَانُوا ثَلاَئَةً، فَالزَّرْعُ لَمَنْ لَهُ شَيْئَانِ تَعَدَّدَ أَوِ انْفَرَدَ، فَلَو انْفَرَدَ كُلٌّ بِشَيْءٍ فَبَيْنَهُمْ.

بلب: الْوكَالَةُ نِيَابَةٌ في حَقِّ غَيْرِ مُشْرُوطَة بِمَوْتِه وَلا إِمَارَة كَعَقْد وَفَسْخ وَأَدَاء وَاقْتَضَاء وَعُـقُوبَة وَحَـواَلَة وَإِبْرَاء وَإِنْ جَهِلَهُ الشَّلاَثُ وَحَجٍ لا في يَمينِ وَصَلاة وَمَعْضِية كَظَهَار، وَلا يَجُوزُ أَكَثُرُ مِنْ وَاحِد في خُصُومَة إلا بِرِضَا الْخَصْم، كَأَنَّ قَاعَدَهُ ثَلاثًا إِلا لِعَدْر بِمَا يَدُلُّ عُـرُقًا لا مُجَـرَّدَ وَكَلْتُكَ بَلْ حَتَّى يُفَـوضَ أَوْ يُعَيِّنَ وَاعَد فَى خُصُومَة إلا بِرِضَا الْخَصْم، كَأَنَّ قَاعَدَهُ ثَلاثًا إلا لعَدْر بِمَا يَدُلُّ عُـرُقًا لا مُجَـرَّدَ وَكَلْتُكَ بَلْ حَتَّى يُفَوِّضَ أَوْ يُعَيِّنَ بَنِصًّ أَوْ قَرِينَة ، وَلَهُ فَى الْبَيْعِ طَلَبُ الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ، وفِى الشِّرَاء قَبْضُ المَبِيع ورَدَّهُ بِعَيْنِ إِنْ لَمْ يُعِينَ أَوْ مُولِبَ بِالثَّمَنِ وَلَلْمُثْمَنِ إِلاَ أَنْ يُصَرِّحَ بِالْبَرَاءَة كَبَعَثَنى فَلْكُ، وَطُولِبَ بِالثَّمَنِ وَلِلْمُثْمَنِ إِلاَ أَنْ يُصَرِّحَ بِالْبَرَاءَة كَبَعَثَنى فَلْانٌ لَتَبِيعَهُ بِخِلاف لا شُتَرَى لَهُ مَنْكَ، وَيَالْعُهْدَة مَا لَمْ يَعْلَمِ المُشْتَرِى إِلاَ فَي المُنْ وَمُخَلِفَة مُشْتَرِى عَيْنٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ رَمَان أَوْ بَاعَ المُفَوضَ، وَفَعَلَ المصلَحَة فَيَتَعَيَّنُ نَقْدُ البَلَد وَلائِقٌ وَثَمَنُ المِثْلِ وَإِلا خُيِّرَكَصَرُف لَمُ مِنْ المَشْلِ وَلِلا خُيْرَ كَصَرُف لِللَّهُ مِنْ الْمُشْلِ وَلِلا خُيْرَ كَصَرُف لَلْمُ المَّمْ وَمُنَا الْمَثْلِ وَلِلا خُيْرَ كَصَرُف بَعْقَالَ الْمَثَلُ وَمُنْ المَثْلُ وَلَى الْمُقْلِ وَلِلا خُيْرَ كَصَرُف بَاعَ مَنْ مَنْ مَا مُشَوى أَو السَّارَى فِي أَوْ شَواء أَوْ مَوْلَوا فَى أَنْ مَا الْمُثَلِ وَلَا مُولِولِ فَى بَيْعٍ أَو شَرَاء أَوْ تَقَاضٍ وَعَدُو عَلَى عَدُوه وَشُرَاوً وَشُوا وَلُولُهُ وَمُولِكُو عَلَى عَدُوه وَشُرَاوً وَسُرَاء أَوْ مَواء أَوْ مَلَى وَعَدُو وَشُولُ وَلَوْلَ وَمُ وَسُرَاء أَوْ مُولَا وَ مُولِولًا وَالْمَالِ وَلِلْ عَلَى عَدُوه وَسُرَاء أَوْ وَمُولَا الْمَعْمَ وَلَو مُنْ وَلَولَ السَّمَ الْمُولِ وَلَا مُولِلَا وَالْمُولِ وَلَا الْمُعْرَالِ فَى الْمُعْمَ وَلَا الْمُعْرَالُولُو الْمُ الْمُولُ فَى الْمُولِ فَى الْمُعْرَالِ الْمُعْمُولِ الْمُعْمَ الْمُعْمَالَقَالَ الْمُعْمَالُولُ الْمُولِ فَى الْمُولِ فَى الْمُولِ فَى ال

لنَفْسه وَمَحْجُوره، وَلَوْ سَمَّـى الثَّمَنَ وَتَوْكيلُهُ إِلا أَنْ لا يَليقَ به أَوْ يَكْثُرَ فَلا يَنْعَزلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الأوَّلِ وَرِضَاكَ بِمُخَالَفَتِهِ في سَلَم إِنْ دَفَعَتَ لَهُ الثَّمَنَ إِلا أَنْ تَعْلَمَ بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَ الأَجَلِ في غَيْـرِ الطَّعَامِ أَوْ في بَيْعِهِ بدينِ إِنْ فــاتَتْ وَبِيعَ الدَّيْنُ فَإِنْ وَفَّى ثَمَنُهُ بِالتَّسْمِيَة أَو الْقيمَة، وَإِلا أُغْرِمَ التَّمَامَ فَإِنْ سَأَلَ الْغُرْمَ والصَّبْرَ ليَـقْبضَهُ وَيَدْفَعَ الزَائِدَ إِنْ كَانَ أُجِيبَ إِنْ كَانَتْ قَيْمتُهُ قَدْرَهَا فَأَقَلَّ وَإِنْ أَمَرْتَهُ أَنْ يَبيعَها فَأَسْلَمَـهَا في طَعَـامٍ تَعَيَّنَ الْغُرُمُ إِنْ فَـاتَتْ وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّـعَامِ لأَجَله فَبـيعَ وَغُرْمُ النَّقْص وَالزِّيَادَةُ لَكَ وَضَمَنَ إِنْ أَقْـبَضَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَشَـهَدَ عَلَيْه به فَشَهدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَتَلَفه كالْمدْيَان وَصُدِّقَ في دَعْوَى التَّلَف، والدَّفْع وَلَزمَكَ غُرْمُ الثَّمَىن إلى أَنْ يَصلَ لربِّه إلا أَنْ تَدْفَعَهُ لَهُ أَوَّلا وَلا حَد الْوَكِيلَيْنِ الاستبدادُ وَإلا لشَرْط إِنْ رُتِّبًا فَإِنْ بَاعَ كُلُّ فَالأَوَّلُ وَإِنْ بِعْتَ وِبَاعَ فَكَالْوَلَيَّيْنِ وَإِنْ جُـهِلَ الزَّمَنُ اشتَركا ولَكَ قَبْضُ سلَم لَكَ إِنْ ثَبَتَ ببيِّنة، والْقَوْلُ لَكَ إِنْ خَالَفْتَهُ في الإذْنِ بلا يَمين أَوْ صِفَته إِنْ حَلَفْتَ وَإِلا حَلَفَ إِلا أَنْ يَشْـتَرِىَ بِالثَّمَنِ، وادَّعَى أَنْ المُشْتَرِيَ هُوَ المَأْمُورُ بِهِ وَأَشْبُهَ وَحَلَفَ وَإِلا حَلَفْتَ وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوْكِلهِ أَوْ بِعَزْله إِنْ عَلمَ. فصلُ: يُؤَاخَذُ مُكَلَّفٌ غَـيْرُ مَـحْجُورِ عَلَيْهِ وَمُتَّهَمٌ بإقْـرَارِهِ لأهْلِ لَمْ يُكَذِّبهُ كَرَقِيقِ بِغَيْرِ مَالِ وَمَرِيضِ إِلا لِلاطِفِ أَوْ بقَرِيبِ لَمْ يَرِثْ كَحَالِ أَوْ لَمَجْهُول حالُهُ إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ، أَو لاَبْعَدَ مَعَ أَقْسَرَبَ أَوْ لزَوْجَة عُلَمَ بُغْضُهُ لَهَــا أَوْ جُهلَ وَوَرْتَهُ ابْنٌ إلا أَنْ تَنْفَرِدَ بالصَّغيرِ، وَمَعَ بَنَات، وعَصَبَة قَوْلان كإقْرَاره لعَاقٍّ مَعَ بارٍّ أَوْ لوارث مَعَ أَقْرَبَ وَأَبْعَدَ لا لِلْمُسَاوِي بِعَلَيَّ وَفي ذمَّتي وَعندي وَأَخَذْتُ منْكَ وَأَعْطَيْتَني كَذَا أُوِ اصْبِرْ عَلَى بِهِ أَوْ وَهَبْتَهُ لِي أَوْ بِعْتَهُ أَوْ وَقَ يَتُهُ لَكَ أَوْ لَيْسَتْ لِي مَيْسَرَةٌ أَوْ نَعَم أَوْ بَلَى أَوْ أَجَلْ جَوابًا لألَيْسَ لي عنْدَكَ كَـٰذَا لا بأْقرُّ أَوْ عَلَىَّ أَوْ عَلَى فُلان أَوْ منْ أَيِّ ضَرْب تَأْخُذُهَا، مـا أَبْعَدَكَ منْهَا أَوْ لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ إِن اسْتَحَلَّهَـا أَوْ أَعَارَني كَذَا، أَوْ إِنْ حَلَفَ فِي غَيْرِ دَعْوَى، أَوْ إِنْ شَهِدَ فُلانٌ أَوْ إِنْ شَاءَ أَو اشْتَرَيْتُ مِنْهُ خَمْرًا بِأَلْفٍ، أَوْ عَبْدًا لَمْ أَقْبِضْهُ، أَوْ أَقْرَرْتُ بِهِ وَأَنَا صَبَىٌّ أَوْ مُبَرْسَمٌ ۚ إِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُهُ لَهُ أَوْ أَقَرَ اعْتَذَارًا، أَوْ شُكْرًا أَوْ ذَمّا، وقُبِلَ أَجَلُ مثله في بَيْع لا قَرْضِ وتَفْسيرُ الألْف في أَلْف وَدِرْهَم، والشَّيْء وكَذَا وسُجِنَ لَهُ لا بَجِذْع وبَاب في لَهُ مِنْ هَذِه الدَّارِ أَو الأَرْضِ، كَفَى عَلَى الأَصَحِّ وَلَزِمَ في مَال نصاب ويضْع أَوْ دَراهِم ثَلاثَة وكثيرة الأرْض كَفَى عَلَى الأَصحِ ولَزَمَ في مَال نصاب وإلا فالشَّرْعي وقبل غشه ونَقْصه أَوْ لا كثيرة ولا قليلة، أربعة ودرهم المتعارف، وإلا فالشَّرْعي وقبل غشه ونَقْصه إنْ وصل والألف في من ثَمَن حَمْ ونَحُوه، أَوْ عَبْد ولَم أَقْبِضه إِنْ نُور كَدَعُوى إِنْ وصل والألف في من أَنَّه رَاباه بِألف إلا أَنْ يُقيمها على إقرار المُدَّعي أَنّه لَم يُعامله والاستثناء هُنا كَغَيْره، وصح لَه الدّار والبيت لي أو الخاتم وفصه لي إنْ وصل وإنْ أَشْهَد في ذكر بمائة المائتين، وإنْ أَبرأ شخصًا مقالله أَنْ مُور كَدُ عَوى من السَّرقة وحد القذف فلا منا له أَنْ بَرعَ مُطْلَقًا حَتَّى مِن السَّرقة وحد القذف فلا من الأمانة لا الدّين ومَمَّا في ذمَّته فَبَالْعَكْس وعَمل بالْعُرْف وَقُوة القرَائِن.

فصلُ: الاستلحاقُ: إِقْرَارُ ذَكُو مُكلَّفَ أَنَّهُ أَبُّ لَمَجْهُول نَسَبُهُ إِنْ لَمْ يُكذَّبُهُ عَقُلٌ لِصِغَرِه، أَوْ عَادَةٌ أَوْ شَرْعٌ، فَلَوْ كَانَ رِقّا أَوْ مَوْلَى لِمُكَذَّبِهِ لَمْ يُصَدّق لَكنّهُ يُلْحَقُ بِهِ فَيَحْرُمُ فَرْع كُلِّ عَلَى الآخَرِ، وَإِنْ مَلكَهُ عَتَقَ وَتَوَارَثَا فَإِنْ صَدّقَهُ أَوْ عُلَمَ يَلْحَقُ بِهِ فَيَحْرُمُ فَرْع كُلِّ عَلَى الآخَرِ، وَإِنْ مَلكَهُ عَتَقَ وَتَوَارَثَا فَإِنْ صَدّقَهُ أَوْ عُلَمَ تَقْديمُ مَلُكِه لَهُ نَقَضَ الْبَيْعَ وَرَجَع بِنَفَقَته كَالتَّمَنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ وَلَوْ مَاتَ وَوَرِثَهُ إِنْ وَرَثَهُ وَلَدٌ، وَإِنْ بَاعَ أَمَةً فَولَدَتُ فَاسْتَلْحَقَهُ لَحِقَ وَلا يُصَدَّقُ فيها إِنِ اتَّهِمَ وَوَرَثَهُ إِنْ وَرَثَهُ وَلَدٌ، وَإِنْ بَاعَ أَمَةً فَولَدَتُ فَاسْتَلْحَقَهُ لَحِقَ وَلا يُصَدَّقُ فيها إِنِ اتَّهِمَ بِمَحَبَّة أَوْ وَجَاهَة أَوْ عَدَم ثَمَنٍ ولا يُردُّ الثَّمَنُ كَأَنِ ادَّعَى اسْتَيْ لادَهَا بِسَابِقَ وَإِن لَمْ يَرِثُهُ إِنْ كَانَ وَارِثٌ وَإِلا ورثَ وَإِنْ لَمْ يَطُلُ الإقْرَارُ، وَإِنْ أَقَى السَّيْطِ الإقرارُ فَلَو تَركَ عَدْلان بِثَالِث ثَبَتَ النَّسَبُ، وَإِلا ورث مَنْ حِصَّة المُقرِّ مَا نَقَصَهُ الإقْرَارُ، فَلُو تَركَ عَدْلان بِثَالِث ثَبَتَ النَّسَبُ، وَإِلا ورثَ مَنْ حِصَّة المُقرِّ مَا نَقَصَهُ الإقْرَارُ فَلُو تَركَ عَلَا السَّدُسُ.

باب: الْوَدِيعَةُ مالٌ مُوكَلَّ عَلَى حِفْظه تُضْمَنُ بِتَفْرِيط رَشِيد لا صَبِيِّ وَسَفِيه وَإِنْ أَذَنَ أَهْلُهُ وَيَضْمَنُهَا غَيْرُ المَأْذُونِ فَى ذَمَّتِه إِنْ عَتَقَ، إِلَا أَنْ يُسْقِطَهَا عَنْهُ سَيِّدُهُ وَإِنْ أَذَنَ أَهْلُهُ وَيَضْمَنُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيهَا مِنْهُ لا إِن انْكَسَرَتْ فى نَقْل مِثْلِهَا المُحْتَاجِ إِلَيْهِ قَبْلَهُ لَا إِن انْكَسَرَتْ فى نَقْل مِثْلِهَا المُحْتَاجِ إِلَيْهِ

وَبِخَلْطِهَا إِلا كَقَمْحِ بِمِثْلُهِ، أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ للإِحْرَازِ وَالرِّفْقِ، ثُمَّ إِنْ تَلِفَ بَعْضُه فَبَيْنَكُمَا إِلا أَنْ يَتَمَيَّزَ وَبِانْتِفَاعِهِ بِهِا أَوْ سَفَرِهِ إِنْ وَجَدَ أَمِينًا، إِلا أَنْ تُردَّ سَالَمَةً، وَالْقَوْلُ لَهُ فِي رَدِّهَا سَالِمَةً إِنْ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ، إِلا أَنْ تَشْهَدَ عَلَيْهِ وَحَرُمَ سَلَفُ مُقَوَّم وَمُسعُدم وكُسرهَ النَّقْدُ والمشلىُّ كَالتِّجَارَة والرِّبْحُ لَه وَبَرِئ إِنْ رَدَّ الْمِثْلَىَّ لِمَحَلَّهِ وَصُدِّقَ فِي رَدِّهِ إِنْ حَلَفَ إِلا بِإِذْنِ، أَوْ يَقُولَ إِنِ احْتَجْتَ فَخُذْ فَيَرُدَّها لِربِّهَا كَلَمُقُوَّم وَضَمِنَ المَأْخُوذَ فَقَطْ وَبِقُفْلِ نَهَى عَنْهُ وَبِوَضْعٍ فَى نُحَاسٍ فَى أَمْرِهِ بِفَخَّارِ فَسُرِقَتْ لا إِنْ زَادَ قُفْ لاً أَوْ أَمَرَ برَبُطهَا بِكُمٍّ فَأَخَذَهَا بِيَـده، أَوْ جَيْبِه وَبنسْيَـانهَا بِمَوْضِعِ إِيدَاعِهَا، وَبِدُخُولِ حَمَّامٍ وَبِخُرُوجِهَا يَظنُّهَا لَهُ فَـتَلفَتْ، لا إنْ نَسيَهَا في كُمَّهُ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ وبإيدَاعِهَا لَغَيْرِ زَوْجَة وَأَمَة اعْتِيدَ إلا لعُذْر حَدَثَ كَسَفَر وَعَجَزَ عَنِ الرِّدِّ ولا يُصَدِّقُ في الْعُذُر إلا ببَيِّنَة، وَعَلَيْه اسْتُرْجَاعُهَا إِنْ نَوَى الإيَابَ وَبَإِرْسَالِهَا بِلِهِ إِذْنِ كَأْنِ ادَّعَى الإِذْنَ وَلَمْ يُثْبِتْهُ إِنْ حَلَفَ رَبُّهَا مَا أَذَنَ، وَإلا حَلَفَ وَبَرِئَ، وإلا غَرِمَ، ولا يَرْجِعُ عَلَى القَابِضِ إِنْ تَحَقَّقَ الإِذْنَ وَبِجَحْدِهَا ثُمَّ أَقَامَ بَينَّةً عَلَى الرَّدِّ أَو الإِثْلاف وَأُخــذَتْ منْ تَركَــته إذَا لَمْ يُــوجَدْ وَلَمْ يُوصِ بِهَــا إِلاَ لعَشَرَة أَعْوَام إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، تُوتِّقُ وَأَخَذَهَا بِكَتَابَة عَلَيْهَا أَنَّهَا لَهْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا خَطُّهُ أَوْ خَطُّ المَيِّتِ وَمِنْ تَرِكَةِ الرَّسُولِ إِذَا لَمْ يَصِلْ لِبَلَدِ المُرْسَلِ إِلَيْهِ وَصُدِّقَ في التَّلَفِ وَالضَّيَاعِ كَالرَّدِّ إِلا لِبَيِّنَةِ تُوثِّقُ، وَحَلَفَ المُتَّهَمُ وَلَو شَرَطَ نَفْيَهَا كَمَنْ حَقَّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَـلَ حَلَفَ رَبُّهَا لا عَلَى الْوَارِث، وَلا وَارِثَ فِي الرِّدِّ عِلَى مَالِك، أَوْ عَلَى وَارِث وِلا رَسُـولٌ فِي الْـدَّفْعِ لَمُنْكُر إِلا إِنْ شَرَطَ الرَّسُولُ عَدَمَهَا وَبَقَوْلُه ضَاعَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْـقَانِي بَعْدَ امْتِنَاعِه مِنْ دَفْعِهَا وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ مَنَعَ بِلا عُذْرٍ، لا إِنْ قَالَ لا أَدْرِى مَتَى تَلْفَتْ وَلَهُ أُجْرَةُ مَحَلِّهَا لا حفظُهَا إلا إنْ شَـرَطَ وَلَهُ الأخْـذُ مِنْهَـا عَلَى الأرْجَحِ إِنْ ظَلَـمَهُ بِـمِـثْلِهَـا إِنْ أَمِنَ الرَّذِيلَةَ وَالْعُقُوبَةَ، وَالتَّرْكُ أَسْلَمُ.

بلبُ: الإعَارَةُ: تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ بِلا عِوضٍ، وَهِيَ مَنْدُوبَةٌ، وَالْعَارِيَةُ

المُعَارُ، وَرُكُنْهُا مُعِيرٌ وَهُو مَالكُ المَنْفَعَة بِلا حَجْرٍ، وَإِنْ بإعَارَة أَوْ إِجَارَة، وَمُسْتَعَيرٌ، وَهُو مَنْ تَأَهَّلَ للتَبرُّع عَلَيْهِ لا مُسْلَمٌ أَوْ مُصْحَفٌ لكَافْوِ، وَمُسْتَعَارٌ وَهُو ذُو مَنْفَعَة مباحَة مَعَ بَقَاء عَيْنِهِ لا جَارِيَة لاستْمْتَاع بَهَا، وَالْعَيْنُ وَالطَّعَامُ قَرْضٌ، وما يَدُلُّ عَلَيْهًا، وَجَارَةٌ، وَضَمِنَ مَا يُغَابُ عَلَيْه، وَلَوْ شَرَطَهُ وَالْقُولُ لَهُ فَى التَّلَف أُو الضَيَّاعِ وَلَوْ شَرَطَهُ وَالْقُولُ لَهُ فَى التَّلَف أُو الضَيَّاع إلا لقرينة كَذَبَّهُ وحكف مَا فَرَّط وَفَى رَدِّ مَا لَمْ يَضْمَنهُ إلا لبيينة مَقْصُودة وَفَعَلَ المَأْذُونَ وَمثْلُهُ لا أَضَرَّ، فَإِنْ زَادَ مَا تُعْطَبُ بِهِ وَعَطبت فَلَهُ قَيمَتُهَا أَوْ كَرَاؤُهُ، وَإِلا المَلْذُونَ وَمثْلَهُ لا أَضَرَّ، فَإِلا فَلا وَإِنْ زَادَ مَا تُعْطَبُ بِه وَعَطبت فَلَهُ قِيمَتُهَا أَوْ كَرَاؤُهُ، وَإِلا فَلا وَإِنْ زَادَ مَا تُعْطبُ بِه وَعَطبت فَلَهُ قِيمَتُهَا أَوْ كَرَاؤُهُ، وَإِلا المَلْمُونَ وَمثَلَ أَوْ لا نَعْتَى مَا الْكَرَاء وقيمَة الْعَيْب، ولَزِمَت المُقَيَّدة بِعَمَل أَوْ المُرْسَلُ إِنْ صَدَّقَهُ، وَإِلا فَلا وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لاَسْتِعَارة السَّيِّدَة مَقَالًا إِلْ الْمَيْتُ فَلَهُ السَّيِّدَة مَا وَالْ فَلا وَإِلا حَلَفَ وَبَرِئَ وَضَمِنَ الرَّسُولُ إلا لَبيينَة، وَإِلا عَلَى رَبَّهَا إِنْ عَتَقَ مَا لَمْ يُسْقِطُهُ السَيِّدُ، وَمُؤُنَّة أَخْذِهَا وَرَدَّةَ عَلَى المُسْتَعِيرِ وَالعَلَفُ عَلَى رَبِّها إِنْ عَتَقَ مَا لَمْ يُسْقِطُهُ السَّيِّدُ، وَمُؤُنَّة أَخْذِها وَرَدَّهَا عَلَى المُسْتَعِيرِ وَالعَلْفُ عَلَى رَبِّها.

بِلْبُ: الْغَصْبُ: أَخْذُ مَال قَهْرًا تَعَدِّيًا بِلا حِرابَة، وأُدِّبَ مُمَيِّزٌ كَمُدَّعِه عَلَى صَالِح وضَمَنَ بِالاَسْتِيلاء ولَوْ مَات، أَوْ قُتُلَ قَصَاصًا أَوْ لِعَدَاء كَجَاحِد وَديعة، وآكِل عَلَمَ كَغَيْرِه، وأَعْدَمَ المُتَعَدِّى وَحَافِرِ بِئْر تَعَدِّيًا وَمُكْرِه غَيْرُه عَلَى التَّلَف، وَقُدِّمَ الْمُبَاشُرُ وَفَاتِحُ حَرْزِ عَلَى حَيوانَ أَوْ غَيْرِه، أَوْ رَقِيق خَوْفَ إِبَاقِه إِلا وَصَبَر المُبَاشِرُ وَفَاتِحُ حَرْزِ عَلَى حَيوانَ أَوْ غَيْرِه، أَوْ رَقِيق خَوْفَ إِبَاقِه إِلا مِصْاحَبَة رَبّه إِنْ أَمْكَنَة حَفْظُهُ لا كَطَيْر وَدَالٌ لصِّ وَلَهُ أَخْذُ النَّمَنِ إِنْ عَجَلَ، والمَنْعُ وَصَبَر لو جُوده ولِبلَده ولَوْ صَاحَبَهُ الغَاصِبُ، ولَهُ أَخْذُ النَّمَنِ إِنْ عَجَلَ، والمَنْعُ مَنْهُ للتَّوَثُقُ بِكَرَهُنٍ وَفَاتَ بَنَعَيُّر ذَاتِه وَنَقْلِه وَدُخُول صَنْعَة فيه كَنُقْرَة صِيغَتْ، وطِين مَنْهُ للتَّوْتُقُ بِكَرَهُنٍ وَفَاتَ بَنَعَيُّر ذَاتِه وَنَقْلِه وَدُخُول صَنْعَة فيه كَنُقْرة صِيغَتْ، وطين ليِّنَ بَكَرَهُنٍ وَفَاتَ بَنَعَيُّر ذَاتِه وَنَقْلِه وَدُخُول صَنْعَة فيه كَنُقْرة صِيغَتْ، وطين تَخَمَّر وَإِنْ تَخَلَّلَ خَيِّرَ، وقيمَةُ المُقَوم ومَا أَلْحِقَ بِه كَغَزْل وَحُلَى وَانَيَة وَإِنْ جَلْد تَخَمَّر وَإِنْ بَلْكَ لَوْ عَرَسَ في أَخْذُه وَدَفُع قَيمة مَتْ المَقُومُ ومَا أَلْحِق بِه كَغَزْل وَحُلَى وَانَيَة وَإِنْ جَلْد مَنْكَ المَّوْرَة لَمْ يُذَبِّى أَوْ خَرَسَ في أَخْذُه وَدَفُع قَيمة نَعْهُ بَعْدُ سُقُوطِ كُلْفَة لَمْ يَتَولَقَهَا، وأَمْرَهُ بِتَسُويَة أَرْضِهِ أَوْ جَنَى أَجْنَبَى أَبْعَى أَوْ خَيَى أَوْنَ أَبَعَ لَمْ فَيْمَة لَمْ يَتَولَهُ لَمْ يَتَولَقَهَا، وأَمْرَهُ بِتَسُويَة أَرْضِهِ أَوْ جَنَى أَجْنَى أَجْنَى أَلَا فَيْهُ لَمْ يَتَولَهُ فَي وَلَكُون وَلَو عَلَى الْمُقَوْمِ وَلَا فَيْهُ وَلَى الْمَوْمُ وَالْمَا وَالْمُولُ وَلَا اللْقَوْمُ وَلَا فَيْهُ وَلَى الْعَقْمُ وَالْتَه وَلَقُومُ وَلَوْهُ الْعَقَاقِ الْعَقْرَاقُ وَلَى أَلَيْهُ لَمْ عَلَى الْقَوْمَ وَلَا فيه اللَّهُ لَعْ مَا عَلَى الْقَلْمُ لَمْ الْمُولِقُومُ الْمُعُومُ الْمُعَوْمُ وَالْمُوهُ الْمُومُ الْوَلَا الْعَلَيْ وَلَا الْمُعَلِّمُ الْمُولِ الْعَلَامُ الْقُومُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِقُومُ الْمُومُ الْمُومُ

الْغَاصِبُ بِقَـيْمَتِه يَوْمَ الغَـصْبِ رَجَعَ عَلَى الجَاني بقيمَـته يَوْمَ الجنَايَةِ، وَإِنْ أُتْبعَ الجَاني فَاخَذَ أَقَلَّ رَجَعَ بالزَّائد عَلَى الغَاصِب، ولَهُ هَدْمُ بنَاء عَلَيْـه وَعَلَّة مُسْتَعْمَل، وَصَيْدُ عَبْد وجَارح بخلاف آلة كَشَبَكَة، فالْكرَاءُ كأرْض بُتيَتْ وما أنْفَقَ فَفَى الْغَلَّةَ، وَلَهُ تَضْمينُهُ إِنْ وَجَدَهُ فَى غَيْرِ مَـحَلِّه بَغَيْرِه أَوْ مَعَهُ وَاحَتَاجَ لكُلَّفَة وَإِلا أَخَذَهُ كَأَنْ هُزِلَتْ جَارِيَةٌ أَوْ خَصَاهُ فلمْ يَنْقُصْ، أَوْ نَقَصَ سُوقُها أَوْ سَافَرَ بها وَرَجَعَتْ بِحَالِها، أَوْ أَعَادَ مَصُوغًا لِحَالَتِه أَوْ كَسَرَهُ وَضَمَنَ النَّقْصَ وَلغَيْر حَالَته فالْقَـيمَةُ كَتَـغَيُّر ذَاته وَإِنْ قَلَّ وَإِنْ سَـمَاوِيّا وَلَهُ أَخْذُهُ وَأَرْشُ نَقْـصه لا إِنْ أَكلَـهُ رَبُّهُ مُطُلَقًا وَمَلَكَهُ إِن اشْتَرَاهُ أَوْ وَرِثَهُ أَوْ غَرِمَ قيمَتَهُ لتَلَف أَوْ نَقْص، وَالْقَوْلُ لَهُ في تَلَفه وَنَقْصِه وَقَدْرِه وجنْســه بيَمينه إنْ أَشْبَهَ وَإِلا فَلرَبِّه به، فَإِنْ ظَهَــرَ كَذَبُهُ فَلرَبِّه الرُّجُوعُ وَالمُشْتَرِى منْهُ وَوَارِثُهُ وَمَوهُوبُهُ إِنْ عَلَمُوا كَهُون، وَإِلا فَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي، ولا يُضْمَنُ السَّماويُّ بـخلاف غَيْره لَكنْ يُبْدَأُ بالغَاصب فَـإنْ تَعَذَّرَ فالمَوْهُوبُ، ولا رُجُوعَ لِغَارِمٍ عَلَى غَيْرِهِ، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ قِيمَةِ وَغَلَّةٍ، والمُتَعَدِّى غَاصِبُ المَنْفَعَة، أَو الجَــانِي عَلَى بَعْضِ أَوْ كُلِّ بــلا نيَّـة تَملُّك، ولا يُضْــمَنُ السَّــمَــاويُّ بَلُ غَلَّةُ المَنْفَعَة، وَلَوْ لَمْ يُسْتَعْمَلُ إلا الحُرَّ والْبُضْعَ فيه كَالْغَصب وَإِنْ تَعَدَّى المَسَافَة مُسْتَعيرٌ أَوْ مُسْتَأْجِـرٌ، فَالْكرَاءُ إِنْ سَلَمَتْ وَإِلا خُيِّرَ فيـه وفي قيمَته وَوَقْـته كَزيادَة حَمْل تَعْطَبُ بِه وَعَطبَتْ وَإِلا فالكراءُ وإنْ فَاتَ المَقْصُودُ كَقَطْع ذَنَب دَابَّة ذي هَيْبَةَ أَوْ أَذُنُّهَا أَوْ طَيْلَسَانِهِ وَلَبَنُ شَاةً وَبَقَرَةً هُوَ الْمَقْصُودُ أَوُ قَلْعُ عَيْنَى عَبْد أَوْ يَدَيْه أَوْ رَجْلُهِ فَلَهُ أَخْذُهُ وَنَقْصُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْتُهُ فَنَقْصُهُ كَيَدِ عَبْد أَوْ عَيْنِهِ وَرَفَا الثَّوْبَ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ طَبيب.

فصلُ: إِنْ زَرَعَ مُتَعَدِّ الأَرْضَ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالزَّرْعِ أُخِذَ بِلا شَيْء وَإِلا فَلَهُ قَلْعُهُ إِنْ لَمْ يَفُتْ وَقْتُ مَا يُرَادُ لَهْ، وَلَهُ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعًا وَإِلا فَكراءً سَنَة كَأْنِ اسْتُحِقَّتْ مِنْ ذِى شُبْهَة أَوْ مَجْهُول قَبْلَ فَوَات الْإِبَّانِ، فَإِنْ حَرَثَ أَخَذَهَا المُسْتَحِقُ وَدَفَعَ كِراءَ الْحَرْثِ وَإِنْ أَكْراها سَنِينَ فَلِلْمَالِكِ الْفَسْخُ بَعْدَ الحَرْثِ، الْحَرْثِ وَإِنْ أَكْراها سَنِينَ فَلِلْمَالِكِ الْفَسْخُ بَعْدَ الحَرْثِ،

وَقِيلَ لَهُ ادْفَعْ أُجْرَتَهُ إِنْ لَمْ يَزْرَعْ، فَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْمُكْتَرِى ادْفَعْ كَرَاءَ سَنَة، وَإِلا أَسُلَمَ الْمُسْتَقْبَلِ إِنْ عَرَفًا النَّسْبَةَ وَإِلا فَالفَسْخُ ولا خيارَ لِلْمُكْتَرِى، وَانْتَقَلَ إِن انْتَقَلَ المُسْتَقْبَلِ إِنْ عَرَفًا النَّسْبَةَ وَإِلا فَالفَسْخُ ولا خيارَ لِلْمُكتَرِى، وَانْتَقَلَ إِن انْتَقَلَ المَمْوَلِ الْمُحُمْ كَوَارِثِ المَكْرِى أَوْ شَرَطَهُ وَأَمِنَ هُو، وَالْغَفْلَةُ لِذِى الشَّبُهَة أَو المَجْهُولِ لِلْحُكْمِ كَوَارِثِ مَطْلَقًا، وَمَوْهُوبِ وَمُشْتَرٍ وَلَوْ مَنْهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمَا بِخلاف وَارِثُ طَرَا عَلَيْه مُطْلَقًا، وَمَوْهُوبِ وَمُشْتَرٍ وَلَوْ مَنْهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمَا بِخلاف وَارِثُ طَرَا عَلَيْه مُطْلَقًا، وَمَوْهُوبِ وَمُشْتَرٍ وَلَوْ مَنْهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمَا بِخلاف وَارِثُ طَرَا عَلَيْه فَيْرِ غَاصِبِ وَمَوْهُوبِ وَمُشْتَدِ وَلَوْ مَنْهُ إِنْ لَمْ يَعْفَى الْمُسْتَحِقَة بِعَبْسِ فَالنَّقْضُ، وَإِنْ اسْتَحَقَ أَمَّ وَلَد قِيمَتُهُ وَلَدِها وَمُنَ الدِيقِ فَيْ فَيْرَيكَانَ بَالْقِيمَة وَلَدِها الْحُكْمِ إِلا لَمُسْتَحَقّة بِحَبْسِ فَالنَّقْضُ، وَلَمْنِ اسْتَحَقَّ أَمَّ وَلَد قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِها يَوْمُ الحُكُم إِلا لَمُسْتَحَقّة بِحَبْسِ فَالنَّقْضُ، وَلَمْنِ اسْتَحَقَّ أَمَّ وَلَد قِيمَةُ وَلَدِها يَوْمُ الْمُكْمِ وَلا شَيْءَ لَمُ سَتَحَقّة بِحَبْسِ فَالنَّقْضُ، وَلِمَنِ اسْتَحَقَّ أَمْ وَلَد قِيمَةُ وَلَدها يَقْعَى فِيهِ، ولا شَيْءَ لَمُ سَاتِعِهِ وَلِا أَنْ يَعْلَمَ صِحَةً مِلْكِهِ.

بِهِ بِهِ شَرِيكَهُ مِنْ عَقَار بِثَمَنه أَوْ وَكِيلهِ الْأَخْدُ مَا عَاوَضَ بِهِ شَرِيكَهُ مِنْ عَقَار بِثَمَنه أَوْ قَيمَته بِصِيغَة فَللشَّرِيك أَوْ وَكِيلهِ الأَخْدُ جَبْرًا وَلَوْ ذَمِّيّا أَوْ مُحَبَّساً لِيُحبِّسَ وَالْوَلِي لَمُحْجُوره، وَالسَّلُطَانُ لِبَيْت الْمَالِ لا مَحبَّس عَلَيْه، أَوْ نَاظِرٍ وَلَوْ لِيُحبِّسَ إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ المَرْجِعُ وَجَارٍ وإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقًا مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ اللازِمُ اخْتَيَارًا بِمُعَاوضة يكُونَ لَهُ المَرْجِعُ وَجَارٍ وإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقًا مِمَّنْ طَرَأَ مَلْكُهُ اللازِمُ اخْتَيَارًا بِمُعَاوضة لِعقَارٍ ولَوْ مُنَاقلاً بِهِ أَو شَجَرًا أَوْ بِنَاءً بِأَرْضَ حُبِّسَ إِنَ انْقَسَمَ، وَقُضِيَ بِها في غَيْرِه بِمثَلُ الثَّمَن ولَوْ دَيْنًا بِذَمَّة بَائِعه أَوْ قِيمَته يَوْمُ الْبَيْعِ أَوْ قِيمَة الشَّقْصِ في نَحْو نكاح وَخُلْع وَصُلْح عَمْد وَبِمَا يَخُصُّهُ إِنْ صَاحَب غَيرهُ، ولَزَمَ المُشْتَرِي البَاقِي وَإِنْ قَلَّ وَحُلْع وَصُلْح عَمْد وَبِمَا يَخُصُّهُ إِنْ صَاحَب غَيرهُ، ولَزَمَ المُشْتَرِي البَاقِي وَإِنْ قَلَّ بِعَلَى الشَّوْلِ اللَّهُ مِنْ وَلَوْ مُنَاقًة وبَاذَنْجَانِ وَقَرْعَ وَلَا عَرْمُهُ وَاللَّهُ مَا يَخُصُلُهُ وَلَا عَرَّهُ اللَّهُ مَا يَشَعْلُ واللَّهُ مَالِم واللَّهُ وَلَوْ بِيعَ مَعَ أَرْضِه، ولَا عَرْصَة ومَكَا وَقُوع وَمَا ولَوْ مُنْونَةً لا زَرْع وَبَقُلْ ولَوْ بِيعَ مَعَ أَرْضِه، ولا عَرْصَة ومَحَرًا فَوْ وَلَوْ بِيعَ مَعَ أَرْضِه، ولا عَرْصَة ومَحَرً وكَوا عَلَو اللّه مَنْ أَنْ يَسَاد إِلا أَنْ يَضُونَ وكُورَاء وكَواء وكَواء وكوراء وكورا

وَسَقَطَتْ بِتَنَازُع هِمَا في سَـبْق الملْك إلاَّ أَنْ يَحْلفَ أَحَدُهُمَا فَـقَطْ، أَوْ قَاسَمَ أَو اشْتَرَى أَوْ سَاوَمَ أَو اسْتَأْجَرَ، أَوْ بَاعَ حصَّتَهُ، أَوْ سَكَتَ بِهَدْم أَوْ بَنَاء وَلَوْ لإصْلاَح أَوْ سَنَة لا أَقَلَّ، وَلَوْ كَـتَبَ شَهَـادَتَهُ عَلَى الأرْجَحِ كـأَنْ عَلِمَ فَغَـابَ إِلا أَنْ يَظُنَّ الأوْبَةَ قَبْلَهَا فَعِيقَ وَصُدِّقَ إِنْ أَنْكُرَ الْعلْمَ، لا إِنْ غَابَ قَبْلَ عِلْمِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبِ فَى الثَّـمَنِ وحَلَفَ أَوْ فَى المَبيعِ أَو المُـشْتَرَى أَو انْفـرَاده أَوْ أَسْقَطَ وَصَبِىٌّ أَوْ أَبٌ بِلا نَظَرِ، وطُولِبَ بالأخْذِ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ لا قَبْلَهُ فَلا يَلْزَمُهُ الإسْقَاطُ، وَلَوْ عَلَّقَ وَاسْتَعْجَلَ إِنْ قَصَدَ تَرَوِّيًّا أَوْ نَظَرًا في المُشْتَرِي إِلاَّ لبُعْده كَسَاعَة فَأَقَلَّ، وَهِيَ عَلَى حَسَبِ الأَنْصِبَاءِ، فَيَتْرُكُ لِلْمُشْتَرِيَ حِصَّتَهُ وَمِلْكَهُ بِحُكْمٍ أَوْ دَفْع ثَمَنِ أَوْ إِشْهاد بالأخْذ، وَلَزَمَـهُ إِنْ قَالَ أَخَذْتُ وَعَرَفَ الثَّمَنَ، وَلَزَمَ المُشْـتَرِي تَسْليمَهُ إِنْ سَلَّمَ فَيُبُاعُ للثَّمَن فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ، فَإِنْ عَجَّلَ الثَّمَنَ وَإِلا أَسْقَطَهَا الحَاكمُ، وإنْ قَالَ أَخَذَ أُجِّلَ ثَلاثًا لِلنَّقْدِ وَإِلا سَقَطَتْ وَقُدِّمَ الأخَصُّ وَهُوَ المُشَارِكُ في السَّهْم، وَإِنْ كأُخْتِ لأبِ مَعَ شَقِيقَةِ وَدَخَلَ عَلَى الأعَمِّ كَوَارِث عَلَى مُوصَّى لَهُمْ، ثُمَّ الْوَارِثُ مُطْلَقًا ثُمَّ الأجْنَبِيُّ وَأَخَذَ بِأَىِّ بَيْعِ شَاءَ، وَعُهْدَتُهُ عَلَـى مَنْ أَخَذَ بِبَيْعِهِ إِلا إِذَا حَضَرَ عَالِمًا بِالْبَيْعِ فَبِالْآخِرِ، وَدَفَعَ الثَّمَنَ لِمَنْ أَخَذَ مِنْ يَدِهِ وَلَوْ أَقَلَّ، ثُمَّ يَوْجِعُ بِالزَّائِد لَهُ عَلَى بَائِعِهِ كَمَا يُرَدُّ إِلَيْهِ مَا زَادَ إِنْ كَانَ أَكْشَرَ وَنُقِضَ مَا بَعْدَهُ وَالْغَلَّةُ قَبْلَهَا لِلْمُشْتَرِي، وَتَحَتَّمَ عَفْدُ كِرَائِهِ عَلَى الأرْجَح، فالْكِرَاءُ لهُ ولا يُضْمَنْ نَقْصُهُ، وإن اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِ إِنْ أَشْبَهُ، وَإِلا فالشَّفِيعُ، فَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَرَدَّ إِلَى قيمَة وَسَط كأنْ نَكَلا مَعًا.

باب: القسْمَةُ: تَعْيِينُ نَصِيبِ كُلِّ شَرِيكِ فَى مُشَاعِ وَلَوْ بَاخْتَصَاصِ تَصَرُّف، وَهِي ثَلاثَةٌ: وَهِي اخْتَصَاصُ كُلِّ شَرِيكِ عَنْ شَرِيكِهِ بِمَنْفَعَة مُتَّحِد أَوْ مُعَادِّد فَى زَمَنِ، كَخَدْمَة عَبْد وَرُكُوبِ دَابَّة وَلَوْ كَشَهْرٍ وَسُكْنَى دَارٍ، وَزَرْعِ أَرْضَ مُتَعَدِّد فَى زَمَنِ، كَخَدْمَة عَبْد وَرُكُوبِ دَابَّة وَلَوْ كَشَهْرٍ وَسُكْنَى دَارٍ، وَزَرْعِ أَرْضَ وَلَوْ سَنِينَ، وَلَزِمَتْ كَالإِجَارَة لا غَلَّة وَإِنْ يَوْمًا، وَمُراضَاةٌ فَكَالْبَيْعُ اتَّحَدَ الجِنْسُ أَوْ اخْتَلَفَ، فَيَجُوزُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إِنْ جُزَّ بِقُرْبٍ كَنِصْفِ شَهْرٍ، وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا أَو اخْتَلَفَ، فَيَجُوزُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إِنْ جُزَّ بِقُرْبٍ كَنِصْفِ شَهْرٍ، وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا

عَرْضًا وآخَرُ دَيْنًا وَأَخْذُهُ قُطْنيَّةً وَالآخَرُ قَمْحًا وَخيَـارُهُ كَالْبَيْعِ، وَأَخْــذُ كُلِّ أَحَد مُزْدَوَجَـيْنِ، وَقُرْعَةٌ فَيُــفْرَدُ كُلُّ نَوْعٍ وَصِنْفِ كَدُورِ وَأَقْـرِحَة، فَإِنْ لَمْ يُمْكَنْ قَسْـمُهُ بيعَ، وَيُقَسَّمُ الْعَقَارُ وَالمُقَوَّمُ بِالْقِيمَةِ، وَكَفَى قَاسَمٌ بِخلاف المُقَوِّم وَأَجْرُهُ بِالْعَدَد، وَكُرهَ وَمُنعَ إِنْ رُزِقَ عَلَيْه في بَيْتِ المَالِ، وَأُفْرِدَ شَجَرُ كلِّ صِنْفِ إِنِ احْتُمِلَ إِلا إِذَا اخْتَلَطَتْ، أَوْ أَرْضًا تَفَرَّقَ شَجَـرُهَا فيُجْمَعُ كـالدَّورِ إِنْ تَقَارَبَتْ كَمِـيلِ وَتَسَاوَتْ رَغْبَةً، وَالأَقْرِحَةُ وَالحَوَائِطُ كَذَلِكَ، وَالْبَزُّ وَلَوْ كَـصُوفِ وَحَرِيرٍ مَخِيطٍ وَغَيْرِهِ بَعْدَ تَقْوِيم كُلِّ لا ذَات آلة مَعَ غَـيْرِهَا كَبَعْــلِ وَمُنعَ مَا فِيهِ فَـسَادٌ كَيَاقُــوتَةٍ وَزَرْعِ وَتُمَرٍ مُفْرَدًا أَوْ مَعَ أَصْلُ اللَّهِ أَوْ قَتَّا أَوْ زَرْعًا أَوْ فِيهِ تَرَاجُعٌ وَلَوْ قَلَّ، أَوْ لَبَنٌ في ضُرُوعِ إِلا لِفَضْلِ بَيِّنِ، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ إلا مَعَ ذِي فَرْضِ، فَلَهُمُ الْجَمْعُ أَوَّلا كَذَوى سَهُمٍ أَوْ وَرَثَةٍ مَعَ شَرِيْكٍ، وَأُجْبِرَ لَهَا المُمْتَنِعُ إِنِ انْتَفَعَ كُلٌّ وَكَتَبَ الشُّركاءُ وَلُفَّ في كَشَمْعِ ثُمَّ رُمِيَ أَوْ كَتَبَ المَقْسُومُ وَأَعْطَى كلا وَلَزِمَ، وَمُنْعَ اشْتِرَاءُ مَا يَخْرُجُ وَنُظرَ فِي دَعْوَى جَـوْر أَوْ غَلَط، فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَ نُقـضَتْ وَإِلا حَلَفَ المُنْكِرُ كَالْمُرَاضَاةِ إِنْ أَدْخَلًا مُقَوِّمًا، وَأُجْبِرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ مِنْ عَقَار وَغَيْرِه إِنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مُفْرَدَةً، ولا يَلْتَزِمِ النَّقْصَ وَلَمْ تُمْلَكُ مُفْرَدَةً، وَلَمْ يكن الْكُلُّ للْغَلَّةِ كَرَبْعِ غَلَّةِ وحـانُوتِ ولا لِلتِّجارَةِ، وَقَسَمَ عَنِ المَحْجُورِ وَلِيُّهُ، وَعَنِ الْغَائِبِ وَكِيلُهُ أَوِ الْقَاضِي لا الأبُ وَذُو الشُّـرْطَةِ، ولا كَأْخِ كَنَفَ صَغِيرًا بِلا وصَايَة بخلاف مُلْتَقطِ.

بِاً بِنَّ القَرَاضُ: دَفْعُ مَالِكَ مالاً مِنْ نَقْدِ مَضْرُوبِ مُسلَّم مَعْلُومٍ لِمَنْ يَتَجِرُ بِهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ لا بَعَرْضٍ ولا تبر إلا أَنْ يَتَعَامَلَ بِهِ فَقَطْ بِبَلَدِهِ كَفُلُوسٍ وَلا بِدَيْنِ وَرَهْنِ وَوَدِيعَة، وَاسْتَمَرَّ دَيْنَا إِلاَ أَنْ يَقْبِضَ أَوْ يَحْضُر وَيُشْهِدَ كَفُلُوسٍ وَلا بِدَيْنِ وَرَهْنِ وَوَدِيعَة، وَاسْتَمَرَّ دَيْنَا إِلاَ أَنْ يَقْبِضَ أَوْ يَحْضُر وَيُشْهِدَ عَرْضٍ عِنْدَهُ أَوْ بَعْدَ شِرَاتُهِ أَوْ صَرْف، عَلَيْه، وَإِنْ وَكَلَهُ عَلَى خَلاصِ دَيْنِ أَوْ بَيْع عَرْضٍ عِنْدَهُ أَوْ بَعْدَ شِراتُهِ أَوْ صَرْف، ثُمَّ يَعْمَلُ فَلَهُ أَجْرُ مَ مَثْلُه في تَولِيهِ وَقَرَاضُ مِثْلُه في رَبْحِه كَلَكَ شَرْكُ ولا عَادَةٌ أَو مُبُهَمٌ أَوْ أَجَلٍ أَوْ ضَمَّى أَوْ اشْتَرِ بِدَيْنٍ فَخَالُفَ أَوْ مَا يَقِلُ وُجُودُهُ كَاخْتِ الافِهَا في

الرِّبْح بَعْدَ الْعَمَل وَادَّعَيَا ما لا يُشْبهُ، فَإِنْ أَشْبَهَا فَقَوْلُ الْعَـامِل، وفي فَاسد غَيْره أُجْرَةُ مِثْلَه في الذِّمَّةِ، كاشْتِرَاط يَدِه أَوْ مُشَـاوَرَتِه أَوْ أَمين عَلَيْه أَوْ كَخيَاطَة أَوْ خَرْز أَوْ تَعْيِين مَحَلِّ أَوْ زَمَن أَوْ شَخْص لِلشِّرَاء، وَعَلَيْهِ كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ الخَفيفين، وَالأَجْرُ إِن اسْتَأْجَـرَ، وَإِن اشْتَرَى فَقَالَ اشْتَرَيْتُ فَأَعْطني فَـقَرْضٌ، بخلاف مَا لَمْ يُخْبِرْ فَيَجُـوزُ كَادْفَعْ لِي فَقَدَ وَجَدْتُ رَخِيصًا أَشْـتَرِيهِ إِنْ لَمْ يُسَمِّ السِّلْعَةَ أَوِ الْبَائِعَ وَجَعْلِ الرِّبْحِ لأَحَدَهُمَا أَوْ غَيْرِهُمَا وَضَمَنَهُ في الرِّبْحِ إِنْ لَمْ يَنْفِهِ وَلَمْ يُسَمِّ قِرَاضًا وَخَلَطَهُ، وَإِنْ بِمَالِه وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ خَافَ بتَقْديم أَحَـدهمَا رُخْصًا وَسَفَرُهُ إِنْ لَمْ يَحْجُرُ عَلَيْه قَبْلَ شُغْله، أو اشْتراطُهُ أَنْ لا يَنْزِلَ وَادِيًا، أَوْ يَمْشِي بِلَيْلِ أَوْ بِبَحْرِ، أَوْ يَبْتَاعُ سِلْعَةً، وَضَمِنَ إِن خَالَفَ كَأَنْ عَـملَ بِمَوْضِع جَوْر لَهُ، أَوْ بَعْدَ علْمه بِمَوْت رَبِّهِ، أَوْ شَارَكَ أَوْ بَاعَ بِدَيْنِ، أَوْ قَارَضَ بِلا إِذْن، وَالرِّبْثُ بَيْنَهُمَا ولا رَبْحَ للأوَّل، وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ للثَّانِي إِنْ زَادَ، وَإِنْ نَهَاهُ عَنِ الْعَمَلِ قَبْلَهُ فَلَهُ وَعَلَيْهِ، وَإِنْ جَنَى كُلٌّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَالْبَاقِي رَأْسُ الْمَالِ لا يَجْبُرُهُ رَبْحٌ وَعَلَى الْجَانِي مَا جَنَى، ولا يَشْتَرَى بِنَسِيئَة وَإِنْ أَذِنَ رَبُّهُ، ولا بأَكْثَرَ منْ مَال الْقرَاض، فَــإن اشْتَرَى فالرِّبْحُ لَهُ وَشَارَكَ بَقيَمَته وَجُبرَ خُـسْرُهُ وَمَا تَلْفَ، وَإِنْ قَبْلَ الْعَمَلِ بِالرِّبْحِ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَلِربَّهِ خَلَفَهُ وَأَنْفَقَ منْهُ إِنْ سَافَرَ لِلتِّجَارَةِ مَا لَمْ يَبْنِ بِزَوْجَةِ، وَاحْتَمَلَ المَالَ ذَهَابًا وَإِيَابًا بِالْمَعْـرُوفِ لا لأهْلِ وَكَحَجِّ، وَاسْتَـخْدَمَ إِنْ تَأْهَّلَ، وَاكْـتَسَى إِنْ طَالَ، وَوُزِّعَ إِنْ خَرَجَ لَحَاجَة، وَلَوْ بَعْدَ تَزَوُّده وَاكْتَرَائه بِهَا، وَلَكُلِّ فَسْخُهُ قَبْلَ الْعَمَل، وَلَرَبِّه إِنْ تَزَوَّدَ وَلَمْ يَظُعَنْ وَإِلا فَلنُضُوضَه، وَإَنَّ اسْتَنَضَّةُ أَحَدُهُـمَا نَظَر الحَاكَـمُ وَالعَامَلُ أَمينٌ، فَــالْقَوْلُ لَهُ فَى تَلَفه وَخُسْـره وَرَدِّه إِنْ قَبَضَهُ بِلا بَيِّنَة تُوثِّـقُ، أَوْ قَالَ قِراضٌ وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرِ وَعَكْسَه، أَوْ قَالَ أَنْفَقْتُ مِنْ غَيْرِهِ وَفِي جُـزْءِ الرِّبْحِ وَإِنْ أَشْبَهَ، وَالْمَالُ بِيَدُهُ أَوْ وَدِيعَةً وَإِنْ عَنْدَ رَبِّهِ، وَلَرَبِّه إِن انْفَرَدَ بِالشَّبَه، أَوْ قَالَ قَرْضٌ في قِرَاضِ أَوْ وَدِيعَةِ، أَوْ في جُلُوء قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا أَوْ لمُدَّعِي الصِّحَّة، ومَنْ مَاتَ وَقِبَلُهُ قِـرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أُخِذَ مِنْ تَـركَته إِنْ لَمْ يُوجَـدْ، وَحَاصٌ غُرَمَـاءَهُ، وَتَعَيَّنَ بِوَصِيَّةٍ، وَقُدِّمَ عَلَى الْغُرَمَاءِ في الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ، وَلَيْسَ لِعَامِلِ هِبَةٌ أَوْ تَوْلَيَةٌ.

بلبُ: المُسَاقَاةُ: عَقْدٌ عَلَى الْقِيَامِ بِمُؤْنَةِ شَجَرٍ أَوْ نَبَاتٍ بِجُزْءٍ مِنْ غَلَّة بِصِيغَةِ سَاقَـيْتُ أَوْ عَامَلْتُ فَـقَطْ، وَهِيَ لازِمَةُ يُسْـتَحَقُّ الْثِّمَـارُ فيـهَا بالَظُّهُــور، وَشَرْطُ المَعْقُود عَلَيْهِ أَنْ لا يُخْلِفَ، وَأَنْ لا يَبْدُو صَلاحُهُ، وَكَوْنُ الشَّجَرِ ذَا ثَمَر لا كَقَصَب وَقَرْط وَمَوْز ولا ما حَلَّ مَسِيعُهُ، وَنَحْوُ وَدَىٌّ إِلا تَبَعًا، وَشَـرْطُ الجُزْء شُيُّـوعُهُ وَعَلْمُـهُ، وَإِلا فَسَـدَتْ كَشَرْط نَقْـض مَا في الحائط مـنْ نَحْوِ دَوَابَّ أَوْ تَحْدِيدِ أَوْ زِيَادَةِ شَيْءِ لأَحَدِهِمَا، أَوْ عَـمَلِ شَيْءِ يَبْقَى بَعْدَ انْقِضَائِهَا، كَـحَفْرِ بِئْرِ وَإِنْشَاء شَجَر، وَعَلَى الْعَامل جَميعُ مَا يَفْتَقرُ إِلَيْه عُرْفًا كآبَار وَتَنْقَيَة وَدَوَابَّ وَأَجْر، أَوْ خَلَّفَ مَا رَثَّ لا مَا مَاتَ أَوْ مَرضَ مِمَّا كَانَ وَلا أُجْـرَأَتُهُ بَلُ عَلَى رَبِّه بخلاف نَفَقَـتهمْ وَكَـسْوَتهمْ، وَجَازَ شَـرْطُ مَا قَلَّ كإصْـلاح جدَار، وكَنْس عَـيْن، وَشَدِّ حَظِيرَةٍ، وَإصْلاح ضَفَيرَة، وَمُسَاقَاة سنينَ مَا لَمْ تَكْثُـرْ جَدًّا بلا حَدٍّ وَلَمْ يَخْتَلف الجُزْءُ، فَإِنْ لَمْ يُؤَقَّتُ فَالَّجِذَاذُ وَحُمَلَتَ عَلَى أَوَّل بَطْن، وَشَرْطُ الزَّرْع وَالقَصَبَ وَالبَصَلَ وَالمَقْثَاةَ عَجْزُ رَبِّه وَخَوْفُ هَلاكه وَبُرُوزِه، وَدَخَلَ شَجَرٌ تَبعَ زَرْعًا، وَجَازَ إِدْ خَالُ بَيَاضٍ شَجَرٍ أَوْ زَرْعِ إِنْ وَافَقَ الجُزْءَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ وَقَلَّ، كَثُلُث بَعْدَ إسْقَاط كُلْفَةِ الثَّمَرَةِ وَٱلْغَى لِلْعَامِلِ ۚ إِنْ سَكَتَا عَنْهُ أَو اشْتَرَطَهُ الْعَامِلُ، فَإِن اشْتَرَطَهُ رَبُّهُ فَسَدَ كَاشْتِرَاطِ الْعَامِلِ مَا كَثُرَ، وَتُنْفُسَخُ الفَاسِدَةُ قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَـقًا أَوْ في أَثْنَائه إِنْ وَجَبَتْ أُجْرَةُ المثْـل بأَنْ خَرَجَا عَنْهَا، كَاشْتَرَاط زيَـادَة عَيْنِ أَوْ عَرْضِ وَإِلا مَضَتْ بِمُسَاقَاةِ المِثْلِ كَمُسَاقَاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أُطْعِمَ، أَوِ اشْتِرَاطِ عَـمَلِ رَبِّهِ مَعَهُ، أَوْ دَابَّةٍ أَوْ غُلامٍ وَهُوَ صَغِيرٌ ، أَوْ مَعَ بَيْعٍ أَوِ اخْتِلافِ الجُزْءِ في سِنِينَ ، أَوْ حَوَائِطَ في صَفْقَةٍ ، أَوْ يَكْفيه مَـئُونَةَ آخَرَ، وَوَجَبَ بَعْدَ الْفَـرَاغِ مُسَاقَاةُ المِـثْلِ في هَذَا، أَوْ أُجْرَتُهُ في الأوَّل، وَالْقَوْلُ لَمُدَّعِي الصِّحَّة.

بَابُ: الإجارَةُ: عَقْدُ مُعَاوَضَة عَلَى تَمْليك مَنْفَعَة بِعوض بِمَا يَدُلُّ، فَرَكْنُهَا عَاقِدٌ وَصِيغَةٌ وَأَجْرٌ كَالْبَيْعِ وَمَنْفَعَة تَتَقَوَّمُ مَعْلُومَةً مَقْدُورًا عَلَى تَسْليمها غَيْرَ حَرَامٍ وَلا مُتَضَمِّنَة اسْتِيفَاءَ عَيْنِ قَصْدًا ولا مُتَعَيِّنَة لا نَحْوِ تُفَّاحَة لِلشَّمِ، أَوْ دَنَانِيرَ للزِّينَة، ولا مَتَضَمِّنَة اللهَّمِ، أَوْ دَنَانِيرَ للزِّينَة، ولا آلَة أَوْ جَارِيَة لِلْغِنَاء، أَوْ حَائِضٍ لِكَنْسِ مَسْجِدٍ، ولا لرَكْعَتَى الْفَجْرِ، بِخِلافِ

الْكَفَايَة كَـفَتْ وَى لَمْ تَتَعَيَّنْ، وَعُـجِّلَ الأَجْرُ إِنْ شَرَطَا، أَو اعْـتيـدَ أَوْ عُيِّنَ أَوْ في مَضْمُونَة لَمْ يَشْرُعْ فيهَا إلا لبُعْدِ المَسَافَة في غَيْر الإِبَّانِ فَالْيَسِيرُ وَإِلا فَمُيَاوَمَةٌ أَوْ بَعْدَ الْعَلْمَلِ، وَفَسَلَدَتْ إِنِ انْتَفَى عُرْفُ تَعْجِيلِ المُعَيَّنِ وَلَوْ كَمَعَ جُعْلِ لا بَيْع وَكَجلد لسَـلاخ، وَنُخَالَة للطَّحَّان أَوْ جُـزْء ثَوْبٍ، أَوْ جِلْد لِنَسَّاج، أَو دَبَّاغ، وَلَهُ أَجْرُ مِـثْلِهِ إِنْ عَمِلَ، أَوْ جُــزْء رَضِيع، وَإِنْ مِنَ الآنَ، وَكَــاحْصُــدْهُ وادْرُسْهُ وَلَكَ نِصْفُهُ، وَكِرَاءُ الأرْضِ بِطَعامِ أَوْ بِمَا أَنْبَتَنْهُ إِلَّا كَخَشَبِ وَحَمْلُ شَيَّء لَبَلَد بنصْفه إلا أَنْ يَقْبِضَـهُ الآنَ، وكإنْ خطْتَهُ اليَوْمَ فَلَكَ كَــذا وإلا فَكَذا، أو اعْمَلْ علَى دابَّتى أوْ في حانوتي وَما تَحصَّلَ فلَكَ نصْفُهُ فَإنْ عَملَ فَللْعَامل وَعَلَيْـه أُجْرَةُ مثْلهَا عَكْسُ اكْرِهَا وَلَكَ النَّصْفُ، بِخِلاف نَحْو اخْتَطْهُ وَلَكَ نصْفُهُ فَجُوِّرَ كَإِجَارَة دَابَّة لكَذَا عَلَى إِنِ اسْتَغْنَى فِيهَا حَاسَبَ إِنْ لَمْ يَنْقُدْ، وَإِيجَارُ مُؤَجَّر أَو اسْتُثْنَيَتْ مَنْفَعَتُهُ وَالنَّقْد فِيهِمَا إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ غَالِبًا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَعَلَى طَرْحِ نَجَاسَةٍ كَمْيتَةٍ، وَالقِصاصِ وَالْأَدَبِ وَعَبْدِ خَـمْسَةَ عَشَـرَ عَامًا، وَدَار نَحْوَ ثَلاثينَ وَأَرْض خَمْـسينَ، وَبَيْع دَار لِتُـقْبَضَ بَعْـدَ عَامٍ وَأَرْضِ بَعْـدَ عَشْـرِ وَحَيَـوَانِ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لا عَـشْرٍ، وكُـرهَ المُتُوسَطُ وكراء وابَّة لتُـقْبَض بَعْد شَهْرِ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ النَّقْدُ، وَتَحْدِيدُ صَنْعَةٍ كَخِيَاطَةِ بِعَمَلِ أَوْ رَمَنِ وَفَسَدَتْ إِنْ جَمَعَهما وَتَسَاوِيَا، وَإِيجَارُ مُرْضع وَغَسْل خرْقَة وَنَحْـوهَا عَلَى أَبِيهِ إِلا لِـعُرْف وَلزَوْجِـهَا فَـسْخُـهُ، إِنْ لَمْ يَأْذَنْ كَـأَهْلِ الطِّفْلِ إِنْ حَمَلَتْ وَلَهَا إِنْ مَاتَ أَبُوهُ وَلَمْ تَقْبضْ لَهَا أُجْرَةً وَلَمْ يَتْرُكُ مَالاً وَلَمْ يَتَطُّوعُ بها أَحَدُ، ومُنِعَ إِنْ أَذِنَ مَنْ وَطَئَ وَسَفَر بِهَا، وَكُرهَ حُليٌّ وَإِيجَارُ مُسْتَـأَجِر دَابَّة لمثله وَلَوْ فَظًّا، وأُجْرَةٌ عَلَى تَعْلِيمٍ فِقْهِ وَفَـرَائِضَ كَبَيْعِ كُــتُبِهِ وَعَــلَى قِرَاءَةِ بِلَحْنِ ودُفٍّ وَمَعْزَفَ لِعُـرْسِ وَإِيجَارِ مُسْلِمٍ لِكَافِرِ فِـيمَا يَحِلُّ بِلا إِهَانَة، وَعُيِّنَ مُـتَعَلِّمٌ وَرَضيعٌ وَدَارٌ وحَانُوتٌ وَبَنَاءٌ عَلَى جَـدَار، وَمَـحْـمَلٌ وَمَـسْكَنٌ إِنْ لَمْ تُوصَفُ وَدَابَّةٌ إِلا المَضْمُ ونَةَ فَنَوْعٌ وَصِنْفٌ وذُكُورَةٌ أَوْ أُنُوثَةٌ، وَلِرَاعٍ رَعْيُ أُخْرَى إِنْ قَوِيَ وَلَوْ بِمُشَارِكِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَدَمَهُ، وَإِلَّا فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِ كَأْجِيرِ لِخِدْمَةِ أَجَّرَ نَفْسَهُ، ولا

يَلْزَمُهُ رَعْيُ الْوَلَد إلا لعُرْف وفي الْخَـيْط وَنَقْش الرّحَى وآلة بنَاء، وَإلا فَعَلَى رَبِّه وَإِكَافَ وَقَتَبِ وَنَحْوهما وَإِلا فَعَلَى رَبِّ الدَّابَّةِ والسَّيْرِ والمَنَازِلِ وَالمَعَالِيقِ والزَّامِلَةِ وَفَرْشِ المَحْمَلِ وَبَدَلِ الطَّعَامِ المَحْـمُولِ، وَتَوْفِيرِهِ وَنَزْعٍ ثَوْبِ في نَحْوِ لَيْلِ وَهُوَ أَمينٌ فَلا ضَمَــانَ وَلَوْ شُرطَ إِثْبَاتُهُ، أَوْ عَثُرَ بدُهْنِ أَوْ غَيْــره أَوْ بِآنيَة فَانْكَسَرَتْ، أَو انْقَطَعَ الْحَبْلُ مَا لَمْ يَتَعَدَّ، أَوْ يَغُرَّ بفعْل كَحَارِس وَلَوْ حَمَّامِيًّا وَأَجِيرِ لِصَانِع وَسِمْسَارِ خُيِّرَ ونُوتِيٍّ غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ بِفِعْلِ سَائِغٍ، وَإِلَّا ضَمِنَ كَرَاعٍ خَالَفَ مَرْعَى شَرْط، أَوْ أَنْزى بلا إِذْن أَوْ غَرَّ بفعْل فَالْقيمَةُ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ صِانِع في مَصْنوعِهِ لا غَيْرِهِ وَلَوْ مُـحْتَاجًا لَهُ، وَإِنْ بِبَيِّنَة أَوْ بِلا أَجْرِ إِنْ نَـصَبَ نَفْسَهُ وَغَابَ عَلَيْه فالْقـيمَةُ يَوْمَ دَفْعِهِ إِلا أَنْ يُرَى بَعْدَهُ فَبِآخِر رُؤْيَة وَلَوْ شَرَطَ نَفْيَهُ وَهُوَ مُفْسِدٌ فيه أَجْرُ المثل، إلا أَنْ تَقُومَ لَهُ بِيِّنَةٌ فَيَسْقُطُ الأجْرَةُ، أَوْ يُحْضِرُهُ عَلَى الصِّفَة وَصُدِّقَ إِن ادَّعَى ضَيَاعًا أَوْ خَوْفَ مَوْت فَنَحَرَ، أَو ادَّعَى مَنْحُورَهُ وَحَلَفَ وَفُسخَتْ بِتَعَذُّرِ مَا يُسْتُوْفَى منْهُ لا به ولَوْ بغَصْبِ أَوْ غَصْبِ مَنْفَعَةِ، أَوْ أَمْرِ ظَالِم بِإِغْلاقِ الْحَوانِيتِ، أَوْ حَمْلِ ظئر أَوْ مَرَضِ لا تَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى رَضَـاع، وَمَرَض عَبْدِ أَوْ دَابَّةِ، أَوْ هَرَبِهِ لِكَالْعَدُوِّ وَإِلا أَنْ يَرْجِعَ، أَوْ يَصِحَّ في المُدَّة قَـبْلَ الْفَسْخ وَخُيِّرَ إِنْ تَبَـيَّنَ أَنَّهُ سَارِقُ أَوْ رَشَدَ صَغيرٌ عَقَـدَ عَلَيْه، أَوْ عَلَى سِلْعَةِ وَلِيِّهِ إِلا لِظَنِّ عَدَم بِلُوغِهِ وَبَقِىَ الْيَسِيرُ كَالْشَّهْرِ فَيَلْزَمُ فِي الْعَقْد عَلَيْه كَالْعَـقْد عَلَى سلَّعه أَوْ سلَّع السَّفِيهِ وَلَوْ بَقِيَ سِنِينَ عَلَى الأرْجَح، وَلَلسَّفيه أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ لعَيْشه فَقَطْ، ولا كَلامَ لوَليِّه إلا أَنْ يُحَابيَ ولا لَهُ إِنْ رَشَدَ وَبِمَوْت مُسْتَحقٍّ وَقف أجَّرَ وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا وَلَوْ نَاظرًا عَلَى الأصحِّ بِخِلافِ نَاظِرِ غَيْرِ مُسْتَحِقٍّ، وَجَازَ عَلَى أَنَّ يَرْكَ بِهَا في حَوائجه، أَوْ ليَطْحَنَ عَلَيْهَا شَهْرًا مَثْلًا إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا وَعَلَى حَمْلِ آدَمِيٌّ لَمْ يَرَهُ ولا يَلْزَمُهُ الفَادِحُ بِخِلافِ وَلَد وَلَدَتْهُ، وَحَمْلٌ بِرُوْيَتَـهِ أَوْ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَـدَدهِ إِنْ لَمْ يَتَفَاوَتْ، وَحَـملُ مثله أَوْ دُونَهُ والرِّضي بِغَيْـر مُعَيِّنَة إِنْ هَلَكَتْ إِن اضْطُرَّ إِنْ لَمْ يُنْـقَدْ وَدَارُ غَائِبَة كَـالْبَيْعِ أَو نِصْفِها، أَو نِصْف كَعَبْدِ وَمُشَاهَرَة ولا تَلْزَمُهُمَا إِلا بِنَقَدْ فَقَدْرُهُ كَالْوَجِيبَةِ بِشَهْرِ كَذَا

أَوْ هَذَا الشُّهْرِ أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ إِلَى كَذَا وَعَـدَمِ بَيَانِ الابْتِدَاءِ، وَحَمْلِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَأَرْضِ مَأْمُونَةِ الرَّىِّ سنينَ كَثِيــرةً، وَإِنْ بشْرَط النَّقْدِ وَغَيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنْقُدْ وَإِنْ سَنَةً وَوَجَبَ فِي أَرْضِ النِّيلِ إِذَا رُؤيَتْ وَفِي غَيْرِهَا إِذَا تَمَّ الزِّرْعُ وَعَلَى أَنْ يحْرُثُهَا ثَلاثًا أَوْ يُزَبِّلَهَا إِنْ عَرَفَ، وبشَرْط كَنْس مـرْحَاضِ أَوْ مَـرَمَّة أو تَطْيـين مِنْ كراء وَجَبَ لا إِنْ لَمْ يَجِب ﴿ أَوْ مِنْ عِنْدِ المُكْتَرِى كَحَمِيمِ أَهْلِ ذِي الحَمَّامِ أَوْ نَوْرَتِهِمْ مُطْلَقًا أَوْ لَمْ يُعَيَّنْ فَى الأرْضِ بِنَاءٌ، أَوْ غَرْسِ وَبَعْضُهُ أَضَرَّ ولا غُرَفٌ وَكِرَاءٌ وَكَيْلٌ وَإِنْ مُفَوَّضًا بِمُحَابَاةٍ، أَو بِعْـرْضِ وَانْتِفَالِ مُكْتَرِ لَبَلَد، وَإِنْ سَاوَتْ إِلا بإِذْن وَضَمَنَ إِنْ عَطِبَتْ كَأَنْ أَكْرَى لِغَيْرِ أَمِينٍ أَوْ لاَثْقَلَ، أَوْ زَادَ في المَسافَةِ وَلَوْ مِيْلاً أَوْ حَمْلاً تَعْطبُ بِهِ وَعَطبَتْ وَإِلا فَالْكرَاءُ، وَلَكَ فَسْخُ عَضُوضٍ أَو جَمُوحٍ أَو أَعْشَى أَوْ مَا دَبَرُهُ فَاحِشٌ، وَالسَّنَةُ في أَرْضِ النيلِ وَالمَطَرُ بِالْحَصَادِ وَالسَّقْيُ بِالشُّهُورِ وَلَزمَ الْكِرَاءُ بِالتَّمَكُّنِ، وَإِنْ فَسَدَ الزِّرْعُ لِجَائِحَة أَوْ غَرَقِ بَعْدَ الإِبَّانِ أَوْ لَمْ يَزْرَعُ لعَدَم بَذْرٍ أَوْ سَجْنٍ، بِخِلافِ تَلَفِهِ بِآفَةِ الأرْضِ كَدُودِهَا أَوْ فَأْرِهَا أَو عَطَش أَوْ غَرَقَ قَبْلَ الإِبَّانِ وَاسْتَمَرَّ، وَلَوْ عَطِشَ الْبَعْضُ أَوْ غَرِقَ فَلكُلِّ حُكْمُهُ، وَلَوْ جَرَّ السَّيْلُ حُبًّا أَوْ زَرْعًا لأرْضِ فَلرَبِّهَا، وَلا يُجْبَرُ مُـوجِرٌ عَلَى إِصْلاحِ مُـطْلَقًا، وَخُيِّـرَ السَّاكِنُ في مُضِرِّ، فَإِنْ بَقِي فَالكِرَاءُ، وَالْقَوْلُ لِلأَخِيرِ أَنَّهُ أَوْصَلَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، أَوْ أَنَّهُ اسْتَصْنَعَ أَوْ أَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ أَشْبَهَ لا في رَدِّه وَهُوَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْه، وَالأصح أَنَّ كِراءَ السُّفُنِ بِالْبَلاغِ إِلا أَنْ يُتِمَّ الْعَمَلَ غَيْرُهُ فَلِلأُوَّلِ بِحَسَبِ كِرَائِهِ كَمُشَارَطَةِ طَبيب عَلَى الْبُرِّءِ، وَمُعَلِّم عَلَى حِفْظِ قُرآنِ، وَحَافِرِ بِنْرِ عَلَى اسْتِخْرَاجِ المَاءِ، وَإِنْ فَرَّطَ بَعْدَ الْبَلاغِ فِي إِخْرَاجِ مَا فِيهَا فَتَلِفَ فِالْكِرَاءُ كَأَنْ أُخْرِجَ فِي الأَثْنَاءِ لِغَيْرِ عِلَّة، وَجَازَ إِنْ خِيفَ الْغَرَقُ طَرْحُ مَا بِهِ النَّجَاةُ غَيْرَ آدَمِيٌّ، وَبُدئَ بِمَا ثَقُلَ أَوْ عَظُمَ جرْهُ لهُ وَوُزِّعَ عَلَى مَالِ التِّجَارَةِ فَقَطْ طُرِحَ أَوْ لا بِقِيمَةِ يوْمَ التَّلَفِ، وَالْقَوْلُ للْمَطْرُوحِ مَتَاعُهُ فيمًا يُشْبهُ.

فصلُ: الجَعَالَةُ: الْتِزَامُ أَهْلِ الإجَارَةِ عِوَضًا عُلِمَ لِتَحْصِيلِ أَمْرٍ يَسْتَحِقُّهُ

السَّامِعُ بِالتَّمَامِ إِلاَ أَنْ يُتِمَّ غَيْرُهُ فَبِنسْبَةِ الثَّانِي وَرُكْنُهُ كَالإِجَارَةِ وَشَرْطُهَا عَدَمُ شَرْطِ النَّقُد وَتَعْيِينُ الزَّمَنِ إِلاَ بِشَرْطِ التَّرْكِ مَتَى شَاءَ، وَلَكِلَيْهِمَا الْفَسْخُ وَلَزِمَتِ الجَاعِلَ فَقَطْ بِالشُّرُوع، وَلَمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جَعْلُ مِثْلِه إِنِ اعْتَادَهُ وَلَربَّهِ تَرْكُهُ لَهُ وَإِلا فَالنَّفَقَةُ، وَكُلُّ مَا جَازَ فِيهِ الْجُعْلُ جَازَتْ فِيهِ الْإِجَارَةُ ولا عَكْسَ، وفي الْفَاسِدة جَعْلُ المِثْلِ إِلا بِجُعَلَ مُطْلَقٍ فَأَجْرَتُهُ.

بُلُبُ: إِحْيَاءُ المَوَاْتِ: مَوَاتُ الأرْضِ مَا سَلَمَ مِنَ اخْتَصَاصِ بِإِحْيَاءُ وَمَلَكَهَا بِهِ وَلَوِ انْدَرَسَتْ إِلَا لَإِحْيَاء مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ طُول أَوْ بِحَرِيمٍ عمارة وَمُحْتَطَب وَمَرْغَى لَبَلَد، وَمَا يَضِيقُ عَلَى وَارِد، وَيَحْرُ بَمَاءً لَبَثْر وَمَا فِيه مَصْلُحَةٌ لِشَجَرة، وَمَطَّرَحُ تُرَاب، وَمَصَبُ مِيزَاب لِدَار، ولا تَخْتَصُ مَحْفُوفَةٌ بِأَمُلاك بِحَرِيم، وَلَكُلً وَمُطَّرَحُ تُرَاب، وَمَصَبُ مِيزَاب لِدَار، ولا تَخْتَصُ مَحْفُوفَةٌ بِأَمُلاك بِحَرِيم، وَلَكُلً النَّنَقَاعُ مَا لَمٌ يَضُرَّ بِغَيْرِهِ أَوْ بِالْانْقِطَاعِ الإِمَام، ولا يَقْطَعُ مَعْمُورَ الْعَنُوة مَلْكًا، أَوْ بِحَمَاهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ قَلَّ مِنْ بَلَد عَفِى لَكَغَزُو، وَالإِحْيَاءُ بِتَفْجِيرِ مَاء وَبِإِزَالَتِه، وَبِينَاء وَخَرْسٍ وَتَحْرِيكَ أَرْضٍ وَقَطْعُ شَجَر، وَكَسْرِ حَجَرِهَا مَعَ تَسْوِيَتِهَا لا بِتَحْويط وَيَوْسُ وَتَحْرِيكَ أَرْضٍ وَقَطْعُ شَجَر، وَكَسْرِ حَجَرِهَا مَعَ تَسْوِيتِها لا بِتَحْويط وَرَعْي كَلاٍ، وَحَفْر بِئْر مَاشِيَة إِلا أَنْ يُبَيِّنَ المِلْكِيَّة، وَافْتَـقرَ إِنْ قَرُب لإِذْن وَالا فَلِا مَامٍ إِمْضَاؤُهُ، وَجَعْلُهُ مُتَعَدِيبًا بِخلاف الْبَعِيد، وَلَوْ بِأُجْرَة أَوْ غَلَّتِه لِمُسْتَحَقً بِصِيغة فِللإمَامِ إِمْضَاؤُهُ، وَجُعْلُهُ مُتَعَدِيبًا بِخلاف الْبَعِيد، وَلَوْ بِأُجْرَة أَوْ غَلَّتِه لِمُسْتَحَقً بِصِيغة بِصِيعَة لِلْمَاء الوَقْفُ: وَهُو جَعْلُ مَنْفَعَة مَمْلُوكَ وَلَوْ بِأُجْرَة أَوْ غَلَّتِه لِمُسْتَحَقً بِصِيغة إِلْمَاء المَاسَدَة لِمُسْتَحَقً بِصِيغة إِلْمَاء المَعْتَوقُ بَاعْمُ وَلُو يَا أَجْرَة أَوْ غَلَّتِه لِمُسْتَحَقً بِصِيعة الْمَامِ الْمُ اللَّهُ الْعَلَافِ الْمَامِ إِمْفَاقُ أَوْ عَلَتْ لِعَنْ لِمُعْتَا الْمُولِي وَلُو بِأَجْرَة أَوْ غَلَّتِه لِمُسْتَحَقً بِصِيعة الْعَرْبِ

باب: الوقفُ: وهُو جَعْلُ مَنْفَعة مَمْلُوك ولَوْ بِأُجْرَة أَوْ غَلَّته لَمُسْتَحَقَّ بِصِيغَة مُدَّة مَا يَرَاهُ المُحبَّسُ \_ مَنْدُوبٌ، فَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ: وَاقَّفٌ وَهُوَ الْمَالِكُ لِللنَّاتَ أَوْ عَيْنًا لِمَنْفَعَة إِنْ كَانَ أَهْلاً لِلتَّبُعُ، وَمَوْقُوفٌ وَهُو مَا مُلكَ وَلوْ حَيَوانًا أَوْ طَعَامًا أَوْ عَيْنًا لَلسَّلُفَ، ومَوْقُوفٌ عَلَيْه وهُو الأَهْلُ كَرباط وَقَنْطَرَة وَمَنْ سَيُولَدُ ولَوْ ذَمِّيّا أَوْ لَمْ لَلسَّلُفَ، ومَوْقُوفٌ عَلَيْه وهُو الأَهْلُ كَرباط وَقَنْطَرة وَمَنْ سَيُولَدُ ولَوْ ذَمِّيّا أَوْ لَمْ تَظْهَرْ قُرْبَةٌ، وصِيغَةٌ بِوقَفْتُ أَوْ حَبَّسْتُ أَوْ سَبَّلْتُ كَتَصَدَّقْتُ إِن اقترَنَ بِقَيْد أَوْ جِهة لا تَنْفَطعُ ولَوْ لَمَجْهُ ول حُصر وَنَابَ عَنْهَا التَّخْلِية بِكَالْمَسْجِد، ولا يُشْتَرَطُ فِيهُ التَّخْلِية بُكَالْمَسْجِد، ولا يُشْتَرطُ فَيهُ التَّغْيِنُ الأَهْلُ والمُعَيّنَ الأَهْلُ مَا المَصْرف وَصُرفَ فَى غَالِب وَإِلا فَالْفُقَرَاء ، ولا قُبُولُ مُسْتَحقّة إلا المُعَيّنَ الأَهْلُ كَذَارٍ المَصْرف وَصُرفَ فَى غَالِ بَمَانِع قَبْلَ حَوْزِهِ أَوْ بَعْدَ عَوْدِهِ لَهُ قَبْلَ عَامٍ ولَهُ غَلَّةُ كَذَارٍ فَإِنْ رُدَّ فَلِلْفُقَراء وَبَطَلَ بَمَانِع قَبْلَ حَوْزِهِ أَوْ بَعْدَ عَوْدِهِ لَهُ قَبْلَ عَامٍ ولَهُ غَلَّةُ كَذَارٍ

بخلاف نَحْو كُـتُب وَسلاح إذَا صَرَفَهُ في مَـصْرفه إلا لمَحْجُــوره إنْ أَشْهَدَ عَلَى الوَقْف وَصَـرَفَ لَهُ الْغَـلَّةَ وَلَمْ يَكُنِ المَـوْقُـوفُ دَارَ سُكْنَـاهُ إِلا أَنْ يَسْكُنَ الأقَلَّ وَيُكْرَى لَهُ الأَكْثَرُ، وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفُ بَطَلَ فَقَطْ، وَعَلَى وَارِث بِمَرَض مَوْته وَإِلا فَمنَ الثَّلُث إلا مُسعَقِّبًا خَرَجَ منْ ثُلُثُه فَكَمـيرَاث كَثَـلائَة أَوْلاد وأَرْبَعَة أَوْلاد أَوْلاد وَتَرَكَ زَوْجَةً وَأُمَّا فَيَدْخُلان فيمَا للأوْلاد وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعه لوَلَد الْوَٰلَد وَقُفُّ، وَأَنْتُقضَ الْقَسْمُ بِحُدُوثِ وَلَد كَمَوْتِه لا بِمَوْتِ إِحْدَاهُمَا، وَعَلَى مَعْصِيَة كَكَنيسَة وَحَرْبِيٍّ، أَوْ عَلَى نَفْسه وَلَوْ بشَريك إلا أنْ يَحُوزَهُ الشَّريكُ قَبْلَ المانع، أَوْ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ لَهُ أَوْ جَهِلَ سَبْقَهُ لِدَيْنِ إِنْ كَانَ عَلَى مَحْجُوره، أَوْ لَمْ يُخْلَ بَينَ النَّاسِ وَبَيْنَ كَمَسْجد قَبْلَهُ، وَمِنْ كَـافِر لكَمَـسْجِد، وَمَــدْرَسَة، وَكُره عَلَى بَنيــه دُونَ بَنَاته عَلَى الأصَحّ وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إِنْ جَازَ كَتَخْصِيصِ مَذْهَبِ أَوْ نَاظِرِ أَوْ تَبْدِيَة فُلانِ بِكَذَا، وَإِن احْتَاجَ مَنْ حُبِسَ عَلَيْهِ بَاعَ، أَوْ إِنْ تَسَوَّرَ عَلَيْه ظَالمٌ رَجَعَ لَـهُ أَوْ لوارته، أَوْ لفُلان ملْكًا وَإِن انْقَطَعَ مُؤَيَّدٌ رَجَعَ حُـبُسًا لأقْرَب فُـقَرَاء عَصَـبَة المُحَبِّس، وَلامْـرَأَة لَوْ كَانَتْ ذَكَرًا عَصَّبَتْ يَسْتَوِى فِيهِ الذَّكَرُ وَالأَنْثَى لا كَبنْت بنْت، فَإِنْ ضَاقَ عَن الْكَفَايَة قُدِّمَ الأَقْرَبُ مِنَ الإِنَاثِ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مُعَيَّنِينَ وَبَعْدَهُمْ للْفُقَرَاء فَنَصِيبُ كُلِّ مَنْ مَاتَ لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُؤَبَّدْ، فَإِنْ قَيَّدَ بِحَيَاتِهِمْ أَوْ حَيَاةِ فُلانِ أَوْ بِأَجَلِ فَللْبَاقِي، ثُم يَرْجِعُ مِلْكًا وَإِلا فَمَرْجِعُ الإِحْبَاسِ، وفي كَقَنْطَرَة لَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا في مثْلُهَا وَإِلا وُقَفَ لَهَا وَبُدئَ بإصْلاحه وَالنَّـ فَقَةُ عَلَيْه منْ غَلَّته وَإِنْ شَــرَطَ خِلافَهُ وَأُخْرِجَ سَــاكِنٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ لِلسُّكْنَى إِنْ لَمْ يَصلُحْ لِتُكْرَى لَهُ، وَأَنْفَقَ عَلَى كَفَرَس لغَزْو منْ بَيْت المال، وَإِلَّا بِيعَ وَعُوِّضَ بِهِ سلاحٌ وَبِيعَ مَا لا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عَقَـارِ وَجُعلَ في مثْله أَوْ شقْصه كَأَنْ أَتْلَفَ وَلَوْ عَقَارًا، وَبِيعَ فَضْلُ الذُّكُورِ وَمَا كَبِرَ مِنَ الإِنَاثِ في إِنَاثِ لا عَقَارٍ وَإِنْ خَرِبَ وَلَوْ بِغَيْرِهِ، إِلا لِتَوْسِيعِ مَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَلَوْ جَبْرًا، أَوْ أُمِرُوا بِجَعْلِ ثَمَنِهِ في غَـيْرِه ولا جَبْرَ، وَتَنَاوَلُ الذُّرِّيَّةُ الحَافِدَ كَـوَلَد فُلان وَفُلانَة، أَوِ الذَّكُـرِ وَالإِنَاثِ وَأَوْلادِهِمْ أَوْ أَوْلادِي وَأَوْلادِهِمْ بِخِـلافِ وَلَدِي وَوَلَد ولدى وَأُولادِى وَأُولادِ أَوْلادِى وَبَنِى وَبَنِى بَنِى كَنَسْلِى وَعَقَبِى، والإِخْوَةُ الأَنْثَى، وَرِجَالُ إِخْوَتَى وَنَسَاؤُهُمُ الصَّغِيرَ وَبَنِى أَبِى إِخْوَتَهُ الذَّكُورِ وَأَوْلادَهُمْ، وَآلِى وَأَهْلَى العَصَبَةَ وَمَنْ لَوْ رُجِّلَتْ عَصَبَتْ، وأَقَارِبِى أَقَارِبَ جَهَنَيْهُ مُطْلَقًا وإِنْ ذَمِيَّينِ، ومَوَالِيهِ كُلُّ مَنْ أَوْ لاصله أَوْ لفَرْعِه ولاؤُهُ وَلَوْ بالجَر لا الأعْلَوْنَ إِلا لَقَرِينَة، وقَوْمُهُ عَصَبَتَهُ مَنْ أَوْ للْوَاقَفْ، وَالطَّفْلُ والصَّبِينَ، وَالصَّغِيرَ، مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، والشَّابُ والحَدَّثُ مِنْهُ للأربَعِينَ، والمُثَلِّ مَنْهُ للأربَعِينَ، والصَّبِّخُ مَنْ فَوْقَهَا، وشَمَلَ الأَنْثَى كَالأَرَامِلِ، وَمَلْكُ الذَّاتِ فَقَطْ للْوَاقَفَ، فَلَهُ وَلوَارِثِهِ مَنْعُ مَنْ أَرَادَ إِصْلاَحَهُ إِنْ أَرَادُوهُ، أَكْرَى نَاظِرُهُ السَّنَةَ وَلَوَارِثِهِ مَنْعُ مَنْ أَرَادَ إِصْلاَحَهُ إِنْ أَرَادُوهُ، أَكْرَوهُ إِللَّوْهُ السَّنَةَ وَلَمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَالْمَوْمُ السَّنَةَ وَلَكَنْ عَلَى مُعَيِّنِ وإلا فَكَالأَرْبُعَة وَلَمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَالْعَشْرِ وَلَضَرُورَةِ وَلَكُسُنَعُ الْكَوْبُ السَّنَةُ وَلَوَارِثِهِ مَنْعُ مَنْ أَرَادَ إِصْلاَحَهُ إِنْ أَرَادُوهُ، أَكُرَامُلِ، ولا يُقَسَمُ الللهَ وَالسَّنَةُ مَوْتَ أَوْ طُرُو مُسْتَحَقَّ، وَفُضَلَ أَهِلَ الحَاجَةِ وَالْعَيَالِ فِي عَلَةً وَسَمُ إِلا أَنْ يُعَيِّنَهُ مُونَ أَوْ طُرُو مُسْتَحَقًّ، وَفُضَلَ أَهِلَ الحَاجَةِ وَالْعِيالِ فِي غَلَّة وَسَمْ بَالنَّظُورُ إِلا أَنْ يُعَيِّمُهُمْ، ولا يُخْرَجُ سَاكِنٌ لَخَيْرِه، وَإِن اسْتَغْنَى إِلا لَمَا وَلَمْ يَبِينَ وَلَا مَاتَ وَلَمْ يَبِينًا وَلَوْ الْمَثْلِ إِلَا أَنْ يُعَيِّدُهُ وَلَوْ الْمَالُومُ الْمَا وَلَوْ الْمَالُومُ الْمَا وَلَمْ يَبِينَ الْمَالِادُ عَلَى الْمَلْكُ اللَّولُ الْمَالُولُ الْمَا وَلَمُ الْمَا وَلَوْ اللَّهُ الْمَا وَلَوْ اللَّهُ الْمُ الْوَلَوْمُ الْمَلْ الْمُولِ السَّيْقُ الْمُولِ الْمَالَولُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمَالُولُ وَلَوْمُ الْمَالَقُولُ الْمَا الْمُولِ الْمُعْمَلِ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُومُ الْمَالَقُولُ الْمُعْرَقُ الْمُ الْمَالُولُ الْمُولِلُومُ الْمُولُومُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِ

بابُ: الهبَةُ: تَمْلِيكُ مَنْ لَهُ التَّبرُّعُ ذَاتًا تُنْقُلُ شَرْعًا بِلا عوض لأهْل بِصيغة أَوْ مَا يَدُلُ وَلَيْوَابِ الآخرَة صَدَقَةً وَإِنْ مَجْهُولةً أَوْ كَلْبًا وآبِقًا وَدَيْنًا وَهُوَ إِبْرَاءٌ إِنْ وُهُبَ مَا يَدُلُ وَلَا فَكَرَهْنه يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْإِشْهَادُ، وَبَطَلَتْ بِمَانِعٍ قَبْلَ الحَوْزِ مِنْ إِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَإِلا فَكَرَهْنه يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْإِشْهَادُ، وَبَطَلَت بِمَانِعٍ قَبْلَ الحَوْزِ مِنْ إِحَاطَة دَيْنِ أَوْ جَنُونِ أَوْ مَرضِ اتَّصَلا بِمَوْتِه أَوْ مَوْتِ وَإِنْ قَبلَ إِيصَالهَا إِن السَّصَحْبَهَا أَوْ أَرْسَلَهَا كَمَوْتِ المُرْسَلِ إِلَيْهِ المُعَيَّنِ إِنْ لَمْ يَشْهَدُ أَنَّهَا لَهُ وَإِلا فَلا، وَبِهِبَة لثَانِ وحازَ أَوْ تَدْبيرٍ أَو اسْتيلاء ولا قيمة لا ببيع قبْل علم المَوْهُوب لَهُ وَإِلا فَلا، وَبَهِبَة لثَان وحازَ أَوْ تَدْبيرٍ أَو اسْتيلاء ولا قيمة لا ببيع قبْل علم المَوْهُوب لَهُ وَإِلا فَلا، وَبَهِبَة لثَان وحازَ أَوْ تَدْبيرٍ أَو اسْتيلاء ولا قيمة لا ببيع قبْل عَلْم المَوْهُوب لَهُ وَإِلا فَلا، لَيْهَا لَهُ وَالا فَلا، وَصَحَ القَبُولُ إِنْ قَبَضَ لَيْهُ وَاللهُ اللّهُ مَنْ مَا لَهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَلْمُ وَاللهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

إِلا مَا لا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ أَوْ دَارَ سُكْنَاهُ إِلا أَنْ يَسْكُنَ أَقَلَّهَا ويكُرَى لَهُ الأَكْثُرُ وَإِنْ سَكَنَ النَّصْفَ بَطَلَ فَقَطْ وَالأَكْثُرُ بَطَلَ الْجَمِيعُ، وَجَازَ للأَبِ اعْتِصَارُهَا مِنْ وَلَدَه مُطْلَقًا كُأُمِّ وَهَبَتْ ذَا أَبِ مَا لَمْ يَتَيَعَّمْ إِلا فِيمَا أُرِيدَ بِهِ الآخِرَةُ كَصَدَقَة مَا لَمْ يَشْتَرَطْهُ إِنْ لَمْ تَفُتْ لا بِحَوَالَّة سُوق وَلَمْ يُنْكَعَ أَوْ يُداَيَنَ لَهَا أَوْ يَمْرَضُ كُواهِبِ إِلا أَنْ يَهَبَ كَلَى هَذَهِ الأَحْرُورَةُ وَيَمْ بَعَلَيْهَا، ويَنْفَقُ عَلَى وَالد افْتَقَرَ مِنْهَا، ولَهُ تَقْوِيمُ جَارِية أَوْ عَبْد لمَحْجُورِهِ وَانْتَفَاعٌ بِعَلَيْهَا، ويَنْفَقُ عَلَى وَالد افْتَقَرَ مِنْهَا، ولَوْ مَا يَعْمِينِ إِنْ لَمْ يَشْهَدُ عُرفً بِضَدِّه فَى غَيْرِ المَسْكُوكَ إِلا الزَّوْجَيْنِ وَالْوَالدَيْنِ فَصَّدُهُ بِعَمِينٍ إِنْ لَمْ يَشْهَدُ عُرفٌ بِضَدِّه فَى غَيْرِ المَسْكُوكَ إِلا الزَّوْجَيْنِ وَالْوَالدَيْنِ وَالْوَلِ الشَّوْمُ وَيَعْمَى عَنْهُ وَلَوْمَ وَاهِبَهَا لا الْمَوْمُ وَهُ عَيْرِ المَسْكُوكَ إِلا الزَّوْجَيْنِ وَالْوَالدَيْنِ وَالْوَالدَيْنِ وَالْوَالدَيْنِ وَالْوَالدَيْنِ وَالْوَالدَيْنِ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْوَالدَيْنِ وَالْمَا أَوْفُ وَيْنَةً وَالْمَا لَوْ وَرَقْتُهُ مَوْنِهِ وَلَوْمَ وَالْمَا لَوْمُ وَلَا مَا يَعْمِولَ وَلَوْمَ وَلَا مَا وَلَوْمَ وَلَا مَا لَا مُعْرَودِهُ هَا لَا مُعْمَلِ الْوَلَامُ وَلَا مَلَى الْمَائِقُ وَلَا اللْمَعْمُ وَلَوْمِ وَالْمَا وَلَوْمَ اللْمَعْمُ وَلَوْمَا المَعْرُولُ وَلَا الْمُعْمُولِ اللْمُعْمُ وَلَوْمَ الْمُعْمَ وَلَوْمَ وَالْمَا وَلَوْمَ الْمُعْمَ وَلَو الْمُعْمُ وَلَوْمَ الْمُعْمَ وَلَو الْمَالْوقِ وَالْمَالُولُ وَلَوْمَ الْمُعْمَ وَالْمَا وَالْمَا أَوْمُ وَالْمَا الْمُعْمَ وَلَا الْمَعْمُ وَلَوْمَ الْمُؤْلُومِ الْمُؤْلُولَ اللْمُعْمُ وَلَوْلَا الْمُعْمَلِ الْوَلَو وَلَوْلَالِهُ وَلَالْمُعْمُ وَلَالْمُ الْمُعْمُ وَلَوْلِهُ الْمُعْمُولُ وَلَالْمُ الْمُعْمُ وَلَوْلُومُ الْمُولِلُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمَالِ ا

بِلْبُ: اللَّقْطَةُ: مَالٌ مَعْصُومٌ عَرَضَ لِلضَّيَاعِ وَإِنْ كَلْبًا وَفَرِسًا وَحِمَارًا، وَرُدَّتْ بِمَعْرِفَة الْعِفَاصِ وَالوِكَاءَ، وَقُضِى لَهْ عَلَى ذَى الْعَدَد وَالْوَزْن بِيَمِينٍ، وَإِنْ وَصَفَ ثَان وَصَفَ أَوَّل وَلَمْ يَنْفَصِلْ بِهَا حَلْفَا وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا كَنْكُولِهِمَا كَبَيْتَيْنِ لَمْ يُؤَرِّخَا وَلا لِلأَعْدَل بِهَا حَلْفَا وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا كَنْكُولِهِمَا كَبَيْتَيْنِ لَمْ يُؤَرِّخَا وَلا لِلأَعْدَل بَولا ضَمَانَ عَلَى دَافِع بَوَجْه جَائِزٍ، وَاسْتُوْنِي وَإِلا فَلِلاَقْدَم تَارِيخًا وَلا لِلأَعْدل بَولا ضَمَانَ عَلَى دَافِع بَوَجْه جَائِزٍ، وَاسْتُوْنِي بِالْوَاحِدة إِنْ جَهِلَ غَيْرَهَا لا غَلِط ، فَإِنْ أَثْبَتَ غَيْرُهُ أَكْثَرُ أَخَدُهَا وَوَجَب أَخْذُهَا لِخُوفْ خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَمَ حَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وَتَعْرِيفُها سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَخُوفْ خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَمَ حَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وَتَعْرِيفُها سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَخُوفْ خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَم حَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وَتَعْرِيفُها سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَكُونُ وَلَوْ بَعَنْ إِلا أَنْ يَعْلَم حَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وَتَعْرِيفُها سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَكُنْ وَنَعْوَالله وَالدَّيْنَارِ الأَيَّامُ بِمَظَانً طَلَبِها، وَبِبَابِ الْمَسْجِد فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ لَوْ بَعْنُ بِعَلْ بِنَوْل إِللْ كُونُ وَبِكُنَا إِلاَ يُعْرَفُ بَعْمَا وَلا يُعْرَف تَافَه ، وَلَه حَبْسُهَا بَعْدَهَا لَوْه المَوْضِعِها بَعْد أَخْذَها قَبْلَهَا، وَرَدَّهَا لِمَوْضِعِها بَعْد أَخْذَها التَمَلُكُ وَلَوْ بِمَكَّة ، وَضَمِنَ فِيهِمَا كَنِيَّة أَخْذِها قَبْلَهَا، وَرَدَّهَا لِمَوْضِعِها بَعْد أَخْذُها وَلَوْ يَمَكُة مَا لِمَوْضِعِها بَعْد أَخْذُها وَبْلَها، وَرَدَّهَا لِمَوْضِعِها بَعْد أَخْذُها وَنْ فَالْمَانُ فَالْمَوْضِعِها بَعْد أَخْذُها وَيُونُ وَلَوْ لِلْ يَمْ وَتَعْرِيفُها سَنَه فَي الْمَالِ لَوْ وَلَوْ يَعْمَلُونَ فَلَهُ مَا لَمَوْضِعِها بَعْدَا أَخْذُها وَلَوْ يُعْمَلُونَ فَيَعْها بَعْدَا فَا لَمُو اللْمَا فَا فَا لَوْ السَعْفَا بَعْلُوا اللْهَا فَا فَا لَعْمُ الْمَالِ الْمَا فَا فَا لَعْ الْعَالُولُولُوا اللْهَا اللْهَا لَا لَعْمُ الْعُوْ

للْحفْظ، وَالرَّقيقُ كالحُرِّ وَقَبْلَ السَّنَة في رَقَبَته، وَلَهُ أَكْلُ مَا يَفْسُدُ وَلَوْ بِقَرْيَة، ولا ضَمَانَ كَغَيْرِه إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ وَأَكْلُ شَاة بِفَيْفَاءَ فَإِنْ حَمَلَهَا حَيَّةً عُرِّفَتْ، وَبَقَرَة بِمَحَلِّ خَوْف عَسُرَ سَوْقُهُـمَا، وَبَأَمْن تُركَتْ كَإِبل مُطْلَقًا، فَإِنْ أُخذَتْ عُرِّفَت ثُمَّ تُركَت بمَحَلِّهَا، ولَهُ كراء دابَّة لعَلَفها كراء مأمونًا وَرُكُوبها لمَوْضعه وإلا ضَمِنَ وَعَلَّتُهَـاً لا نَسْلُهَا، وَوَجَبَ لَقُطُ طَفْل كَفَـايَةً وَنَفَقَتُه عَلَـى مُلْتَقَطِهِ إِنْ لَمْ يُعْطَ مِنَ الْفَيء إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ منْ كَـهِبَة أَوْ يُوجَدَ مَعَـهُ أَوْ مَدْفُونًا تَحْتَهُ إِنْ كَـانَ مَعَهُ رُقْعَةٌ، وَرَجَعَ عَلَى أَبيه إنْ طَرَحَهُ عَمْدًا، وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُنْفَقْ حُسْبَةً بيَمين وَهُوَ حُرٌّ، وَوَلاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَحُكمَ بإسْلامه في بَلَد المُسْلِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فيهَا إلا بَيْتٌ إِن الْتَقَطَهُ مُسْلَمٌ وَإِلا فَكَافرٌ كَأَنْ وُجِـدَ فِي قَرْيَة شرْك، وَإِن الْتَقَطَهُ مُسْلَمٌ وَلا يُلْحَقُ بِمُلْتَقِط ولا غَيْرِه إلا ببيِّنَة أَوْ وَجْه، وَنُزعَ مَحْكُومٌ بإسْلامه مِنْ كَافِر، وَنُدبَ أَخْذُ آبق لمَنْ عَــرَفَ رَبَّهُ وَإِلا كُرهَ، وَلَرَبَّهُ عــتقُهُ وَهَبَــتُهُ لغَيْــر ثَوَاب، وَضَمَنَهُ إِنْ أَرْسَلَهُ إِلَّا لَخَوْف مِنْهُ، أَو اسْتَأْجَرَهُ فيمَا يَعْطبُ فيه لا إِنْ أَبَقَ مِنْهُ أَوْ تَلفَ بلا تَفْريط، وَإِنْ نَوَى تَـمَلُّكَهُ قَبْلَ السَّنَة فَغَاصِبٌ وَاسْتَحَقَّهُ سَيِّدُهُ بشَّاهَد وَيَمين، وَأَخَـٰذَهُ إِن ادَّعَاهُ وَصَـٰدَّقَهُ الْـعَبْـدُ، وَإِنْ جَاءَ بِكتَـابِ قَـاضٍ، أَنَّهُ ثَبَتَ عندى أَنَّ صاحب كتابي هذا أبَّق لَهُ عَبدٌ صفَّتُهُ كَذَا دُفعَ إلَيْه إنْ طَابَقَ.

بَابُ: شَرْطُ القَضَاء عَدَالَةٌ وَذُكُورَةٌ وَفَطْنَةٌ وَفَعْهُ وَلَوْ مُقَلِّدًا، وزيدَ للإمَامِ الأعْظَمِ قُرَشِيٌ فَحكمَ بِقَولِ مُقلِّده، وَوَجَبَ عَزْلُ أَعْمَى وَأَصَمَّ وَأَبْكَمَ وَنَفَذَ كُمُهُ، وَتَعَيَّنَ عَلَى مُنْفَرِد بِشُرُوطه أَوْ خَائِف فَتْنَة أَوْ ضَيَاعٍ حَقِّ إِنْ لَمْ حُكْمُهُ، وَتَعَيَّنَ عَلَى مُنْفَرِد بِشُرُوطه أَوْ خَائِف فَتْنَة أَوْ ضَيَاعٍ حَقِّ إِنْ لَمْ يَتَولَّ، وَحَرُمَ أَخْذُ مَال مِنْ أَحَد الْخَصْمَيْنِ وَقَبُولُ هَديَّة، ونُدب غَنِي وَرَعٌ نَزِه عَلَيم نَسِب بلا دَيْنِ وَحَد وَزَائِد في الدَّهَاء وَمَنْعُ الرَّاكِبِينَ مَعَه وَالمُصاحِبِين، وَتَخْفِيفُ الأَعْوَانِ وَاتِّخَاذُ مَن يُخْبِرُهُ بِمَا يُقَالُ فيه أَوْ في شُهُوده، وَتَأْدِيبُ مَن وَلَهُ أَنْ وَتَخْلَفَ فِيهِ أَوْ في شُهُوده، وَتَأْدِيبُ مَن يَحْوِ اتَّقِ الله، وَإِحْضَارُ العُلَمَاء أَوْ مُشَاوَرَتُهُمْ، ولَه أَنْ يَسْتَخْلِفَ إِنِ اتَسَعَ عَمَلُهُ بِجِهَةً بِعُدَت مَنْ عَلَمَ ما اسْتَخْلَفَ فِيهِ أَوْ فيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا يَسْتَخْلِفَ إِنِ اتَسَعَ عَمَلُهُ بِجِهَةً بَعُدَت مَنْ عَلَمَ ما اسْتَخْلَفَ فيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا يَسْتَخْلُفَ فيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا يَسْتَخْلِفَ إِنِ اتَسَعَ عَمَلُهُ بِجِهَةً بَعُدَت مَنْ عَلَمَ ما اسْتَخْلَفَ فيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا يَسْتَخْلِفَ أَنِ الله أَوْ أَذِنَ لَهُ وَلا الْمُ الْمَاء أَوْ مُشَاوَرَتُهُمْ، ولا يَسْتَخْلِفَ إِنِ اتَسَعَ عَمَلُهُ بِجِهَةً بَعُدَت مَنْ عَلَمَ ما اسْتَخْلَفَ فيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا

يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ ولا غَيْرِه بِمَوْتِ مَنْ أَوْلاهُ، ولا تُـقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَنَّهُ قَضَى بكَذَا، وَجَازَ تَحَكِيمُ عَـدلٍ غَيْرِ خَـصْمٍ وجاهِلِ في مالٍ، وَجُـرْح لا حَدٍّ وَقَـتْل وَلعَان وَوَلاء وَنَسَبٍ وَطلاقٍ وَفَسْخٍ وَعِتْقٍ وَرُشْدٍ وَسَفَهِ وَأَمْرِ غَائِبٍ وَحَبْسِ وَعَـقْدِ، فَإِنْ حَكَمَ صَوَابًا مَضَى، وأَدَبٍ وَخَفِيفٍ تَعْزِيرِ بِمَسْجِدِ لا حَدٍّ وَاتِّخَاذ صَاحِب وَبَوَّاب وَعَزْل لمَصْلُحَة وَبَرَّأَهُ إلا عن ظُلْم وَتَوْليَة وَلَوْ لِغَيْــر وَلايَتِهِ وَرَتَّبَ كَاتِبًا وَمُــزَكيًا وَشُهُوَدًا عُـدُولاً شَرْطًا، وَالتَّرْجُمَانُ كالشَّاهد وَكَفَى إنْ رَتَّبَ الْوَاحدَ، وَبَدَأَ أَوَّلَ ولايَته بالْكَشْف عَن الشَّهُود فالمَسْجُونينَ فَأُولْيَاء الأيْتَام وَمَالهم، ونَادَى بمَنْع مُعَامَلَة يَتيم، وَسَفِيه وَبَرَفْع أَمْرِهِمَا لَهُ ثُمَّ في الْخُصُومِ فَيَبْدَأُ بِالأَهَمِّ كالمُسَافِرِ، وَمَا يَخْشَى فَوَاتَهُ فَالأَسْبَقُ وَإِلا أَقْرِعَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ يَوْمًا أَوْ وَقْتًا للنِّسَاء كَالمُفْتى وَالمُدَرِّسِ، وَلا يَحْكُمُ مَعَ ما يُدْهِشُ وَمَضَى، وَلْيُسَوِّ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَإِنْ مُسْلمًا وَكَافِرًا، وَعُـزِّرَ شَاهِدُ الزُّورِ في المَلإِ بِندَاءِ لا بِحَلْقِ لِحْيَةٍ وَتَسْـخِيمٍ وَجْهٍ، وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمه أَوْ مُفْتِ أَوْ شَاهِدِ لا بِشَهِدْتَ بِبَاطِلِ وَلا بِكَذَبْتَ لِخَصْمِهِ، وأَمَرَ مُدَّعيًا تَجَرَّدَ عَنْ أَصْلِ، أَوْ مَعْهُودِ بِالْكَلامِ، وَإِلا فَالْجَالِبُ وَإِلا أَقْرَعَ فَيَدَّعِي بِمَعْلُومٍ مُحَقَّق مِنْ مَال أَوْ غَيْرِه، وَبَيَّنَ في المَال السَّبَبَ، وَإِلا سَأَلَهُ الْحَاكمُ عَنْهُ وَإِلا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ كَأَظُنَّ إِلا أَنْ يَنْسَى السَّبَبَ أَو يَتَّهِمَ المُدَّعَى عَلَيْه ثُمَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِمَـفْهُومٍ أَوْ أَصْلِ بِالْجَوَابِ، فَإِنْ أَقَرَّ فَلَهُ الاسْتَشْهَادُ عَلَيْه، وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟، فَإِنْ نَفَاهَا فَلَهُ اسْتَحْلافُهُ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ خُلْطَةٌ، فَإِنْ حَلَفَ فَلا بيِّنَــةَ إلا لِعُذْر كَنسْيَــانِ وَعَدَم عِلْم كأَنْ حَلَفَ لِــرَدِّ شَاهِدِ فَوَجَــدَ ثَانِيًا، وَإِنْ أَقَامَهَا أُعْذِرَ إِلَى المَطْلُوبِ بَأَبْقَيْتُ لَكَ حُجَّةً إِلا شَاهِدُ الإِقْرَارِ بِالْمَجْلِس، وَمَنْ يُخْشَى منْهُ وَمُزَكَّى السِّرِّ، وَالمُبْرَزُ بغَيْرِ عَدَاوَة أَوْ قَرَابَة، فَــإِنْ قَالَ نَعَمْ أَنْظَرَهُ لَهَا بالاجْسَهَاد ثُمَّ حَكَمَ كَنَفْهِا وَعَجَّزَهُ وَسَجَّلَهُ إلا في دَم وَعِسْق وَطَلاقِ وَحبْسِ وَنَسَبِ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْ حُـبِسَ وَضُرِبَ ثُمَّ حُكِمَ بلا يَمـينِ، وَإِنْ أَنْكَرَ المُعَـامَلَةَ فَأْق يِمَتْ عَلَيْـه البَيِّنــَةُ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّـنَةٌ بِالْقَضَاءِ بِخِـلافِ لا حَقَّ لَكَ عَلَىَّ، وَكُلُّ

دَعْوَى لا تَشْبُتُ إلا بِعَدْلَيْنِ فَلا يَمِينَ بِـمُجَرّدِهَا كَنِكَاحٍ، وَإِلا تَوَجَّهَتْ في غَـيْرٍ نكاح، ولا يَحْكُمُ لمَنْ لا يَسْهَدُ لَهُ إلا بالإقْرَارِ اخْتيَارًا وَأَمَرَ ذَوِي الْفَضْلِ وَالرَّحِم بِالصَّلْح، فَإِنْ خَـشِيَ تَفَاقُمَ الأمْرِ وَجَبَ، وَنُبِذَ حُكْمُ جَـائر وَجَاهل لَمْ يُشَاوِرْ، وَإِلا تَـعَقَّبَ وَمَضَى الـصَّوَابَ، وَلا يَتَعَـقَّبُ حُكْمَ الْعَدْل الْعَـالم وَرَفَعَ الْخلافَ لا أُحلُّ حَـرَامًا إلا مَـا خَالَفَ إجْمَـاعًا أَوْ نَصَّـا أَوْ جَلَىَّ قَيَــاس أَوْ شَذَّ مَـــدْرَكُهُ فَــيُنْقُضُ وَيُبِيَّنُ السَّـبَبُ، وَنَقَلْتُ المَلْكَ وَفَـسَخْتُ هَذَا الْعَــقْدَ أَوْ قَــرَّرْتُهُ ونَحْوُهَا حُكْمٌ، لا أُجِيزَهُ أَوْ أُفْتِي وَلا يَتَعَدَّى لِمُـمَاثِلِ بَلْ إِنْ تَجَدَّدَ، فَالاجْـتهَادُ كَأَنْ حَكَمَ فَي نَازِلَةٍ بِمُجَرَّدِ الْفَسْخِ كَفَسْخِ بِرَضْعِ كَبِيرٍ أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ بِعِدَّةٍ كَغَيْرِهَا في المُسْتَقْبَلِ، وَلا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِـهِ إلا في الْعَدَالَةِ وَالْجَرْحِ كَالشُّهْرَةَ بِذَلِكَ أَوْ إقْرَار الْخَصْم بِالْعَدَالَةِ، وَقَرِيبُ الْغَيْبَةِ كَالْحَاضِرِ وَالْبَعِيدُ جِدًّا يُقْضَى عَلَيْهِ بِيَمِينِ الْقَضَاء كالمَيِّتِ، وَالْيَتِيمِ أَوِ الْفُـقَرَاءِ وَالعَـشَرَةِ أَوِ الْيَوُمَـانِ مَعَ الْخَوْفِ كَذَلكَ في غَـيْر اسْتَحْقَاقِ الْعَقَـارِ وَسَمَّى لَهُ الشُّهُودَ إِذَا قَـدِمَ، وَإِلَّا نَقَضَ وَحُكِمَ بِغَائِبِ يَتَمَـيّزُ بالصِّفَة وَلَوْ عَقَارًا فالدَّعْوَى حَيْثُ المُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الأرْجَح ومُكِّنَ مُدَّع لِغَائب بلا تَوْكيل إِنْ خيفَ ضَيَاعُ المَال ولا حُكْمَ لَهُ بِغَيْر وِلايَته.

بِلْبُ: شُرُوطُ الشَّهَادَةِ الْعَدَالَةُ، وَالْعَدْلُ الْحُرُّ الْمُسْلَمُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِلا فَسْقِ وَحَجْرٍ وَبَدْعَةَ كَقَدَرِى ذُو المُرُوءَة بِتَرْك غَيْرِ لائِقِ مِنْ لَعِب بِكَحَمَامٍ وَشَطْرَنْجً وَسَمَاعِ غَنَاء وَسَفَاهَة وَصَغِير خَسَّة وَإِنْ أَعْمَى فَى الْقَوْل أَوْ أَصَمَّ فَى الْفَعْلِ وَسَمَاعِ غَنَاء وَسَفَاهَة وَصَغِير خَسَّة وَإِنْ أَعْمَى فَى الْقَوْل أَوْ أَصَمَّ فَى الْفَعْلِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُون فَطنًا جَازِمًا بِمَا أَدَّى غَيْرَ مُتَّهَمٍ فِيهَا بِوَجْه، فَلا شَهَادَةَ لَمُغَفَّلَ إِلا فِيمَا لا يُلْبَسُ ولا لَمُتَاكِّد الْقُرْب كَوَالد وَإِنْ عَلَا وَوَلَد وَإِنْ سَفَلَ، وَزَوْجِهِمَا فِيما لا يُلْبَسُ ولا لَمُتَاكِّد الْقُرْب كَوَالد وَإِنْ عَلَى عَلَا وَوَلَد وَإِنْ سَفَلَ، وَزَوْجِهِمَا بِخلاف أَخِ، وَمَوْلَى وَمُلاطف إِنْ بَرَّزَ، وَلَمْ يَكُنْ فِى عَيَالِه كَأْجِير وَشَرِيكَ فَى بِخلاف أَخِ، وَمَوْلَى وَمُلاطف إِنْ بَرَّزَ، وَلَمْ يَكُنْ فِى عَيَالِه كَأْجِير وَشَرِيكَ فَى غَيْرِهَا وَزَائِد وَمُنقِص، وَذَاكر بَعْدَ شَكَ أَوْ نِشْيَان، وَبِخلافِهَا لأَحَد أَبُويْه أَوْ ولَديْه إِنْ لَمْ يَظُهُر مَيْلٌ، ولا لِعَدُو عَلَى عَدُوه فَى دُنْيَوى ، أَوْ عَلَى ابْنِه ولا إِنْ حَرَصَ عَلَى الْنَاسَى كَسَهَادَة ولَلا إِنْ حَرَصَ عَلَى إِزَالَة نَقُصٍ فِيمَا رُدً فِيهِ لِفِسْتِ أَوْ صِبًا أَوْ رَقً أَوْ عَلَى الْتَأْسَى كَسَهَادَة ولَلا عَلَى عَدُى إِزَالَة نَقُصٍ فِيمَا رُدَّ فِيهِ لِفِسْتِ أَوْ صِبًا أَوْ رَقَّ أَوْ عَلَى الْتَأْسَى كَسَهَادَة ولَلا عَلَى الْتَأْسَى كَسَهَادَة ولَكِ

الزِّنَا فيه أَوْ مَنْ حُدَّ فيما حُدَّ فيه أَوْ حَرَصَ عَلَى القَبُول كَانْ شَهدَ وَحَلَفَ، أَوْ عَلَى الأداء كَأَنْ رَفَعَ في مَحْض حَقِّ الآدَميِّ، أَمَا في حَقِّ الله فَـتَجبُ الْمُـبادَرَةُ بالإمْكَان إن اسْـتُديمَ التَّـحْريمُ كَـعتْق وَطَلاق وَوَقْف وَرَضَـاع والأخيرُ كـالزِّنَا، بخلاف حــرْص عَلَى تَحَمُّل كَالْمُــخْتَفى، ولا إن اسْـتُبْعــدَتْ كَبَدَوىٌّ لحَـضَرىٌّ بخلاف إنْ سَمعَهُ، ولا إنْ جَرَّ بهَا نَفْعًا كَشَهَادَته بعتْق مَنْ يُتَّهَمْ في وَلائه أَوْ بمَال لِمَدِيْنِهِ، ولا إِنْ دَفَعَ بِهَا كَشَهَادَةِ بَعْضِ العَاقِلَةِ بِفِـسْقِ شُهُودِ الْقَتْلِ أَوْ مَدِين مُعْسر لربِّه وَلا إِنْ شَهِدَ بِاسْتَحْقَاق وَقَالَ أَنَا بِعْتُهُ لَهُ، ولا إِنْ حَدَثَ فِسْقٌ بَعْدَ الأداء وَقَبْلَ الْحُكْمِ، بِخِلافِ حَدُوثِ عَدَاوَةٍ أَوِ احْتِـمَالِ جَرٍّ أَوْ دَفْعِ وَشَهَادَة كُلِّ للآخَرَ وَالْقَافِلَةِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ في حِرَابَة ولا إِنْ شَهِدَ لِنَفْسِهِ بِكَثِيرِ وَشَهِدَ لغَيْره بوَصيَّة وَإِلا قُبِلَ لَهُمَا، ولا إِنْ تَعَصَّبَ ولا لِمُمَاطِلِ وَحَالِفٍ بِطَلاقٍ أَوْ عِتَاقٍ ولا بِالْتَفَاتِ • فى صَلاةٍ أَوْ تَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَــدَمِ إِحْكَامٍ وُضُوءٍ أَوْ زَكَاةٍ لِمَنْ لَزِمَتْهُ وَقُدِحَ في المُتَوَسِّطِ بِكُلِّ قَادِح وفي المُبْرَزِ بِعَدَاوَة أَوْ قَرَابَة أَوْ إِجْرَاء نَفَقَة وَإِنْ منْ دُونه وَكَذَا بِغَيْرِهَا عَلَى الأرْجَح وَإِنَّمَا يُزكَّى مُبْرَزٌ مَعْرُوفٌ عَارِفٌ فَطنٌ لا يُخْدَعُ مُعْتَمدٌ عَلَى عَشْرَة مِنْ أَهْلِ سُوقه أَوْ مَحلَّته إلا لَعُذْر، وَمِنْ مُتَعَدِّد وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الاسْمَ بَأَشْهَدُ أَنَّهُ عَـدُلٌ رَضًى، وَوَجَبَتْ إِنْ بَطَلَ حَقٌّ أَوْ ثَبَتَ بَاطِلٌ كَـالتَّجْـرِيح وَهُوَ مُقَدَّمٌ ، وَجَازَ شَهَادَةُ الصِّبْيَـانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ في جَرْحِ وَقَتْلِ فَقَطْ، وَالشَّاهِدُ حُرٌّ مُسْلَمٌ ذَكَرٌ مُتَعَدِّدٌ لَمْ يَشْتَسهرْ بالْكَذَب غَيْرَ عَدُوٍّ لا قَريب، وَلا اخْتلافَ بَيْنَهُمْ وَفُرْقَتَهُ ۚ إِلا أَنْ يَشْهَـدَ عَلَيْهِمْ قَـبْلَهَا وَلَمْ يَحْـضُرْ كَـبيــرٌ ولا يَقْدَحُ رُجُــوعُهُمْ ولا تَجْرِيحُهُـمْ إلا بِـكَثْرَةِ كَـذب، وَللزِّنَا وَاللِّوَاط أَرْبَعَةُ إن اتَّحَدَ كَيْــفيَّةً وَرُؤْيَا وأَدَاءً بِأَنَّهُ أَوْلَجَ الذَّكَرَ في الْفَرْجِ كَالمرْوَد في المُكْحَلَة، وَجَازَ لَهُمْ نَظَرُ الْعَوْرَة وَفُرِّقُوا عِنْدَ الأَدَاءِ، وَسَأَلَ كُلا بِانْفِرَادِهِ وَمَا لَيْسَ بِمَـالِ وِلا آيِلِ لَهُ، كَعِتْقِ وَوَلاءِ وَرَجْعَة وَرِدَّةٍ، وَإِحْصَـانِ وَكِتَـابَةِ وَتَوْكِيـل بغَيْـر مَال عَــدْلان، وَإِلا فَعَدَلٌ وَامْـرأَتَان، أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ يَمِينِ كَبَيْعِ وَأَجَلِ وَخِيَارِ وَشُفْعَـةِ وَإِجَارَةِ وَجُرْحِ خَطَإٍ أَوْ مَالِ أَوْ أَدَاءِ

كتَابَة، وَإِيصَاء بتَـصَرُّف فيه، وَنكَاح بَعْدَ مَوْتِ أَوْ سَبْقِـيَّتِهِ أَوْ مَوْتٍ ولا زَوْجَةَ ولا مُدَبَّرَ وَنَحْوَهُ كَـتَقَدُّم دَيْنِ عِتْـقًا وقِصاصِ في جُرْحٍ، وَتُبَـتَ المَالُ دُونَ الحَدِّ في سَرَقَة وَحرَابَة، وَلَمَا لا يَظْهَرُ للرِّجَالِ امْرَأْتَان كَعَيْبِ فَرْج، وَاسْتِـهْلال وَحَيضٍ وَولادَة، وَثَبَتَ النَّسَبُ وَالإِرْثُ لَهُ وَعَلَيْه بلا يَمينِ، وَجَـازَتْ عَلَى خَطِّ المُقرِّ بلا يَمين، وَعَلَـى خَطِّ شَاهِد مَاتَ أَوْ غَـائب بَعُدَ وَإِنْ بغَـيْر مَال فـيهمَــا إِنْ عَرَفْــتَهُ كَالمُعَيَّن، وَأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مُشْهِدَهُ وَتَحمَّلَهَا عَدْلاً لا عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ حَتَّى يَتَذكَّرَهَا وَأَدَّى بِلا نَفْعٍ، ولا عَلَى مَنْ لا يَعْرِفُ نَسَبَهُ إلا عَلَى شَـخْصِه، وَسَجَّلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فُلانُ ابْنُ فُلانِ، ولا عَلَى مُنْتَفِيَة لتَـتَعَـيَّنَ للأَدَاء، وَبسَمَـاع فَشَا عَـنْ ثقَات وَغَيْرِهِمْ بِمِلْكِ لِحَائِرِ بِلَمْ نَزَلُ نَسْمَعُ مِمَّنْ ذَكَـرَ أَنَّهُ لَهُ، وَقُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْبَتِّ إِلاّ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّـنَةُ السَّمَاعَ بنَقْلِ الملْكِ مِنْ كَأَبِى القَائِمِ، وَبِمَوْتِ غَائِبٍ بَعُدَ أَوْ طَالَ زَمَنُ سَمَاعه، أَوْ بِوَقْفِ إِنْ طَالَ الزَّمَنُ بِلا رِيبَةِ وَشَهِدَ عَـدُلانِ وَحَلَفَ كَتَـوْلِيَةٍ وتَعْدِيلِ وَإِسْلامٍ وَرُشْدٍ وَنِكَاحٍ وَضِدِّهَا، وَضَرَرِ زَوْجٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا، وَالتَّحَمُّلُ إِنِ افْتَقَرَ إِلَيْهِ فَـرْضُ كِفَايَةٍ، وَتَعَيَّنَ الأَدَاءُ مِنْ كِبَرِ يدَّيْنِ، وَعَلَى ثَالِثِ إِنْ لَمْ يَجْتَزْ بِهِمَا، وَإِنِ انْتَفَعَ فَجُرْحٌ إِلا رُكُوبُهُ لِعُسْرِ مَشْيِهِ وِلا دَابَّةَ لَهُ لا أَرْبَعَة، وَلَهُ الانْتَفَاعُ حينَئِذ وَلَوْ بِنَفَقَة، وَحَلَفَ عَـبْدٌ وَسَفيهٌ مَعَ شَاهِده لا صَبَىٌّ وَوَلَيُّهُ، وَحَلَفَ المَطْلُوبُ لِيَتْرُكَ بِيَدِهِ وَأُسْجِلَ لِيَحْلِفَ إِذَا بَلَغَ، فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَهُ الصَّبَى، وَإِنْ نَكَلَ بَعْدَ بُلُوغه فَــلا شَيْءَ لَهُ، وَحَلَفَ وَارثُهُ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ، وَجَازَ نَقْلُهَا إِنْ قَــالَ أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتي، أَوْ سَمِعَهُ يُؤَدِّيهَا عِنْدَ حَاكِمٍ وَغَابَ الأصْلُ وَهُوَ رَجُل بِمكانِ لا يَلْزَمُ الأدَاءُ مِنْهُ أَوْ مَاتَ أَوْ مَرضَ وَلَمْ يَطْرَ فِسْقٌ أَوْ عَدَاوَةٌ بخلاف جُنَّ وَلَمْ يُكَذِّبهُ أَصْلُهُ قَبْلَ الحُكْمِ وَإِلا مَضَى ولا غُرْمَ، وَنُقِلَ عَنْ كُلِّ اثْنَان لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلاً، وفي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ عَنْ كُلِّ أَوِ اثْنَانِ عَنْ كُلِّ اثْنَينِ، وَتَلْفِيقُ نَاقِلِ أَصْلِ وَتَزْكِيَةُ نَاقِلِ أَصْلُهِ، وَنَقْلُ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلِ فِيمَا يَشْهَدَانِ فِيهِ، وَبَطَلَتْ إِنْ رَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ لا بَعْدَهُ، وَغَرِمَ المَالَ وَالدِّيَّةَ وَنُقِضَ إِنْ ظَهَرَ كَذِّبُهُمْ قَبْلَ الاسْتِيْفَاءِ كَحَيَاةٍ مَنْ شَهِدُوا

بِقَتْله، أَوْ جَبِّه قَبْلَ الزِّنَا وَإِلا غَرِمُوا، وَلا يُشَارِكُهُمْ شَاهِدُ الإِحْصَانِ وَأُدِّبَا في كَقَــٰذُف وَلا يُقْبَــلُ رُجُوعُهُــمَا عَــن الرُّجُوع، وَإِنْ عَلمَ الحَــاكمُ بكَذبهمْ وَحَكَمَ فَ القَصَاصُ كُولَىِّ الدَّم وَإِنْ رَجَعَا عَنْ طَلاق فَلا غُـرْمَ إِنْ دَخَلَ وَإِلا فَنصْفُ الصَّدَاق كَرُجُوعهما عَنْ دُخُول ثَابِتَة الطَّلاق، وَاخْتَصَّ به الرَّاجعَان عَن الدُّخُول عَن الرَّاجِعَيْن عَنْ طَلاق وَعَنْ عَتْق غَرِمَا قَـيمَتَهُ يَوْمَ الْحُكْم وَوَلاؤُهُ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لأَجَل فَمَنْفَعَـتُهُ لَهُمَا إِلَيْهِ إِلاّ أَنْ يَسْتَــوْفَيَاهَا قَبِلَهُ، وَعَنْ مائَة لزَيْد وَعَــمْرو قَالاً بَلْ هيَ لزَيْد اقْتَسَمَاهَا وَغَرَمَ للْمَدين خَـمْسينَ فَقَطْ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا غَرَمَ النِّصْف كَرَجُل مَعَ نسَاء، وَعَلَيْهِنَّ وَإِنْ كَثُرْنَ النِّصْفُ وَإِلا أَنْ يَبْقَى منْهُنَّ اثْنَتَان، فَإِنْ بَقَيَتْ وَاحدَةٌ فَالـرُّبْعُ وَهُوَ مَعَهُنَّ في كَرَضَاع كَامْرَأَة، وَإِنْ رَجَعَ عَنْ بَعْضِ مَا شَـهدَ به غَـرِمَ نِصْفَـهُ، وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَســتَقَلُّ الــحُكْمُ بِدُونِه فَلا غُــرْمَ، فَــإِنْ رَجَعَ غَيْــرُهُ فَالجَميعُ، وَلَلْمَقْضي عَلَيْه مُطَالَبَتُ هُمَا بالدَّفُع للْمَقْضيِّ لَهُ، وَلَلْمَقْضيِّ لَهُ المُطَالَبَةُ إِذَا تَعَذَّرَ منْ المَـقْضيِّ عَلَيْه، وَإِنْ تَعَـارَضَ بَيِّـنَتَان وأَمْكَنَ الْجَـمْعُ جُمعَ، وإلا رُجِّحَ بِبَيَانِ السَّبَبِ كَنَسْجِ وَنَتَاجِ، أَوْ بِتَارِيخِ أَوْ تَقَدُّمه أَوْ مَزيد عَدَالَة لا عَدَد وَبِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوِ امْرَأَتَيْنِ وَبِيَـدٍ إِنْ لَمْ تُرَجَّحْ بَيِّـنَةٌ مُقَابَلَةٌ فَيَحْلفُ وَبِالمِلْكِ عَلَى الحَوْزِ، وَبِنَقْلِ عَنْ أَصْل مُسْتَصْحِبَةِ وَاعْتُمدَتْ بَيِّنَةُ الملْك عَلَى التَّصَرُّف وحَوْز طَالَ كَعَشَرَة أَشْهُر، وَعَدَم مُنَازع مَعَ نَسْبَته إلَيْه وَقَالَتْ وَلَمْ تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِنَا، وَإِنْ شَهِدَتْ بِإِقْـرَارِ مِنْ أَحَدِهِمَا اسْـتُصْـحبَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ وَهُوَ بِيَدِ أَحَـدِهِمَا سَقَطَتَا وَبَقِيَ بِيَدِ حَاثِزِهِ أَوْ لَمَنْ يُقَـرُّ لَهُ به منْهُمَا، وَمَنْ قَدَرَ عَلَى حَقِّه فَلَهُ أَخْذُهُ إِنْ أَمنَ فَتْنَةً وَرَذيلَةً وَكَانَ غَيْرَ عُقُوبَة، وَيُجيبُ الرَّقيقُ عَن الْعُقُوبَةِ وَسَيِّدُهُ عَنِ الأرْشِ، وَإِنْ قَالَ أَبْرِأَنِي مُوكَلِّكَ الغَائبُ أَنْظِرَ إِنْ قَرُبَتْ، وَمَن اسْتَمْ هَلَ لدَفْع بَيِّنَة أَوْ لحساب وَنَحْوه، أَوْ لإقامَة ثَان أُمْهلَ بالاجْتهاد بكَفيل بِالْمَالِ وَالْـيَمِينِ فَى كُلِّ حَقِّ بِاللهِ الَّـذَى لا إِله إلا هُوَ وَلَوْ كَتَابِيًّـا، وَغُلِّظَتْ في رُبُع دِينَارٍ بِالقِيَامِ، وَبِالجَامِعِ وَبِمِنْبَرِهِ عَلَيْكُمْ فَقَطْ لا بِالاسْتِقْبَال كَالْكَنيسَةِ وَالْبَيْعَة، وَخَرَجَتِ الْمُخَدَّرَةُ لَهَا إِلا الَّتِي لا تَخْرُجُ، وَاعْتَمَدَ الْبَاتُ عَلَى ظَنِّ قَوِيٍّ أَوْ قَرِينَة كَخَطِّ أَبِيْه، وَيَمِينِ الطَّالَب إِنَّ لَى فَى ذَمَّتِ كَذَا أَوْ لَقَدْ فَعَلَ كَذَا، وَالمَطْلُوبُ مَا لَهُ عِنْدَى كَذَا ولا شَيْءَ مَنْهُ، وَنَهْى السَّبَ وَغَيْرُهُ إِنْ عَيَّنَ، فَإِنْ قَضَى نَوَى يَجِبُ قَضَاؤُهُ الآنَ، وَحَلَفَ فَى الْغَشِّ عَلَى نَهْى الْعِلْمِ وَفَى النَّقْصِ بَتَا، وَإِنْ نَكَلَ فَى مَلْ اسْتَحَقَّهُ الطَّالِبُ بِه وَبِالْيُمِينِ إِنْ حَقَّقَ وَإِلا فَبِمُجَرَّده، وَلْيُبِينِ الحَاكِمُ حُكْمَهُ ولا يُمْكَنُ مَنْهَا إِنْ نَكَلَ، ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكَتٌ بِلا مَانِع عَشْرَ سنينَ لَمْ تُسْمَعْ مُعْوَلًا وَلا يَمْكُنُ مِنْهَا إِنْ نَكَلَ، ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكَتٌ بِلا مَانِع عَشْرَ سنينَ لَمْ تُسْمَعْ مُطْلَقًا مَا زَادَ عَلَى الْمَبِيعِ إِنْ هَدَمَ أَوْ بَنَى، وَفَى الْأَجْنِي وَنَحْوِهِ مَا وَعَيْ الْعَلْمَ، وَغَيْدُ الْعَقَارِ فَى القَريبِ الزَيَّادَةُ عَلَى عَشْرٍ، وَفَى الأَجْنَبِي مَا زَادَ عَلَى التَّلَاثُ إِلا الدَّابَة وَأَمَةَ الخَدْمَة فالسَّتَانِ، ولا حَيازَةً إِنْ شَهدَتْ بإِعارَة وَنَحْوِها، وَهُو حَاضِرٌ عَلَى عَشْرٍ، وَفَى الأَجْنَبِي مَا زَادَ عَلَى عَشْرَ أَلُهُ لَاللَّا الدَّابَة وَأَمَةَ الخَدْمَة فالسَّتَانِ، ولا حَيازَةً إِنْ شَهدَتْ بإِعارَة وَنَحْوِهَا، وَانْ تَصَرَّفَ عَشْرُ مَضَى ولا كَلامَ لَهُ، ولَهُ أَخْذُ ثُمَنِ المَبِيعِ إِنْ لَمْ يَطُلُ كَسَةٍ.

باب في الجناية: إِنْ أَتْلَفَ مُكلَّفٌ غَيْرُ حَرْبِيٍّ ولا زَائِدُ حُرِيَّة، أَوْ إسلام حِينَ الْقَتْلِ مَعْصُومًا للتَّلْف بإيهمَان أَوْ أَمَان فَالْقَوَدُ، وَإِنْ قَالَ إِنْ قَتَلْتَني أَبْرَأَتُكَ، وَكَيْس لِلْوَلِيِّ عَفْوٌ عَلَى الدَّية إِلا بَرِضَا الجاني وَلا قَوَدَ إِلا بَإِذْن الحَاكِم وَإِلا أَدْبَ، وَلا دَية إِنْ عَفَا وَأُطلِقَ إِلا أَنْ تَظْهَرَ إِرَادَتُهَا فَيَحْلِفُ وَيَبْقَى عَلَى حَقِّه إِن أَمُّنَعَ الجَانِي مِنْ دَفعهَا كَعَفْوه عَنْ عَبْد، وَاسْتَحَقَّ دَمَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَعُضُو مَن أَدْبَ المَثنَعَ الجَانِي مِنْ دَفعها كَعَفْوه عَنْ عَبْد، وَاسْتَحَقَّ دَمَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَعُضُو مَن قَطَع الْقَاطِع وَدِيةَ الخَطَإ، فَإِنْ أَرْضَاهُ وَلَي الثَّانِي فَلَهُ إِنْ تَعَمَّدَ ضَرْبًا لَمْ يَجُرُ وَإِنْ قَطَع الْقَاطِع وَدِيةَ الخَطْإ، فَإِنْ أَرْضَاهُ وَلَى الثَّانِي فَلَهُ إِنْ تَعَمَّدَ ضَرْبًا لَمْ يَجُرُ وَإِنْ مَن يُحْسَنُهُ عَدَاوَةً وَإِلا فَلدَةُ، أَوْ مَن يُحْسَنُهُ عَدَاوَةً وَإِلا فَلدَةٌ، وَكَالإِكْرَاه وَتَقْدِيمٌ مَسْمُ وَ عَلْكَ المَقْصُودُ وَإِلا فالدِيَّة ، وكَالإكْرَاه وتَقْديمٌ مَسْمُ ومِ عَالِمًا، وَرَمْية حَيَّة عَلَيْه وَإِشَارَتِه بِسِلاحٍ فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ لِعَدَاوَة، وَإِنْ سَقَطَ فَبِقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَاشَارَتِه بِسِلاحٍ فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ لِعَدَاوَة، وَإِنْ سَقَطَ فَبِقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَاشَارَتِه بِسِلاحٍ فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ لِعَدَاوَة، وَإِنْ سَقَطَ فَبِقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَيَقَدَى مَا وَالْمَاهُ وَالْ عَدَاوَة، وَإِنْ سَقَطَ فَبِقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَقَشَامَة وَإِشَارَتِه وَاشَارَتِه بِسِلاحٍ فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ لِعَدَاوَة، وَإِنْ سَقَطَ فَيقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَاشَارَتِه وَاشَارَتِه وَاشَارَتِه وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْ فَالْمَاهُ وَالْ فَالْمَاهُ وَالْ فَالْمَة وَالْوَالِ فَالْمَاهُ وَالْ فَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَلَالْمُونَا وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَالَةُ وَلَا الْمَلْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَالِولَة وَالْمَاهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَال

فَقَطْ فَخَطَأ، وكالإمْسَاك للْقَتْل وَلَوْلاهُ ما قَـدَرَ الْقَاتلُ وَإِلا فالمُبَاشرُ فَقَطْ، وَيُقْتَلُ الأدْنَى بالأعْلَى كَحُرٌّ كِتَابِيٌّ بِعَبْدِ مُسْلِم لا الْعَكْسِ، وَالْجَمْعُ بِوَاحِد إِنْ تَعَمَّدُوا والضَّرْبُ وَلَمْ تَتَـمَيَّز الضَّرَبَاتُ، وَإِلا قُـدِّمَ الأقْوَى إِنْ عُلمَ أَوْ تَمَالئُـوا، وَالذَّكَرُ بالأنْثى، وَالصَّحيحُ بالْمَريض وَالْكَاملُ بالنَّاقص عُضْـوًا أَوْ حاسَّةً، وَالمُتَسَبِّبُ مَعَ المُبَاشر، وأَبُّ أَوْ مُعَلِّمٌ أَمَرَ صَبيًّا وَسَيِّدٌ أَمَرَ عَبْدَهُ وَشَرِيكُ صَبِيٍّ إِنْ تَمَالاً لا شَرِيكُ مُخْطِئٍ وَمَجْنُونٍ، وَمَا دُونَ النَّفْسِ كَجُرْحِ كالنَّفْسِ فِعْلا وَفَاعِـلاً وَمَفْعُولاً إلا نَاقَصًا، كَعَبْد جَنَى عَلَى طَرَف كَامل كَحُرِّ فلا قصاصَ، وَإِنْ تَعَدَّدَ مُبَاشِرٌ بلا تَمَالُؤٍ وَتَمَيَّزَتْ، فَمِنْ كلِّ بقَدْر مَا فَعَلَ، وَاقْتُصَّ منْ مُوضحَة، وَهيَ مَا أَوْضَحَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ أَو الجَبْهَة أَو الخَـدُّيْنِ وَإِنْ كَإِبْرَة، وَمَمَّا قَبْلَهَا منْ دَاميَـة وَحَارِصَة مَا شَقَّت الجلْد وَسَمْحَاق كَشَطَتُهُ، وَبَاضِعَة شَقَّت اللَّحْمَ وَمُتَلاحِمَة غَـاصَتْ فيه بِتَعَـدُّدِ وَمِلْطَأَةِ قَرُبُتُ لِلْعَظْمِ، وَمِنْ جِرَاحِ الجَـسَدِ وَإِنْ مُنَقِّلَةِ بِالمِسَاحَـةِ إِنِ اتَّحَدَ المَحَلُّ، وَمَنْ طَبيب زَادَ عَــمْدًا وَإِلا فَالْعَقْلُ كَعَيْنِ أَعْمَى وَلــسَانِ أَبْكَمَ، وَمَا بَعْدَ مَوْضحَة منْ مُنَقِّلة مَا يُنْقَلُ بِـه فَرَاشُ الْعَظْمِ للدَّوَاء وآمَّة أَفْضَتُ لأمِّ الدِّمَاغ، وَلا مِنْ لَطْمَةِ وَضَرْبَةِ لم تَجْرَحْ، وَلَحْيَة وَشَقْر عَيْن وَحَاجِب وَعَـمْدُهَا كَالْخَطَإ إلا فى الأدَب، بِخــلاف ضَــرْبَة بسَــوْط، ولا إنْ عَظُمَ الْــخَطَرُ فى غَــيْــرهَا كَــعَظْم الصَّدْر، وَرَضِّ الأنثَييْن وَإِنْ جَرَحَهُ فَذَهَبَ نَحْوُ بَصَر أَوْ شُلَّتْ يَدُهُ اقْتُصَّ مَنْهُ فَإِنْ حَصَلَ مِثْلُهُ أَوْ زَادَ، وَإِلا فَالْعَقْلُ كَأَنْ ضَرَبَهُ فَذَهَبَّ إِلا أَنْ يُمْكِنَ الإِذْهَابُ بلا ضَرْبِ وَإِنْ قَطَعَ عُضْوًا قَـاطِعٌ بِسَمَـاوَىٌّ أَوْ سَرَقَـة أَوْ قَصَـاص لغَيْـره فَلا شَيْءَ للْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، ويُؤْخَذُ عُضُو ٌ قَويٌ بضَعيف، وَإِنْ فَقَأَ سَالِمٌ عَيْنَ أَعَوَرَ فَلَهُ الْقَوَدُ أَوْ أَخْذُ دِيَةٍ كَامِلَةٍ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ فَقَأَ أَعْوَرُ مِنْ سَالِمٍ مُمَاثَلَتَهُ فَلَهُ الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةُ مَا تَرَكَ، وَغَيْرِهَا فَنصْفُ ديَة فَـقَطْ في ماله وَإِنْ فَقَـأَهُمَا فالْـقَوَدُ، وَنصْفُ الدِّيّة وَالاسْتِيـفَاءُ للْغَاصب عَلَى تَرْتيب الْوَلاء إلا الْجَدَّ وَالإِخْوَةَ فَـسيَّان وَحَلَفَ الثُّلُثَ إِنْ وَرِثَهُ وَانْتَظَرَ غَائِبٌ قَرْبَتُ غَيْبَتُهُ لا بَعيدٌ وَمُطَبَقٌ وَصَبَى ۚ لَمْ يَتَوَقَّفَ النُّبُوتُ عَلَيْه، وَلِلنِّسَاءِ إِنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَـاصِبٌ وَكُنَّ عَصَـبَةً لَوْ كُنَّ ذُكُــورًا، وَالْوارثُ

كَمُورَّتُه، وَأُخِّـرَ لعُذْر كَبَرْد كَعَـقْل الْخَطَإ وَأَحَد حَدَّيْن لَمْ يَقْدرْ عَلَيْهـمَا، وقُدِّمَ الأَشَدُّ إِنْ لَمْ يَخَـفُ منْهُ وَسَقَطَ إِنْ عَفَـا رَجُلٌ في دَرَجَة الْبَـاقي وَالْبِنْتُ أَحَقُّ مِنْ أُخْت في عَـفْو وَضدِّه، وَإِنْ عَـفَتْ وَاحدَةٌ منْ كَـبَنَات نَظَرَ الْحَاكِمُ وَفي رجَال وَنِسَاءِ آلَمْ يَسْقُطْ إِلا بِهِمَا أَوْ بِبَعْضِ مِنْ كُلِّ وَمَهْمَا عَفَى الْبَعْضُ فَلَمَنْ بَقَى نَصيبُهُ منْ ديَة عَمْــد كَإِرْثه وَلَوْ قَسْطًا وَإِرْثُهُ كَالــمَال، وجازَ صُلْحُهُ في الْعَــمْد بأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرُ، وَالْخَطَأُ كَبَيْعِ الدَّينِ، وَقُتلَ بمَا قَتَلَ وَلَوْ نَارًا إِلا بِخَمْرِ وَلِواطِ وَسِحْرِ وَمَا يَطُولُ فَيُفرِقُ وَيُحْنَقُ وَيُحْجَرُ وَيُضْرَبُ بِالْعصيِّ لِلْمَوْتِ وَمُكِّنَ مُسْتَحقٌ مِنَ السَّيْف، وَانْدَرَجَ طَرَفٌ إِنْ تَعَمَّدَهُ وَإِنْ لغَـيْرِه إِنْ لَمْ يَقْـصــدْ مثْلَه، وَدَيَةُ الْحُـرِّ المُسْلِمَ فِي الْخَطَإِ عَلَى الْبَادِي مُخْمِسَةٌ بِنْتُ مَـكَاضِ وَوَلَدُ لَبُونَ وَحِقَّهُ وَجَذَعَةٌ، وَرُبِّعَتْ في عَمْد بِحَذْف ابْنِ اللَّبُونِ وَثُلِّثَتْ في الأصْلِ وَلَوْ مَجُوسيًّا في عَمْد لَمْ يُقْتَلُ بِهِ بِثَلَاثِينَ حَقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَربْعِينَ خَلَفَةً بِلا حَدِّ سنٍّ كَحِرْحِ الْعَمْد، وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالمصريِّ وَالْمَغْرِبِيِّ أَلْفُ دينَارٍ، وَعَلَى الْعرَاقِيِّ اثْنَا عَـشَرَ أَلْفَ درْهَم إلا في المُثْلَّثَة فَيُزَادُ بنسْبَة مَا بَيْنَ ديَة الْخَطَإ عَلَى تَأْجِيلِهَا، وَالمُثَلَّثَةُ حَالَّةٌ، وَالْكِتَابِيُّ وَلَوْ مُعَاهِدًا نصْفُهُ، وَالْمَجُوسِيُّ وَالمُرْتَدُّ ثُلُثُ خُمْسَ وَأَنْثَى كُلِّ نصْفُهُ، وَفَى الرَّقيقِ قيمَتُهُ وَإِنَّ زَادَتْ، وَفَى الْجَنينِ وَإِنْ عَلَقَةً عُشْـرُ أُمِّهِ وَلَوْ أَمَةً أَوْ جَنَى أَبُ ' نَقْدًا ۚ مُعَجَّلًا ۚ أَوْ غُرَّةٌ ۚ عَبْدٌ ۚ أَوْ وَلَيَدةٌ تُسَاوِى الْعُشْرَ إِن انْـفَصَلَ عَنْهَا مَـيِّـتًا وَهِيَ حَيَّةٌ، فَإِنْ مَاتَتْ قَـبْلَ انْفصَاله فَلا شَيْءَ فيه، وَإِن اسْتَهَلَّ فَـالدِّيَّةُ إِن اقْتَسَمُوا وَإِنْ مَاتَ عَاجِـلاً، وَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِضَرْبِ بَطْنِ أَوْ ظَهْـرٍ فَالْقِصَاصُ بِهَـا وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِهِ وَوَرِثَ عَلَى الفَرَائِضِ، وفَى جُرَّحِ لا قصًاصَ فِيهِ حُكُومَةٌ إِذَا بَرِئَ كَجَنِينِ الْبَهِيمَةِ إِلاَ الْجَائِفَةَ والآمَّةَ المُخْتَصَّةَ بِالرَّأْسِ فَثُلُثُ دِيَةٍ والموضِحَةَ فَنِصْفُ عُشْرِ، وَالْمُنْقِّلَةَ فَعُشْرٌ وَنَصْفُهُ وَإِنْ بِشَيْنِ فِيهِنَّ، وَالْقِيمَةُ لِلْعَـبْدِ كَالدِّيَّةِ، وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِجَائِفَة نَــٰفَذَتْ كَتَعَدُّدَ مُــوضحَة وَمُنُقِّلَة وآمَّة إنْ لَمْ يَتَّــصلْ، وفي إذْهَابِ الْعَقْلِ أَوْ كُلِّ حاسَّةٍ أَوِ النَّطْقِ أَوِ الصَّوْتِ أَوْ قُوَّةِ الْجِمَاعِ أَوْ نَسْلِهِ دِيَةٌ كَتَجْذِيمِهِ أَوْ تَبْرِيصِهِ أَوْ تَسْوِيدِهِ أَوْ قِيَامِهِ أَوْ جُلُوسِهِ ومارِنِ الأنفِ وَالْحَشَفَةِ وفي بَعْضِهَا بحِسَابِها مِنْهُمَا

لا منْ أَصْله وَالأَنْتَيَيْن وَشَفَرَى المَرْأَة إنْ بَدا الْعَظْمُ وَتَدْيَيْهَا أَوْ حَلَمَتَيْهِمَا إنْ أَبْطَلَ اللَّبَنَ أَوْ عَيْنِ الأعْـور، بخلاف كُلِّ زَوْج فَفي أَحَدهمَا نصْـفُهَا وَفيـهمَا الدِّيّةُ إلا الأَذْنَين فَحُكُومَةٌ، وَالْيَد الشَّلاء وَأَلْيَة المرأة وَسنٌّ مُضْطَرِبَة جدًّا وَعَسيب حَشَفَة، وَحَاجِب وَهُدبِ وَظُفْـرٍ، وفي عَمْده القـصَاصُ، وَإِفْضَاءٌ ولا يَنْدَرجُ تَحْتُ مَـهْر بِخِلافِ الْبَكَارَةِ إِلا بِإِصْـبَعِهِ، وَفِي كلِّ إصْـبَع عُشْرُهَا، وَالأَنْمُلَة ثُلُثُـهُ إِلا الإِبْهَامَ فَنصفٌ، وفي كُلِّ سِنِّ نِصْفُ الْعُشْرِ بِقَلْعِ أَوِ اسْوِدَادِ أَوْ بِحُـمْرَةِ أَوْ صُفْرَةِ إِنْ كَانَا في العُرْف كالسُّواد وَتَعَدَّدَتْ بتَعَدُّد الْجِنَايَاتِ إلا المَنْفَعَةَ بِمَحَلِّهَا، وَسَاوَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لثُلُث ديته فَـتُرَدُّ لَديتها إن اتَّحَدَ الْفعْلُ وَلَـوْ حُكْمًا مُطْلَقًا كـالمَحَلِّ في الأصَابِعُ فَقَطْ ، وَنُجِّمَتْ دَيَةُ الحُرِّ الخَطَإ بلا اعْترَاف عَلَى الجاني، وعَاقلَته إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ ديَة المُجْنَى أَو الْجَاني، وَإِلا فَعَلَيْه فَقَطْ حالَّةً كَعَمْد، وَديَةٌ غُلظَتْ إلا ما لا يُقْتَصُّ منْهُ لإِتْلافه فَعَلَيْهَا، وَهي أَهْلُ ديوانه، وَعَصَبَتُهُ وَمَواليه وَبَيْتُ المَال، وَبَدَأَ بِالدِّيوَانِ إِنْ أُعْطُوا فِالْعَصَـبَةُ فَالمَوَالِي الأعْلَوْنَ، فِالأَسْفَلُونَ فَـبَيْتُ المَال إِنْ كَانَ الجَاني مُسْلمًا، وَإِلا فالذِّمِّيُّ ذَوُو دينه، وَالصُّلْحيُّ أَهْلُ صُلْحه وَضُربَ عَلَى كلِّ ما لا يَضُـرُ ، وَعُقلَ عَنْ صَبَى ۗ وَمَجْنُون وَامْـرَأَة وَفَقيرٍ وَغَـارِم، وَلا يَعْقِلُونَ، وَالْعَبْرَةُ وَقْتَ الضَّـرْب، لا إنْ قَدمَ غَائبٌ أَوْ أَيْسَرَ فَقيــرٌ أَوْ بَلَغَ صَبَىٌّ، ولا يَسْقُطُ بِعُسْرٍ أَوْ مَوْتٍ وَحَلَّتْ بِهِ وَلا دُخُولَ لِبَدَوِيِّ مَعَ حَضَرِيٍّ، وَلا شَامِيٌّ مَعَ كَمصْريٍّ الْكَاملَة في ثَلاث سنينَ منْ يَوْم الْحُكْم تَحلُّ بأَوَاخِرهَا، وَالثُّلُثُ في سَنَة وَالثُّلْثَان في سَنَتَيْنِ كَالنِّصْفِ، وَتُلاثَةُ الأرْبَاعِ وَحَدُّهَا الَّذِي لا يَضُمُّ إِلَيْهِ مَا بَعْدَهُ سَبْعمَائَة، وَعَلَى القَاتِلِ المُسْلِم وَإِنْ صَـبيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ شَريكًا إِذَا قَتَلَ مثْلَهُ مَـعْصُومًا خَطَأ عَتْقُ رَقَبَة ، وَلِسْعَجْزِهَا شَهْرَان كَالظِّهَارِ ، وَنُدِبَتْ في جَنِينِ وَرَقِيقِ وَعَبْدِ وَذِمِّي، وَعَلَيْهِ مُطْلَقًا جَلْدُ مِائَةِ وَحَبْسُ سَنَةٍ وَإِنْ بِقَتْلِ مَجُوسِيٍّ أَوْ عَبْدِهِ، وَسَـبَبُ القَسَامَةِ قَتْلُ الحُرِّ المُسْلِمِ بِلَوْثِ كَشَاهِدَيْنِ عَلَى قَوْلِ حُرٍّ مُسْلِم بَالغ قَتَلَني أَوْ جَرَجَني أَوْ ضَرَبَنى فُلانٌ أَوْ دَمى عنْدَهُ عَــمْدًا أَوْ خَطَأ وَلَوْ مَسْخُــوطًا لعَدْل أَو ابْنًا لأبيه، وَإِنْ

أَطْلَقَ بَيَّنُوا، وَبَطَلَتُ إِنْ قَالُوا لا نَعْلَمُ أَو اخْـتَلَفُـوا أَوْ عَلَى مُـعَايَنَة الضَّـرْب أَو الجُرح، وَتَأْخُّر المَـوْت يَقْسمُ لمَنْ ضَرَبَهُ مَاتَ أَوْ إِنَّمَـا مَاتَ منْهُ أَوْ عَدْلٌ بِذَلكَ مُطْلَقًا يَقْسمُ لَقَدْ جَرَحَهُ وَمَاتَ منْهُ، أَوْ بإقْرَار الْمَقْتُول لعَمْد أَوْ خَطَإ يُقْسمُونَ لَقَدُ قَتَلَهُ أَوْ بِرُؤْيَتِه يَتَشَحَّطُ في دَمه، وَالْمُـتَّهَمُ قُرِبُهُ عَلَيْه أَثْرُهُ، وَلَيْسَ منه وُجُودهُ بقَرْيَة قَوْم أَوْ دَارِهِمْ، وَإِن انْفَصَلَتْ بُغَاثٌ عَنْ قَتْلَى، وَلَمْ يُعَلَم القَاتِلُ فَالقَسَامَةُ وَالقَوَدُ بتَدْميَة أَوْ شَاهِد، وَإِنْ تَأُوَّلُوا فَهَدَرٌ كَزَاحِفَة عَلَى دَافْعَة وَهِيَ خَمْسُونَ يَمينًا مُتُوَاليَةً بَتًّا، وَإِنْ منْ أَعْمَى أَوْ غَائب، وَجُبرَت اليَمينُ فَقَطْ عَلَى أَكْثُر كَسْرِهَا، وَإِلا فَعَلَى الْجميع يحْلفُهَا في الْخَطَإ مَنْ يَرثُ وَإِنْ وَاحِدًا أَو امْرَأَةً، وَلا يأْخُه أَحَدًا إلا بَعْـدَهَا ثُمَّ حَلَفَ حصَّتَهُ، ولا يَحْلفُ في العَـمْد أَقَلُ منْ رَجُلَيْـن عَصَبَـةً، ولَوْ مَوْلَى، وَلَا يُقْسَمُ فِيهِ إِلا فِيهِ إِلا عَلَى وَاحد يُعَيِّنُ لَهَا، وَللْوَلَىِّ الاسْتَعَانَةُ بِعَاصِبه وَإِنْ أَجْنَبِيًّا وَوُزِّعَتْ وَكَفَى اثْنَانِ طَاعَا مِنْ أَكْثَرَ غَيْرَ نَاكِلَيْنِ وَنُكُولُ المعَيَّن لا يُعْتَبَرُ بِخِلافِ غَيْرِهِ فَــُتُرَدُّ عَلَى المُدَّعَىَ عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ كُلُّ خَــمْسِينَ، وَمَنْ نَكَلَ حُبسَ حَتَّى يَحْلُفَ وَإِنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى جُرْحِ أَوْ قَـتْل كَافـر أَوْ عَبْـد أَو جَنين حَلَفَ وَاحدَةً وَأَخَـذَ الْعَـقْلَ، فَإِنْ نَكُلَ بَرئَ الجاني إِنْ حَلَفَ، وَإِلا غَرَمَ إِلا الجَـارِحَ عَمْدًا فَيُحْسَبُ

باب: الباغية: فرْقَةٌ أَبَتْ طَاعَةَ الإمَامِ الحَقِّ في غَيْرِ مَعْصِية بِمُغَالَبَة وَلَوْ تَأْوُلا فَلَهُ قِتَالُهُمْ وَقَتْلُهُمْ وَأَنْذِرُوا، وَحَرُمَ إِثْلافُ مَالِهِمْ وَرَفْعُ رُءُوسِهِمْ بِرِمَاح، وَاسْتُعِينَ عَلَيْهِم بِمَالِهِمْ إِنْ احْتيجَ ثُمَّ رُدَّ كَيغَيْرِه، وَإِنْ أُمِنُوا تُركُوا وَلا يُذَقَفُ عَلَى عَلَيْهِم بِمَالِهِمْ إِنِ احْتيجَ ثُمَّ رُدَّ كَيغَيْرِه، وَإِنْ أُمِنُوا تُركُو وَ وَلا يُذَقَفُ عَلَى جَرِيحِهِم، وَكُرِهَ لرَجُلٍ قَتْلُ أَبِيهِ وَوَرِثَهُ، ولا يَضْمَنُ مَتَأُولٌ مَالاً ولا نَفْسًا ومَضَى حُكْمُ قَاضِيه، وَرُدَّ ذَمِّي مَعَهُ لَذَمَّتِه وَالمُعَانِدُ ضَامِن، وَالذِّمِّ مَعَهُ نَاقِضٌ لِلْعَهْدِ، وَالْمَرْأَةُ إِنْ قَاتَلَتْ بِسَلاح قُتِلَتْ حَالَ الْقِتَالِ فَقَطْ.

بِلبُ: الرِّدَّةُ: كَفْرُ مُسْلَمٍ بِصَرِيحٍ أَوْ قَلُولٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ فِعْلِ يَتَضَمَّنُهُ: كَإِلْقَاءَ

مُصْحَف بِقَذَرِ، وَشَدِّ زُنَّارِ مَعَ دُخُولِ كَنِيسَةٍ، وَسِحْرٍ، وَقَوْلِ بِقِدَمِ العَالَمِ أَوْ بَقَائِهِ أَوْ شَكِّ فِيهِ، أَوْ بَتَنَاسُخِ الأروَاحِ، أَوْ أَنْكَرَ مُجْمَعًا عَلَيْه ممَّا عُلمَ بكتَابِ أَوْ سُنَّة، أَوْ جَوَّزَ اكْتَسَابَ النُّبُوُّة، أَوَّ سَبَّ نَبيًّا، أَوْ عَرَّضَ أَوْ أَلْحَقَ بِهِ نَقْصًا وَإِنْ بِبَدنِهِ، أَوْ وُفُورِ عَلْمه أَوُ زُهْده وَفُصِلّت الشَّهَادَةُ فيه يُسْتَـتَابُ ثَلاثَةَ أَيَّام منْ يَوْم الْحُكم بلا جُوع وَعَطَشِ وَمُعَاقَبَةِ، فَإِنْ تَابَ وَإِلا قُتِلَ وَمَالُهُ فَيْءٌ إِلا الرَّقيقَ فَلسَيِّدِه، وأُخِّرَت المُرْضِعُ لِوُجُودِ مُرْضِع وَذَاتُ رَوْجٍ أَوْ سَيِّمد لحَيْضَة، وَقُتلَ الزِّنْديقُ بلا تَوْبَة إلا أَنْ يَجِيءَ تَائِبًا وَمَالُهُ إِنْ تَابَ لَوَارِثِهِ كَالسَّـابِّ، ولا يُعْذَرُ بِجَهْلِ أَوْ سُكْرِ أَوْ تَهَوُّر أَوْ غَـيْظ، أَوْ بِقَـوْله أَرَدْتُ كَـذَا إلا أَنْ يُسْلمَ الْكَافِـرُ، وَسَبُّ الله كَـذَلكَ، وفي اسْتَتَابَةِ المُسْلَم خلافٌ، وأَسْقَطَتْ صَلاة وَصَوْمًا وَزَكَاةً وَطَهَارَةً وَحَجَّا تَقَدَّمَ وَنَذْرًا وَيَمينًا باللهِ أَوْ بِعِنْقِ أَوْ ظهَارِ أَوْ طَلاق وَإِحْصَــان وَوَصيَّة لا طَلاقًا، وَإحْلالُ مُحَلِّل بخلاف حلِّ المَرْأَة، وَأُقرَّ كَافرٌ انْتَقَلَ لكُفْر آخَرَ وَقُبلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ وَقَالَ أَسْلَمْتُ عَنْ ضِيقِ إِنْ ظَهَـرَ، وَأُدِّبَ مَنْ تَشَهَّدَ وَلَمْ يَقَفْ عَلَى الدَّعَــائم، وَسَاحرٌ ذِمِّيٌّ إِنْ لَمْ يُدْخِلْ ضَرَرًا عَلَى مُسْلم، وَشُدِّدَ عَلَى مَنْ سَبٌّ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلى نُبُوَّتِهِ، أَوْ صَحابِيًّا أَوْ أَحَدًا مِنْ ذُرِّيَّتُـه عَلِيًّا إِنْ عَلَمَهُ كَأَن انْتَسَبَ لَهُ، أَوْ قَالَ كُلُّ صَاحِبِ كَـٰذَا قَرْنَانٌ وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا، أَوْ شَهِدَ عَلَيْه عَدْلٌ أَوْ لَفيفٌ بسَبٍّ، أَوْ قَالَ لَقيتُ في مَرَضِي هذَا مَا لَوْ قَتَلْتُ أَبَا بِكْرِ مَا اسْتَوْجَبْتُهُ.

بِلْبُ: الزِّنَا: إِيلَاجُ مُسْلَمٍ مُكلَّف حَشْفَةً في فَرْج آدَمِيٍّ مُطْيِق عَمْدًا بِلا شُبْهَة وَإِنْ دُبُرا أَوْ مَيْتًا غَيْر زَوْج، أَوْ مُسْتَأْجَرة لوَطْء أَوْ مَمْلُوكة تُعْتَقُ عَلَيْه، أَوْ مَرْهُونَة أَوْ مَمْلُوكة تُعْتَقَ عَلَيْه، أَوْ مَرْهُونة أَوْ مَمْلُوكة تُعْتَق عَلَيْه، أَوْ مَرْهُونة أَوْ مَطَلَّقَة قَبْل الْبَنَاء أَوْ مُعْتَقَة، أَوْ مَكَنَت مَمْلُوكها بِلَا عَقْد لا إِنْ عَقَد أَوْ وَطَئ مُعْتَدَةً مِنْهُ أَوْ مَنْ مَكْتَت مَمْلُوكة أَوْ مُشْتَركة أَوْ مُحرَّمة لعارض مُعْتَدَةً مِنْهُ أَوْ مَنْ عَيْرِه وَهِي مَمْلُوكته أَوْ زَوْجَتُه أَوْ مُشْتَركة أَوْ مُحرَّمة لعارض أَو غَيْر مَعْلِقة أَوْ مَمْلُوكة لا تُعْتَق أَوْ بِنْتًا بِعَقْد أَوْ أَخْتًا عَلَى أَخْتِها أَوْ أَوْ غَيْر مُطيقة أَوْ حَلِيلة أَوْ مَمْلُوكة لا تُعْتَق أَوْ بِنْتًا بِعَقْد أَوْ أَخْتًا عَلَى أَخْتِها أَوْ

بَهِيْمَةً، وأُدِّبَ كَمُسَاحِقَة وأَمَة مُحلَّلة وقُوِّمَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ أَبَيَا بِخلافِ المُكْرَهَة، وَبَالْبَيِّنَةِ أَوْ بِحَمْلِ وَثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ إِنْ لَمْ يَرْجَعُ مُطلَّقًا، أَوْ يَهْرَبْ وَإِنْ فَى أَثْنَائِهِ، وَبِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِحَمْلِ غَيْرٍ مُتَزَوِّجَةً، وَذَاتِ سَيِّد مُقرِّ بِهِ وَلا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا الغَصْبَ بِلا قَرِينَة، فَيُرْجَمُ المُحْصَنُ بِحَجَارَة مُعْتَدلَة حَتَّى يَمُوتَ، وَاللائطُ مُطلُقًا وَإِنْ عَبْدَيْنِ وَكَافِرَيْنِ، وَيُحْطَنُ كُلُّ دُونَ وَيُجْلَدُ الْبِكْرُ الْحُرُّ مِائَةً وَتُشَطَّرُ لِلرِّقِ وَإِنْ قَلَّ، أَوْ تَزَوَّجَ، وتَحَصَّنُ كُلُّ دُونَ صَاحِبِهِ بِالعِتْقِ وَالْوَطْء بَعْدَهُ كَإِسْلامِ النَّوْج، وغُرِّب الذَّكُرُ الْحُرُّ فَقَطْ، فَيُسْجَنُ عَامًا كَفَدَكُ وَخَيْبَرَ مِنَ المَدِينَةِ، وَجَازَ لِلسَّيِّدِ إِقَامَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ مِلْكَهِ وَتَبَتَ عَامًا كَفَدَكُ وَخَيْبَرَ مِنَ المَدِينَةِ، وَجَازَ لِلسَّيِّدِ إِقَامَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ مِلْكَهِ وَثَبَتَ عَامًا كَفَدَكُ وَخَيْبَرَ مِنَ المَدِينَةِ، وَجَازَ لِلسَّيِّد إِقَامَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ مِلْكَهِ وَثَبَتَ بِغَيْرِه .

بلب: الْقَذْفُ: رَمْىُ مُكَلَّفُ وَلَوْ كَافِرًا حُرَّا مُسْلِمًا بِنَفْى نَسَبِ عَنْ أَبِ أَوْ جَدًّ أَوْ بِزِنًا إِنْ كُلِّفَ وَعَلَّ عَنْهُ ذَا آلَة أَوْ إِطَاقَة الوَطْء بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا وَلَوْ تَعْرِيضًا كَأَنا مَعْرُوفَ النَّسَب، أَوْ لَسْتُ بِزَانَ، وَأَنَا عَفِيفُ الْفَرْجِ وَكَ قَحْبَة وصُبَيَّة وَعِلْقِ وَمُخَنَّث، يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَالرَّقِيقُ نِصْفَهُمَا، وَإِنْ كُررَ لواحد أَوْ جَماعة إِلا وَمُخَنَّث، يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لَهُمَا إِلا أَنْ يَبْقَى الْيَسِيرُ فَيَكُمُلُ الأَوَّلُ، وَأَدْبَ فَى أَثْنَائِه ابْتَدَأَ لَهُمَا إِلا أَنْ يَبْقَى الْيَسِيرُ فَيكُمُلُ الأَوَّلُ، وَأَدْبَ فَى الْجَرِ وَحِمارِ وَإِبْنِ النَّصْرَانِي أَو ابْنِ الْكَلْبِ وَأَنَا عَفِيفٌ، وَإِنْ قَالَ لامْرَأَة زَنَيْتِ فَعَالَتَ بِكَ حُدَّت لِلْقَذْف وَالزَّنَا، ولَهُ القَيامُ بِهِ وَإِنْ عَلَمَهُ مِنْ نَفْسِه كَوَارِثُه، وَإِنْ قَلْعِ الإَمَامُ، أَوْ أَنْ يُعِدَ المَوْتَ وَلِلاَبْعَد مَعَ وُجُودِ الأَقْرَب، ولَهُ الْعَفُو إِنْ لَمْ يَطَلِع الإَمَامُ، أَوْ أَنْ يُرِيدَ السَّرْ، ولَيْسَ لَهُ حَدُّ والدَيْه.

بلبُّ: السَّرِقَةُ: أَخْذُ مُكَلَّف نُصابًا فَأَكْثَرَ مَنْ مَال مُحْتَرَم لِغَيْرِه بِلا شُبْهَة قَوِيَتْ فَفِيه بإخْرَاجِه مِنْ حِرْز غَيْرِمَ أُذُون فِيه وإنْ لَمْ يَخْرُجْ هُوَ بِقَصْد وَاحِد، أَوْ حُرَّا لا يُمَيِّزُ لَصِغَر أَوْ جُنُون فَيهُ عَيْدُهُ الْيُمْنَى إلا لِشَلَلٍ أَوْ نَقْصِ أَكْثَر الأَصَّابِع، فَرِجْلُهُ يُمَيِّزُ لَصِغَر أَوْ جُنُون فَتُقطعُ يَدُهُ الْيُمْنَى إلا لِشَلَلٍ أَوْ نَقْصِ أَكْثَر الأَصَّابِع، فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى فَيَدُهُ فَرِجْلُهُ مُ ثُمَّ عُزِّرَ وَحُبِس، وَالنِّصَابُ رَبُعُ دِينَارٍ أَوْ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ اللهِ سَرْعًا وَإِنْ كَمَاء، أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمَه، أَوْ سَبُع لِجِلْدِه خَالِصَةً أَوْ مَا يُسَاوِيهِمَا بالبَلَدِ شَرْعًا وَإِنْ كَمَاء، أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمَه، أَوْ سَبُع لِجِلْدِه خَالِصَةً أَوْ مَا يُسَاوِيهِمَا بالبَلَدِ شَرْعًا وَإِنْ كَمَاء، أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمَه، أَوْ سَبُع لِجِلْدِه

بَعْدَ ذَبْحِهِ، أَوْ جِلْدِ مَيْتَةِ إِنْ زَادَهُ الدَّبْغُ نِصَابًا، أَوْ شَارَكَهُ غَيْرُ مُكَلَّفِ لا وَالدُّ، فَلا قَطْعَ لغَيْر مُكَلَّف، وَلا في أَقَلَّ منْ نصَابِ ولا غَيْر مُـحْتَرَم، كَخَمْرِ وآلَةِ لَهْوِ إِلا أَنْ تُسَاوِيَهُ بَعْدَ كَسْرِهَا، ولا كَلْبًا مُطْلَقًا كَأْضْحِيَة ذُبِحَتْ، ولا في ملْكه كَمْرِهُون كَانَ ملْكَهُ قَـبْلَ إِخْرَاجِهِ، وَلا إِنْ قَويَت الشُّبْهَةُ كَوَالد، وَجَـدٍّ وَإِنْ لأمِّ، بخلاف بَيْتِ المَالِ وَالغَنِيمَةِ وَمَالِ الشَّرِكَةِ إِنْ حُجِبَ عَنْهُ وَسَرَقَ فَوْقَ حقه نصَابًا، وَلا إِن اخْتَلَسَ أَوْ كَابَرَ أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخَذه في الحرز، والحرز ما لا يُعَدُّ الْواضعُ فيه مُضيعًا عُرْفًا ولَو ابْتَلَعَ فيه مَا لا يَفْسُدُ، أَوْ أَشَارَ إِلَى حَيَوَانِ بِكَعَلَفِ، فَخَرَجَ كَخِبَاءِ أَوْ حَانُوتِ وَفِنَائِهِمَا، وَكُلِّ مَـوْضع اتُّخِذَ مَنْزِلا وَمَحْمَلِ وَظَهْرِ دَابَّةٍ وَجَرِينِ وَسَاحَة دَار، وَقَبْر لكَفَن وَسَـفينَة وَمَسـجد لنَحْو حُـصْره وَلَوْ بإزَالَتهَا، وَخَان للأَثْقَالَ، وَقَطَار وَنَحُوه، وَمَطْمَر قَرُبَ، وَمَـوْقف دَابَّة لبَيْع أَوْ لغَيْره وَنَحُوه، وَمَا حُجرَ فيه أَحَدُ الزُّوْجَيْن عَن الآخَـر كَكُلِّ شَيْء بحَضْرَة حَافظه، وَحَمَّام إِنْ دَخَلَ لِلسَّرِقَةِ أَوْ نَقَبَ أَوْ تَسَوَّرَ أَوْ بِحَارِسِ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ في تَقْلِيبٍ، وَصُدِّقَ مُدَّعي الخَطَإ إِنْ أَشْبَهَ لا إِنْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابٍ مَسْجِد أَوْ سُوق أَوْ ثَوْبًا بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ، وَلا إِنْ أَذِنَ لَهُ في دُخُوله أَوْ نَقْله ولَمْ يُخْرِجْهُ، أَوْ مَا عَلَى صَبَىٍّ أَوْ مَعَهُ بلا حَافظ، ولا عَلَى دَاخلِ تَنَاوَلَ مِنْهُ الخَارِجُ، وَإِنِ الْتَقَيَا وَسُطَ النَّقْبِ أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الخَارِجُ قُطعا، وَلا عَلَى مَنْ سَرَقَ منْ ذى الإِذْنِ الْعَامِّ إلا ممَّا حُجرَ منْهُ فَبإِخْرَاجِهِ عَنْهُ، ولا في سَرِقَةِ ثَمَرٍ بَأَصْلِهِ إِلا بَعَلَقِ فَقَـوْلان، وَثَبَتَتْ بَبَيِّنَة أَوْ بإقْرَار طَوْعًا وَإِلا فَلا، وَلَوْ أَخْرَجَ السَّرِقَةَ أَوِ الْقَتِيلَ إِلا ذَا التُّهمَة، وَقُبل رُجُوعُهُ وَلَوْ بلا شُبْهَة كَزَان وَشَارب وَمُحارِب إلا في المَال، وإنْ شَهدَ رَجُلٌ أَو امْرَأْتَان وَحَلَفَ أَوْ هُمَا فَالْغُرْمُ بلا قَطْع كَأَنْ رَدَّ المُـتَّهَمُ الْيَمينَ فَحَلَفَهَا الطَّالبُ، وَإِنْ أَقَرَّ رَقِيقٌ فَالْعَكْسُ وَوَجَبَ الْغُرْمُ إِنْ لَمْ يَقْطَع مُطْلَقًا أَوْ قَطَعَ وَأَيْسَرَ إِلَيْـهِ مِنْ يَوْمِ الأَخْذِ، وَسَـقَطَ الحَدَّ إِنْ سَقَطَ الْعُضْو بَعْدَهَا لا بتَوْبَة وَعَدَالَة ولَوْ طَالَ الزَّمَنُ، وتَدَاخلَت الْحُدُودُ إن اتَّحَدَتُ كَحَدِّ شُرْبِ وَقَذْفِ وَانْدَرَجَتْ في الْقَتْلِ إِلا حَدَّ الْفَرْيَة. باب: المُحارِبُ: قَاطِعُ الطَّرِيقِ لِمَنْعِ سَلُوكِ أَوْ آخِدُ مَال مُحتَّرَم عَلَى وَجُه يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوتُ أَوْ مُذْهِبُ عَقْلٍ، وَلَوِ انْفَرَدَ بَبلَد كَمَسْقِى نَحْوَ سَكُرَانَ لِذَلِكً وَمُخَادِعٌ مُمَيِّزٌ لِأَخْد مَا مَعَهُ بِتَعَذَّر غَوْث، وَدَاخِلٌ رُقَاق، أَوْ دَار لَيْ لاَ أَوْ نَهَارًا لاَخْد مَال بِقِتَال فَيُقَاتَلُ بَعْد المُنَاشَدَة إِنْ أَمْكَنَ فَيُقْتَلُ، وَتَعَيَّنَ قَتْلُهُ، إِنْ قَتَلَ وَلَوْ كَافِرًا وَرَقِيقًا إِلّا أَنْ يَجِيءَ تَائِبًا فَالْقَصَاصُ وَإِلا فَل لإَمَامِ قَتْلُهُ وَلَهُ صَلَّبُهُ فَ قَتْلُهُ، وَقَطْعُ يَمِينِه وَرَجْلِهِ السُّرَى، وَنُفِى الذَّكَرُ الحُرُّ كَالْزَنَّا، وَضُرِبَ اجْتَهَادًا، وَدُفعَ مَا وَقَطْعُ يَمِينِه وَرَجْلِهِ السُّرَى، وَنُفِى الذَّكَرُ الحُرُّ كَالْزَنَّا، وَضُرِبَ اجْتَهَادًا، وَدُفعَ مَا وَقَطْعُ يَمِينِهُ وَرَجْلِهِ السُّرَى، وَنُفِى الذَّكَرُ الحُرُّ كَالْزَنَّا، وَضُرِبَ اجْتَهَادًا، وَدُفعَ مَا وَقَطْعُ يَمِينِهُ وَرَجْلِهِ السُّرَى، وَنُفِى الذَّكَرُ الحُرُّ كَالْزَنَّا، وَضُرِبَ اجْتَهَادًا، وَدُفعَ مَا وَقَطْعُ يَمِينِهُ وَرَجْلِهِ السُّرَى، وَنُفِى الذَّكَرُ الحُرُّ كَالْزَنَّا، وَضُرِبَ اجْتَهَادًا، وَدُفعَ مَا وَقَطْعُ الْمَدَّ عَدْ الاسْتِينَاء بِيمِينِ أَوْ بَيِّنَة مِنَ الرَّفُقَة، ولا يُؤَمَّنُ إِنْ سَأَلَهُ، وَيَشْعُلُ بِإِنْيَانِهِ الإَمَامَ طَائِعًا أَوْ بِتَرْكِ وَيَشُولُ المَّاعِةُ الْمُوتَ عَلَيْهِ الْمَامَ طَائِعًا أَوْ بِتَرْكِ مَا هُو عَلَيْهِ.

بِلِبُ: يُجْلَدُ المُسْلِمُ الْمُكَلُّفُ بِشُرْبِ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ مُخْتَارًا بِلا عُـذْر وَضَرُورَةٍ وَإِنْ قَلَّ، أَوْ جَهِلَ وُجُوبَ الحَدِّ ثمَـانِينَ بَعْدَ صَحْوِه، وَتُشَطَّرُ بالرِّقِّ إِنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ عَـدُلان بشُرْبِ أَوْ شَمٍّ أَوْ أَحَدِهِمَا بِوَاحِدِ والثَّانِي بالآخَـرِ أَوْ بِتَقَايِيهِ، وَجَازَ لإسَاغَة غُصَّة إِنْ خَافَ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَالْحُدُودُ كُلهَا بِسَوْط لَيِّن بلا رَأْسَيْن، وَضَرَّب مُتَوَسِّط قَاعدًا بِلا رَبْط إِلا لِعُذْرِ وَلا شَدِّيدِ بِظَهْرِهِ وَكَتَفَيْه، وَجُرِّدَ الرَّجُلُ ممَّا سوَى الْعَوْرَة، وَالمَرْأَةُ ممَّا يَقى الضَّرْبَ، وَنُدبَ جَعْلُهَا في كَـقُفَّة بتُراب، وَعَذَّرَ الحَاكِمُ لَمَعْصية الله تَعَالَى أَوْ لَحَقِّ آدَميٌّ حَبْسًا وَلَوْمًا، وَبِالْقيَام منَ المَجْلس، وَنَزْع الْعِمَامَةِ وَضَرْبًا بُسَوْطِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الحَدِّ أَوْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ إِنْ ظَنَّ السَّلامَـةَ وَإِلا ضَمِنَ كَتَأْجِـيجِ نَارِ بِريحٍ عَاصِفٍ، وَكَسُـقُوط جِدَارٍ مَالَ وَأَنْذَرَ صَاحِبُهُ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ، أَوْ عَـضَّهُ فَسَلَّ يَدَهُ فَقَلَعَ أَسْنَانَهُ قَصْدًا، أَوْ نَظرَ لَهُ منْ كَوَّة فَقَصَدَ عَيْنَهُ وَإِلا فَلا، وَمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَيْلاً فَعَلَى رَبِّهَا، وَإِنْ زَادَ عَلَى قيمَـتهَا، وَقُومً إِنْ لَمْ يَبْـدُ صَلاحُهُ عَلَى الرَّجَاء وَالخَـوْف، لا نَهَارًا إِنْ سَرَجَتْ ببُعْد المَزَارِع وَلَمْ يَكُن مَعَهَا رَاع، وَإِلَّا فَعَلَى الرَّاعِي.

بِلْبُ: الْعَتْقُ: خُلُوصُ الرَّقَبَة منَ الرِّقِّ بصيغَة، وَهُوَ مَنْدُوبٌ مُرَغَّبٌ فيه، وَأَرْكَانُهُ ثَلاثَةٌ: المُعْتِقُ وَشَرْطُهُ التَّكْليفُ، وَالرَّشْدُ وَلَزَمَ غَيْرَ مَحْجُورَ لا مَريضًا وَزَوْجَةً فيمَا زَادَ عَلَى ثُلُثه، وَمَدينًا أَحَاطَ دَيْنُهُ فَلغَريمه رَدُّهُ أَوْ بَعْضه إلا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ أَوْ يَسْتَفِيدَ مَالاً وَإِنْ قَبْلَ نُفُوذِ الْبَيْعِ وَرَقِيقٌ لَمْ يَتَـعَلَّقُ بِهِ حَقٌ لازمٌ، وَصيغَةٌ بِعَتَـقْتُ وَفَكَكُتُ وَحَرَّرْتُ بِلا قَرِينَـةٍ مَدْحٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَبِكَـوَهَبْتُ لَكَ نَفْسَكَ أَوْ لا ملْكَ أَوْ لا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ إلا لجَوَاب، وَبَكَاسْـقني وَاذْهَبْ إِنْ نَوَاهُ بِهِ وَهُوَ في خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ، وفي مَـنْع وَطْءِ أَو لِبَيْع في صِيغَـةِ الحِنْثِ، وَعِتْقِ بَعْضِ أَوْ عُضْــوِ وَنَحْوِهِ، وَتَمْلِيـكِه لِلْعَبْــدِ، وَجَوَابُهُ كالــطَّلاق إلا لأجَل أَوْ إحْدَاكمَــا فَلَهُ الاخْـتِيَـارُ، أَوْ إِنْ حَمَلَتْ فَـلَهُ وَطْؤُهَا في كُلِّ طُهْـرِ مَرَّةً، وَإِنْ قَـالَ إِنْ دَخَلْتُمَـا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ فلا شَيْء عَـلَيْه فيهمًا، وَعَتَقَ بنَفْس الملْك أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ وَإِخْوَتُهُ مُطْلَقًا لا ابْنُ أَخِ وَعَمِّ إِلا بِشرَاءِ أَوْ إِرْثِ وعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُسبَاعُ وَبِالحُكْمِ إِنْ تَعَمَّدَ مِثْلُهُ بِرَقيقهِ أَوْ رَقِيقِ مَحْجُورِهِ غَيْرِ مَحْجُورِ وَذِمِّيّ بِمِثْلِهِ، كَقَطْع ظُفْر أَوْ سِنِّ أَوْ قَطْع بَعْض أُذُنِ أَوْ جَسَدٍ أَوْ خَرْمٍ أَنْفِ أَوْ وَسْمٍ بِنَارٍ أَوْ بِوَجْهِ وَلَوْ بِغَيْرِهَا جَمِيعِهِ إِنْ أُعْتِقَ جُزْءٌ وَالْبَاقِي لَهُ كَأَنْ بَقِيَ لِغَيْرِهِ بِقيمَتِهِ يَوْمَهُ إِنْ دَفَعَهَا وَكَانَ مُسْلِمًا أَوِ الْعَبْدِ وَأَيْسَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا، وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ المُفْلِسِ وَعِتْقِهِ لا بِإِرْثِ وَٱبْتَداً الْعِتْقُ لا إِنْ كَانَ حُرّا لِبَعْضٍ وَقَوَّمَ كَامِـلاً بِمَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِن الْعِتْقِ إِنْ أَعْتَـقَهُ بغَيْر إذْنه وَمَلَكَاهُ مَعًا، وَنُقِضَ لَهُ بَيْعٌ وَتَدْبِيـرٌ وَكِتَابَةٌ وَتَأْجِيلٌ، لا هِبَةٌ وَصَــدَقَةٌ، وَإِنِ ادَّعَى عَيْنَهُ فَلَهُ تَحْليفُهُ.

بابُ: نُدبَ التَّدْبِيرُ، وأَرْكَانُهُ كَالْعِتْقِ، وَهُوَ تَعْلِيقُ مُكَلَّف رَشِيد وَإِنْ زَوْجَةً فَى زَائِدِ النُّلُثِ عِتْقَ رَقِيقِهِ عَلَى مَوْتِهِ لُزُومًا بِدَبَّرْتُ وَأَنْتَ مُدَّبَرٌ أَوْ حُرُّ عَنْ دُبُرِ مِنْ اللَّهِ النُّلُثُ مِنْ مَرَضَى أَوْ سَفَرِى هَذَا أَوْ أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي فَوَصِيَّةٌ لا تَلْزَمُ إِنْ مَرَضَى أَوْ سَفَرِى هَذَا أَوْ أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي فَوَصِيَّةٌ لا تَلْزَمُ إِنْ لَمْ يَرُدَّهُ أَوْ يُعَلِّقُهُ وَتَنَاوَلَ حَمْلَهَا كُولَدٍ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِهِ إِنْ حَمَلَتْ بَعْدَهُ وَصَارَت

أُمَّ ولَدَيْهِ إِنْ عَتَقَ، ولِلسَّيِّد نَرْعُ مَالِه إِنْ لَمْ يَمْرَضْ، ورَهْنِه، وكَتَابَته، ووَطُؤُهَا لا إِخْرَاجُهُ لِغَيْرِ حُرِيَّة، وَفُسِخَ بَيْعُهُ إِنْ لَمْ يُعْتَقْ كالمُكَاتَب، وَعُتِقَ المُدَبَّرُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّده مِنْ ثُلُثِهِ وَقُوَّمَ بِمَالِه، فَإِنْ لَمْ يَحْملِ الثُّلُثُ إِلا بَعْضَهُ عُتِقَ مِنْهُ وَتُركَ لَهُ مَالُهُ وَبَطَلَ بِقَتْلِ سَيِّده عَمْدًا، وَبَاسْتغْرَاقِ الدَّيْنِ لَهُ وَللتَّرِكَة وَبَعْضُهُ بِمُجَاوزَةِ الثَّلْث، وَبَطْلَ بِقَتْل سَيِّده عَمْدًا، وَبَاسْتغْراق الدَّيْنِ لَهُ وَللتَّرِكَة وَبَعْضُهُ بِمُجَاوزَةِ الثَّلْث، ولَهُ حُكْمُ الرِّقِ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدَهُ حَتَّى يُعْتَقَ فِيمَا وُجِدَ وَقْتَ التَّقُويم، ولِلْغَرِيمِ رَدُّهُ فَى حَيَاتِه إِنْ أَحَاطَ دَيْنٌ سَبَقَهُ.

بِلْبُ: نُدِبَ مَكَاتَبَةُ أَهْلِ التَّبَرُّعِ، وَهِيَ عِتْقٌ عَلَى مَالِ مُؤَجَّل مِنَ الْعَبْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَائه، وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ: مَالِكُ، وَلُولِيِّ مَحْجُورِ مُكَاتَبَةُ رَقِيقِهِ بِالمَصْلُحَةِ، وَرَقيقٌ وَإِنْ أَمَةً وَصَغـيرًا بلا مَال وَكَسْب، ولا يُجْبَرُ الرَّقيقُ عَلَيْــها إلا غَائِبًا أَدْخَلَهُ حَاضِرٌ مَعَهُ، وَصِيغَةٌ بِكَاتَبْتُ وَنَحْدِهِ وِعَوَضٌ وَلَوْ بِغَرَرِ كَآبِقِ وَجَنِينِ وَعَبْدِ فُلانِ، لا بِمَا تَحمَّلَ بِهِ، وَجَوْهَرِ لَمْ يُوَصَفْ، وَكَخَـمْرِ، وَرَجَعَ لِمُكَاتَبَةِ المِثْلِ، وَنُجِّمَ وَجَازَ فَسْخُ مَا عَلَيْهِ فَى مُؤَخَّر وَذَهَبِ عَنْ وَرِق وَعَكْسِهِ، وَبَيْعُ طَعَامٍ قَبْلَ قَبْضِه، وَضَعُ وتَعَجَّلْ، وَبِيعَ نَجْمٌ عُلمَتْ نَسْبَتُهُ، وَجُزْءٌ كَالْـجَميع، فَـإِنْ وَفَى فَالْوَلاءُ للأوَّل وَإِلا رُقَّ للْمُشْتَرِي، وَمُكَاتَبَةُ جَمَاعَة لمَالك في عَقْد وَوُزِّعَتْ عَلَى قُوَّتهم عَلَى الأَدَاء يَوْمَ الْعَقْدِ وَهُمْ حُـمَلاءُ مُطْلَقًا، وَإِنْ زَمِنَ بَعْضُهُمْ فَـيُؤْخَذُ مِنَ المَلِي الْجَمِيعُ، وَيَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ولا يَسْقُطُ عَنْهُمْ شَيْء بِمَوْتِ بَعْضِ أَوْ عَجْزِهِ، وَلَهُ تَصَرُّفٌ بِمَا لا يُؤَدِّى لِعَجْزِهِ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَمُشارَكَةٍ وَمُقَارَضَةٍ وَمُكَاتَبَةٍ بِالنَّظَرِ وَسَفَرٍ، لا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ، وَإِقْرَارٌ فِي ذِمَّةٍ لا عِنْقِ وَصَدَقَةٍ وَهِبَةٍ إِلا التَّافِهَ، وَتَزَوَّج وَسَـفَرٍ بَعْدُ إِلا بِإِذْنِ وَكَفَّرَ بِالصَّـوْمِ، وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِـهِ، إِنْ وَافَقَهُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيَرِقَّ بِـلا حُكْم، وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَأَنْ عَجَزَ عَنْ شَيْء أَوْ غَـابَ عِنْدَ الحُلُولِ بِلا إِذْنِ ولا مَـالَ لَهُ وَفَسَخَ الْحَـاكِمُ وَتُلُوِّمَ لِمَنْ يَرْجُـوهُ، وَفُسِخَتُ إِنْ مَاتَ وَإِنْ عَنْ مال إِلا لِولَدِ أَوْ غَيْرِهِ دَخَلَ مَعَهُ بِشَرْطِ أَوْ غَيْرِهِ فَتُؤَدّى

حَالَةً، وَيَرِثُهُ مَنْ مَعَهُ فَقَطْ إِنْ عَتَقَ عَلَيْه، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُ وَفَاءً وَقَوِى مَنْ مَعَهُ عَلَى السَّعْى سَعَى وَتَرَكَ مَتْرُوكَهُ إِنْ أَمِنَ وَقَوِى، وَإِلا فَلأُمِّ وَلَده كَذَلك، وَالْقَوْلُ السَّيِّد فَى نَفْى الْكَتَابَة والأَدَاء إِلا الْقَدْرَ وَالأَجَلَ وَالْجِنْسَ فَكَالْبَيْع، وَإِنْ أَعِينَ لِلسَّيِّد فَى نَفْى الْكَتَابَة والأَدَاء إلا الْقَدْرَ وَالأَجَلَ وَالْجِنْسَ فَكَالْبَيْع، وَإِنْ أَعِينَ بَشَىء، فَإِنْ لَمْ تُقْصَد الصَّدَقَةُ عَلَيْه رَجَعَ عَلَيْه بِالْفَضْلَة إِنْ عَتَق وَعَلَى السَيِّد بِمَا قَبَضَهُ إِنْ عَجَزَ، وَإِلاَ فَلا، وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرِّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ أَلْفًا أَوْ وَعَلَيْكَ لَزِمَ الْعَتْقُ وَالْمَالُ وَخُيِّرَ الْعَبْدُ فَى الالْتِزَامِ وَالرَّدِّ فَى حُرِّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالَ أَنْتَ حُرِّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالَ أَنْتَ حُرِّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْوَا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْ إِلَا فَلَا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْوَا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْوَا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْوَا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْوَا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْ إِنْ قَالَ أَنْ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالَ أَنْ اللَّهُ وَالْعَلْقَ وَالْمَالُ وَخُولُهُ أَنْ تَدُفْعَ أَوْ تُؤَدِى أَوْلَا أَوْ وَعَلَى السَّذَاقِ عَلَى أَنْ تَدَفَعَ أَوْ تُؤَمِّلَةً وَالْعَاقِقَ عَلَى أَلَا عَلَى أَنْ تَدُوعَ أَوْ أَوْمَ أَلَا وَالْعَالَاقُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْعَلَى أَلَا وَالْوَالِقَا أَوْ وَالْعَلَقُومَ أَوْمَ وَالْعَلَى أَلَا لَالْعَالَا أَوْمَ وَالْوَالَةُ وَلَا أَلَا أَلَا أَنْ تَلَاقًا أَوْ وَعَلَى أَلَا أَوْ أَلَا أَوْمَ وَالْعَلَى أَلَ

بِلْبُ: أَمُّ الْوَلَد: هيَ الْحُرُّ حَمْلُهَا منْ وَطْء مَالكهَا، وَتُعْتَقُ منْ رَأْس مَاله إنْ أَقَرَّ بِوَطْنُهَا وَوُجِدَ الْوَلَدُ أَوْ ثَبَتَ إِلْقَاءُ عَلَقَة فَفَوْقَ، وَلَوْ بِامْرَأَتَيْن، لا إِنْ أَنْكَرَ أَو اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَة وَوَلَدَتْ لِسَتَّة أَشْهُر فَأَكْثَرَ وَإِلا لَحقَ كَادِّعَائِهَا سَقْطًا رَأَيْنَ أَثَرَهُ، أَو اشْتَرَى زَوْجَتَـهُ حَاملاً لا بولَد سَبَقَ أَوْ حَمْلِ مِنْ وَطْء شُبْهَةِ إِلا أَمَةَ مُكَاتَبِهِ، وأَمَةَ وَلَدِهَ أَوِ المُشْتَرَكَةِ أَوِ المُحَلِّلَةِ، وَلا يَرُدُّهُ دَيْنٌ سَبَقَ، وَلا يَنْدَفعُ عَنْهُ بعَزْل أَوْ وَطْء بدُّبُر أَوْ بَيْنَ فَخذَيْن إِنْ أَنَزَلَ، وَلَهُ قَليلُ خدْمَة فسيهَا، وَكَثيرُهَا في وَلَدِهَا مِنْ غَيْـرِهَا وَعُتِقَ مَـعَهَا، وَانْتِـزَاعُ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَمْـرَضْ وَرَدُّ بَيْعــهَا، وَإِنْ وَلَدَتْ منَ المُشْتَرى ولَحقَ الْولَدُ به، وعَتْقُهَا ومُصيبتُهَا منْ بَائعها، واستمتاعٌ بها كالمُدبَّرة بخلاف مُكَاتَبَة وَمُبُعَّضَـة، وَإِنْ قَالَ في مَرَضه وَلَدَتْ منِّى، وَلا وَلَدَ لَهَا صُدِّقَ إِنْ وَرَثَهُ وَلَدٌ، وَإِلا فَلا كَأَنْ أَقَـرَّ أَنَّهُ أُعْتَقَ في صحَّته، وَإِنْ وَطَئَ شَـريكٌ فَحَمَلَتْ أَوْ أَذَنَ لَهُ فيه الآخَرُ قُوِّمَتْ عَلَيْه إنْ أَيْسَرَ، وَإِلا خُيِّرَ في اتِّبَاعه بالْقيمَة يَوْمَ الْحَمْل أَوْ بَيْع نَصيب شَـريكه لذَلكَ وَتَبعَهُ بمَـا بَقيَ وَبقيمَة الْوَلَد، وَحَـرُمَتْ عَلَيْه إن ارْتَدَّ حَتَّى يُسْلمَ كَأَن ارْتَدَّتْ وَلا يَجُوزُ كَتَابَتُهَا، فَإِنْ أَدَّتْ عُتَقَتْ.

بابُ: الْوَلَاءُ: لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّـسَبِ لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ، وَهُوَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَوْ حُكْمًا كَعِتْقِ غَيْرٍ عَنْهُ، وَإِنْ بِلا إِذْنِ وَجَرِّ الأوْلادِ إِلا وَلَدَ أُنْثَى لَهُ نَسَبٌ مِنْ

حُرِّ أَوْ وَلَدًا مَسَّهُ رِقٌ لِغَيْرِهِ وَالمُعْتَقُ وَإِنْ سَفَلَ وَرَجَعَ لَمُعْتَقِ الأَبِ مِنْ مُعْتِقِ الجَدِّ أَو الأَمِّ وَلا تَرِثُ بِهِ أُنْثَى إِلا أَنْ تُبَاشِرَهُ أَوْ يَجُرَّهُ لَهَا بِولادَة أَوْ بِعِتْقِ وَقُدِّمَ عَاصِبُ النَّسَبِ فالمُعْتَقُ فَعَصَبَتُهُ المُعْتَقُ المُعْتَقُ المُعْتَقُ المُعْتَقُ المُعْتَقُ المُعْتَقُ المُعْتَقُ المَعْتَقُ المَالَ النَّسَبِ فالمُعْتَقُ لَعَصَبَتُهُ كَالصَّلاة وَإِنْ شَهِدَ عَدْلٌ بِالْولاءِ أَو الْنَانِ بِأَنَّا لَمْ نَزَلُ نَسْمَعُ أَنَّهُ مَوْلاهُ أَو الْبَنُ عَمِّهِ لَمْ يَثْبُتُ لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ المَالَ بَعْدَ الاسْتِينَاء.

بِلْبُ: الْوَصِيَّةُ مَنْدُوبَةٌ، وَرَكْنُهَا: مُوصٍ وَهُوَ الْحُرُّ المَالِكُ الـمُمَيِّزُ وَإِنْ سَفيهًا وَصَغيرًا أَوْ كَافرًا، وَمَوصَّى به وَهُو مَا مُلكَ أَو اسْتُحقَّ كُولايَة في قَرْيَة غَيْر زَائد عَلَى ثُلُثه، وَمُـوصَّى لَهُ، وَهُوَ مَـا صَحَّ تَمَلُّكُهُ وَإِنْ كَـمَـسْجـد، وَصُـرفَ في مَصَالحه، أَوْ مَنْ سَيَكُونُ إِن اسْـتَهَلَّ، ووُزِّعَ عَلَى الْعَـدَد إِلا لنَصِّ أَوْ مَيِّت عُلمَ بِمَـوْتِه وَصُرُفَ في دَيْنه، وَإِلا فَلوَارِثُـه وَذَمِّي وَقَبُـولُ المُعَـيَّن كَزَيْد شَـرْطُ، ولا يَحْتَاجُ رَقَيْقٌ لإِذْن فيه كَإِيصَائه بعتْقه وَقُوِّمَ بِغَلَّة حَصَلَتْ بَعْدَ الْمَوْت، وصيغَةٌ وَلَوْ بِإِشَارَةِ، وَبَطَلَتُ برِدَّةِ، وَمَعْصِيَةِ، وَلوَارِثِ كَغَيْرِه بِـزَائِدِ الثُّلُثِ يَوْمَ التَّنْفيذ، وَإِنْ أُجيِزَ فَعَطَيَّة مِنْهُمْ وَبِرُجُوع فِـيهَا، وَإِنْ بِمَرَضِ بِقَوْلِ أَوْ عِتْقِ وَإِيلادٍ وَتَخْلِيصِ حَبِّ زَرْعٍ وَنَسْجٍ غَزْلٍ وَصَوْغٍ مَعْدِنِ وَذَبْحٍ حَيَوَانِ وَتَفْصِيلِ شُقَّةٍ كَأَنْ قَالَ إِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي أَوْ سَفَـرِي هَٰذَا، وَلَمْ يَمُتْ إِلا أَنْ يَكْتُبُهَا، وَأَخْرَجَهُ وَلَمْ يَسْـتَردَّهُ فَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَتْ كَالمُـطَلَّقَةِ، لا بِهَدْمِ الدَّارِ وَلا بِرَهْنِهِ، وَبِتَـزْوِيجِ رَقِيقِ وَتَعْليــمِهِ وَوَطِئَ أَوْ بَاعَهُ وَرَجَعَ لَهُ وَأَوْصَى بِثُلُث مَالِهِ فَبَاعَـهُ وَاسْتَخْلَصَ غَيْرَهُ، وَلا إِنْ جَصَّصَ الدَّارَ أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ وَأَخَـذَهُ بزيَادَته، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بوَصيّة بَعْدَ أُخْرَى فالْوَصـيّتَان إلا منْ نَوْع، وَإِحْدَاهُمَا أَكَثَرُ، وَإِنْ تَقَدَّمَ في الأنْصِبَاء كأنْ غَابَ بكتَاب، وَإِنْ أَوْصَى لوارث أوْ غَيْره فَتَغَيَّر الحالُ المُعْتَبَرُ المالُ، ولَوْ لَمْ يَعْلَم المُوصى، ودَخَلَ الْفَقِـيرُ فِي المِسْكِينِ وَعَكْسُـهُ وفي الأقَارِبِ وَالأهْلِ وَالأرْحَامِ أَقَـارِبُهُ لأمِّهِ إِنْ لَمْ يكُنْ لَهُ أَقَارِبُ لأب وَالْوَارِثُ كَغَـيْرِهِ، بِخِلافِ أَقَارِبِهِ هُوَ وَأُوثِرَ المُحْـتَاجُ الأبْعَدُ

إلا لبَيَان، وَالْحَمْلُ في الْـجَارِيَة إِنْ لَمْ يَسْتَـثْنه، وَلا يَلْزَمُ تَعْـميمٌ نَحْـوَ الْغُزَاة، وَاجْتَهَدَ، وَإِنْ أَوْصَى لِعَـبْدِهِ بِثُلُثِهِ عَتَقَ إِنْ حَمَلَهُ وَأَخَـذَ بَاقَيَهُ إِنْ زَادَ، وَإِلا قُوِّمَ في مَالِه، فَإِنْ حَمَلَهُ وَإِلا خَرَجَ مِنْهُ مَحْمَلُهُ وَلَزِمَ إِجَازَةُ الْوَارِث بِمَرَضِ لَمْ يَصحَّ بَعْدَهُ إلا لتَبَيَّن عُذْر، وَمنهُ إنْ كَانَ مثلُهُ يَجْهَلُ وَحَلَفَ، وَإِنْ أَوْصَى بنصيب ابنه أَوْ بمثله فَجَــمِيعُ نَصِيــبِهِ وَقُدِّرَ زَائدًا في اجْـعَلُوهُ أَو أَلْحقُوهُ أَوْ نَزِّلُوهُ مَنْزِلَتَــهُ، وَالأظْهَرُ أَنَّ ضِعْفَهُ مِثْلاهُ وَبِنَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ فَبِجُزْءِ مِنْ عَدَدِ رُءُوسهمْ وَبِجُزْء أَوْ سَهُم فَبسَهُم منْ فَريضَتِهِ، وَهِيَ وَمُدَبَّرٌ بِمَرَضِ فِيمَا عُلِمَ لا فِيمَا أَقَرَّ بِهِ فَبَطَلَ، أَوْ أَوْصَى بِهِ لوَارث، وَالأَظْهَرُ الدُّخُـولُ فيـمَا شُهـرَ تَلَفُهُ فَظَهَـرَت السَّلامَـةُ كالآبق، وَنُدبَ كِتَابَتُهَا وَبَدَأَ بِتَسْمِيَةِ وَتَنَاءِ وَتَشَهُّد، وَأَشْهَدَ، وَلَهُمُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأُهَا وَلَمْ يَفْتَحِ الْكَتَابَ، وَتَنْفُـذُ وَلَوْ كَانَتْ عَنْدَهُ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ عَــقَدَهَا خَطُّهُ أَوْ قَــرأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ يَقُلْ أَنْفذُوهَا لَمْ تَنْفُذْ، وَإِنْ قَالَ كَتَبْتُهَا عِنْدَ فُلان أَوْ وَصَّيْتُهُ بِثُلْثِي فَصَدَّقُوهُ صُدِّقَ إِنْ لَـمْ يَقُلُ لَابْني، وَوَصِيي فَـقَطْ يَعُمُّ، وَعَلَى ّكَذَا خُصَّ بِه كَـحَتَّى يَـقْدَمَ فُلانٌ أَوْ تَتَزوَّجَ وَإِنَّمَا يُوَصَّى عَلَى المَحْجُـور عَلَيْه أَبٌ رَشيدٌ أَوْ وصيُّهُ إلا الأمَّ إنْ قَلَّ المَالُ وَوَرِثَ عَنْهَا ولا وَلَىَّ لَهُ مُسْلَمًا رَشَيْدًا عَدْلاً وَإِن امْرَأَةً وَأَعْمَى وَعَـبْدًا بإِذْن سَيِّده، وَعُزِلَ بِطُرُو ِ فِسْقِ ولا يَبِيعُ عَبْدًا يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِالصِّغَارِ ولا التَّرِكَةَ إِلا بِحَضْرَةِ الكَبِيرِ ولا يَقْسِمُ عَلَى غَـائِبِ بِلا حَاكِم ولاِثْنَيْنِ حَمْلٌ عَلَى التَّعَاوُنِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَو اخْتَلَفَا فَالحَـاكُمُ وَلِيْسَ لأَحَدهمَا إِيصَاءٌ بِلا إِذْنِ، ولا لَهُمَا قَسْمُ المَال وَإِلا ضَمَنًا، وَللْوَصَىِّ اقْتَضَاءُ الدَّيْنِ وَتَأْخِيـرُهُ لنَظَرِ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْه بالْمَعْرُوف كَخَنْتُه وَعُــرْسُه وَعَبْدُه، وَدَفْعُ نَفَقَة لَهُ قَلَّتْ، وَإِخْــرَاجُ فطْرَتُه وَزَكَاتُه، وَدَفْعُ مَالُه قِرَاضًا وَإِيضَاعًا، ولا يُعْمَلُ به وَلا يَشْـتَرى منَ التَّركَة، وَنَعَقَّبَ بالنَّظَر إلا مَا قَلَّ وَانْتَهَتْ فيه الرَّغَبَاتُ، وَالْقَوْلُ لَهُ في النَّفَقَةِ وَقَدْرِهَا إِنْ أَشْبَهَ بِيَمِينِ، لا في تَارِيخ المَوْت ولا في الدَّفْع بَعْدَ الرُّشْد إلا لبَيِّنَة.

بابُ: في الْفَوائض: يُبْدأُ منْ تَركة الْميِّت أَداء حَقِّ تَعلَّقَ بعَيْن كَمَرْهُون وَجَان فَمُؤَن تَجْهيزه بالْمَعْرُوف، فَقَضَاء دَيْنه فَوَصَايَاهُ، ثُمَّ الْبَاقي لوَارثه وَالْوَارثُ منَ الرِّجَال عَشَرَةٌ: الابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ، وَالأبُ وَالجَدُّ للأب وَإِنْ عَلا، وَالأخُ وَٱبْنه، وَٱلْعَمُّ وَٱبْنُهُ، وَٱلزَّوْجُ وَذُو الْوَلاء، وَكُلُّهُـمْ عَصَبَـةٌ إلا الزَّوْجَ وَٱلأَخَ للأُمِّ، وَمَنَ النِّسَاء سَبْعٌ: الْبِـنْتُ وَبَنْتُ الابْنِ وَالأمُّ وَالجَدَّةُ مُطْـلَقًا، وَالأخْتُ مُطْلَقًا، وَالزَّوْجَـةُ وَذَاتُ الْوَلاء، وَكُلُّهُنَّ ذَوَاتُ فَـرْضِ إِلا الأخـيـرَةَ، وَالْفُرُوضُ سـتَّـةٌ: النَّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ، وَالنِّصْفُ لخَمْسَة: الزَّوْج عنْدَ عَدَم الفَرْعِ الْوَارِثِ، وَالْـبنْت إَذَا انْفَرَدَتْ وَبنْت الابْن إِنْ لَمْ يكُنْ بنْتٌ، وَالأخْت شَقيقَةً أَوْ لأب إنْ لَمْ تَكُنْ شَقيقَةٌ، وَعَصَّبَ كُلا أَخٌ يُسَاوِيهَا، وَالجدُّ الأخْتَ، وَهِيَ مَعَ الأُوَّلَيْنِ عَصَبَةٌ ، وَالرَّبُعُ للزَّوْجِ لفَرْعِ يَرِثُ، وَللزَّوْجَة أَو الزَّوْجَات لفَقْده وَالثُّمُنُ لَهُنَّ لِوُجُودِهِ، وَالثُّلُثَانِ لأرْبَعَةِ: لِذَوَاتِ النِّصْفِ إِنْ تَعَدَّدْنَ، وَالثُّلُثُ لِلأَمِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنِ وَلا اثْنَانِ فَـأَكْثَـرُ مِنَ الإِخْوَةِ أَوِ الأَخَوَاتِ مُطْـلَقًا، وَلُولَدَيْهَا فَأَكْثَرَ، وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي في زَوْجِ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبُوَيْنِ، وَالسِّدُسُ لِسَبْعَةٍ لِلأُمِّ إِنْ وُجِدَ مَنْ ذُكرَ، وَلَـ وَلَد الأُمِّ إَذَا انْفَرَدَ، وَلَبنْتِ الابْن مَعَ الْبنْت، وَالأخْت للأب مَعَ الأخْت الشَّقيقَة، وَأَب وَجَدٍّ مَعَ فَرْع وَارِثٍ، وَالجَدَّةُ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ تُدلِ بِذَكَرٍ غَـيْرِ الأبِ، وَالْعَاصِبُ مَنْ وَرِثَ المَـالَ أَوْ الْبَاقِي بَعْـدَ الْفَرْضِ وَهُوَ الابْنُ فَابْنُهُ، وَعَصَّبَ كُلٌّ أُختَهُ فالأبُ فـالجَدُّ وَالإِخْوَةُ الأشقَّاءُ ثُمَّ للأب، وَعَصَّبَ كُلٌّ مِنْهُمَا أُخْتَهُ الَّتِي فِي دَرَجَته، فَللذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْشَيْن، فَابْنُ كُلِّ فَالعَمُّ الشَّقيق، فَللاب، فَأَبْنَاؤُهُمَا فَعَمُّ الجَدِّ، فَابْنُهُ يُقَدَّمُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ، وَإِنْ غَيْرَ شَقيق، وَمَعَ التَّسَاوي مُطْلَقًا فَذُو الْوَلاء فَبَيْتُ المَال، وَلا يُرَدُّ وَلا يُدْفَعُ لِذَوى الأرْحَام، وَعَلَى الرَّدِّ فَيُرَدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهُم بِقَـدْرِ مَا ورِثَ إِلا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ، فَإِنِ انْفَرَدَ أَخَذَ الْجَمِيعَ، وَيَرِثُ بِفَرْضِ وَعُصَوبَةِ الأبُ أَوِ الجَدُّ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنِ فَأَكْثَرَ

كَابْنِ عَمِّ هُوَ أَخٌ لأمٍّ وَوَرِىَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالأَقْوَى وَهِيَ مَا لا تَسْقُطُ أَوْ مَا تَحْجُبُ الأخْرَى كَأَمٍّ أَوْ بِنْتٍ هِيَ أُخْتٌ كَعَاصِبِ بِجِهَتَيْنِ كَأَخٍ أَوْ عَمٍّ هُوَ مُعْتَقٌ.

فصل: للْجَدِّ مَعَ الأَخْوَةِ أَوْ مَعَ الأَخُواتِ الأَشْقَاءِ أَوْ لأَبِ الأَفْضَلُ مِنَ الثَّلُثِ وَالثَّلُثُ إِنْ زَادُوا، وَعَدَّ الشَّقِيقُ أَوِ المُقَاسَمَةُ، فَيُعقَاسِمُ إِذَا كَانُوا أَقَلَ مِنْ مَ شُلْيهِ وَالثَّلُثُ إِنْ زَادُوا، وَعَدَّ الشَّقِيقُ عَلَيْهِ إِخُوةَ الأَب، ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ كَالشَّقِيقَةَ بِمَالَهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدُّ، وَلَهُ مَعَ ذَى عَلَيْهِمْ مَعَهُمَا السَّدُسُ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوِ المُقَاسَمَةُ، وَلا يُفْرَضُ لأَخْت مَعَهُ إلا في الأَكْدُريَّة: زَوْجٌ وَأُمُ وَجَدُّ وَأُخْت شَقِيقَة أَوْ لأَب فَيُفْرَضُ لَهَا النِّصْف وَلَهُ السَّدُسُ ثُمَّ يَقَاسِمُهُمَا ولَوْ كَانَ بَدَلَهَا أَخٌ وَمَعَهُ إِخْوة لأَمِّ سَقَطَ.

فصل: الأصُولُ سَبْعَةٌ: اثْنَان والرَّبْعَ والشَّمانية والثَّمن مِن ثَمَانِية، والثُمن مِن ثَمَانِية، والثُلُث مِن اللَّهَ مَن الْنَي عَسَر، والثُّمن أو السَّدُس مِن الْنَي عَسَر، والنُّمن أو السَّدُس مِن الْرَبْعَة وعَسْرين، ومَا لا فَرْض فيها فأصلُها عَدَدُ رُءوسِ عَصبَتها، واللذَّكرِ ضَعْفَا الاَّنْثَى، وإن زادَت الفُرُوض عَلَى أَصْلها عَالَت، وهُو زيادة في والمنتَّة لِسَبْعَة كَرَوْج السَّهَام ونَقْص في الأَنْصبَاء، والمُعَائِلُ مِن الأصُول ثَلاثَة : السَّتَة لِسَبْعَة كَرَوْج وأَخْتَيْن، وكَامَانية كَمَنْ ذُكرَ مَعَ أُخ لاَمٌ ولَعَشْرة كَمَن ذُكرَ مَع إُخُوة لاَمٌ ، وكَأَم الْقُرُوح أُم وزَوْج وولَلدُ أُمَّ وأَخْتَان، والاثنا عَشَر لَالْكُون وَحَمْشُون وَخَمَسَة عَشَر وسَبْعة وعِشْرِيْن زَوْجة والعِشْرُون لِسَبْعة وعِشْرِيْن زَوْجة وأَبُول والمَنتَان وهي المُنبَريّة .

فَصلُ: لا يُحْدِجَبُ الأبوان والزَّوْجَدان والْولَدُ، بَلْ ابْنُ الابْنِ بِابْنِ وكل أَسْفَلَ بِأَعْلا، والجَدُّ بالابْنِ، والأَخُ مُطْلَقًا بابْنِ وَابْنه وَبالأَب، وللأَمِّ بالجَد وَابْنُ الأَخِ وَإِنْ لأَبُويُن بَأْخٍ وَإِنْ لأَب، والعَمُّ وَابْنُهُ بالأَخِ وَابْنه، وَالأَبْعَدُ مِنَ الْجِهَيَتْنِ الْأَخْ وَإِنْ لأَبِ، وَالعَمُّ وَابْنُهُ بالأَخْ وَابْنه، وَالأَبْعَدُ مِنَ الْجِهَيَتْنِ بالأَخْ وَرَبْنه، وَالأَبْعَدُ مِنَ الْجِهَيَتْنِ بالأَخْ وَابْنه، وَالأَبْعَدُ مِنَ الْجِهَيَتْنِ بالأَقْرَب، وَمَا لأَبُ مِنْهُمَا بِمَا للأَبُويَيْنِ وَالجَدَّةُ مُطْلَقًا بالأُمِّ، ولأَب بأب،

والْبُعْدَى مِنْ جِهة بِقُرْبَاهَا، وَبُعْدَى لأب بِقُرْبَى لأمِّ وَإِلا السْتَرَكَا، وَلا تَرِثُ مَنْ أَدْلَتُ بِذَكَ رِ سِبُوَى الأب، وَبَنَاتُ ابْنِ بِابْنِ أَوْ بِبِنْتَيْنِ أَوِ ابْنِ ابْنِ أَعْلا وإلا عَصَّبَهُنَ، وأَخْتُ أَوْ أَخَوَاتٌ لأب بِأُخْتَيْنِ لأبَويْنِ، وَعَاصِب بِاسْتَغْرَاقِ ذَوِى عَصَّبَهُنَ، وَأَخْتُ أَوْ أَخَوَاتٌ لأب بِأُخْتَيْنِ لأبَويْنِ، وَعَاصِب بِاسْتَغْرَاقِ ذَوِى الفُرُوضِ، وَابْنُ الأخ لغيْرِ أُمِّ كَأْبِيهِ إلا أَنَّهُ لا يَرُدُّ الأم للسُّدُسِ ولا يَرِثُ مَعَ الجَدِّ وَلا يُعَصِّبُ أَخْتَهُ، ويَسْقُطُ في المُشْتَركة، وَالْعَمَّ لغيْرِ أُمِّ كَأْخِ كَذَلكَ، وكذا باقي عَصَب أُخْتَهُ، ويَسْقُطُ في المُشْتَركة، وَالْعَمَّ لغيْرِ أُمِّ كَأْخِ كَذَلكَ، وكذا باقي عَصَبة النَّسَب، ويُقَدَّمُ مَا يُسْتَفَادُ مَنْهُ حَجْب النَّقْصِ، فَلَو اجْتُمَعَ الذَّكُورُ فَالْوَارِثُ أَبُ وَابْنٌ وَزَوْجَةٌ، وَالْوَارِثُ أَبُ وَابْنٌ وَزَوْجَةٌ، وَلَو الْمَشْتَركة مَا لابْنِ وَأُمُّ وَأَخْتٌ لأَبُويْنِ وَزَوْجَةٌ، ولَو اجْتَمَعَا فَأَبُوانِ وَابْنٌ وَبَنْتُ وَبَنْتُ وَبِنْتُ لابْنٍ وَأُمُّ وَأَخْتٌ لأَبُويْنِ وَزَوْجَةٌ، ولَو اجْتَمَعَا فَأَبُوانِ وَابْنٌ وَبِنْت وأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ.

فصل: في جُمْلَة كَافِية مِنْ فَنِّ الْحِسَابِ يَحْتَاجُ لَهَا الْفَرْضِيُّ وَغَيْرُهُ: اعْلَمْ أَنَّ الْعَدَد قِسْمَانِ أَصْلِيٌّ وَفَرْعِيٌّ، فَالأَصْلِيُّ آحَادٌ مِنْ وَاحِد إِلَى تَسْعَة، وَعَشَرَاتٌ أَلُوفٌ مِنْ عَشَرَة إِلَى تَسْعِينَ، وَمِئَاتٌ مِنْ مائة إِلَى تَسْعِمَائة، وَالْفَرْعِي مَا فِيهِ أَلُوفٌ كَاحَادِ أَلُوف مِنْ عَشَرَة آلاف إلَى تَسْعِينَ أَلُوف مِنْ عَشَرَة آلاف إلَى تَسْعِينَ أَلُوف مِنْ عَشَرَة آلاف إلَى تَسْعِينَ أَلُفًا ، ثُمَّ مِئَاتُ أَلُوف مِنْ مَائة أَلْف إلَى تَسْعِمَائة أَلْف وَهكذا إلى غَيْرِ نَهْايَة، وَهِي دَائرة عَلَى الأَصْلِيَّة، فَكُلُّ نَوْع مِنْهَا تَسْعَة أَعْدَاد يُسَمَّى عَقْدًا، وَيَنْقَسِمُ الْعَدَّدُ مِنْ حَيْثُ مَرْتَبَتُهُ إِلَى مَنْ فَرْد، وَهُو مَا كَانَ مِنْ نَوْع وَاحِد أَصْلِيِّ أَوْ فَرْعِيً لَا عَلَى الْأَصْلِيَّةِ اللّه وَمُركَب وَهُو مَا كَانَ مِنْ نَوْع وَاحِد أَصْلِيِّ أَوْ أَكْثَر كَثَى لَا يُعْمَلُ وَكَالَاثُماثَة وَكَخَمْ سَةَ آلاف، وَمُركَب وَهُو مَا كَانَ مِنْ نَوْع وَاحِد أَصْلِي أَوْ أَكْثَر كَنْ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلِي أَوْ أَكْثَر كَنْ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلِي أَوْ أَكُنْ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلِي أَوْ أَكُنُ مَنْ يَوْعَيْنِ أَوْ أَكُنْ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْ أَكُنُ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلِي أَوْ أَكُنُ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْ أَكُنُ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْ أَكُنْ مِنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْ أَكُنُ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْ أَكُنَ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْ أَكُنْ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْد أَنْ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْ أَنْ أَنْ فَا لَا عَشَرَ وَكَاثُونَهُ إِلَى مَا كَانَ مَنْ نَوْع وَاحِد أَعَلَى مَنْ نَوْع وَاحِد أَنْ مَنْ نَوْع وَاحِد أَعْمَلُو أَنْ مَنْ فَرْد أَنْ مَنْ نَوْع وَاحِد أَسْمَا وَكُونُ مَنْ نَوْع وَاحِد أَسْمَا وَلَا لَوْنَ مَنْ نَوْع وَاحِد أَلَا لَا مَلْ كَانَ مَنْ نَوْع وَاحِد أَلَا أَنْ مَنْ نَوْع وَاحِد أَلَا أَنْ مَا لَا مُنْ فَالْأَلَالُونُ مَنْ فَالْأَلُونُ مَنْ فَالْكُونُ مَنْ فَالْ أَلْمُ مَا لَكُونَ مَنْ فَالْالْمُونَ الْمُولُولُ فَالْمُ مَا كَانَ مَنْ فَالْمُ أَلْمُ الْمُولُولُ فَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ مُنْ مُنْ مُنْ أَلَا لَا مُعْلَى الْمُعْمُ اللْمُولُ

فصل: في ضرب الصّديب في الصّديب وهُو تَضْعيفُ الْعَدَدَيْنِ بِقَدْرِ مَا فِي الْعَدَدِ الآخِرِ مِنَ الآحَادِ، فَضَرْبُ الثَّلاثَةَ في خَمْسَة تَكْرِيرُ الثَّلاثَة خَمْسَ مَرَّات، أو الْخَمْسة ثَلاث مَرَّات، الْخَارِجُ عَلَى الْتَقْدِيرَيْنِ خَمْسَة عَشَرَ وَهُو ثَلاثَة أَقْسَامٍ: ضَرْبُ مُفْرَد في مُفْرَد في مُركَب، وَمُركَب في مُركَب، وَمُركَب في مُركَب، كُلُّهَا تَرْجِعُ إِلَى ضَرْبِ المُفْرد في المُفْرد كَمًا يَأْتِي، فَضَرْبُ المُفْرد في المُؤرد في المُؤرد في المُؤرد في المُؤرد في المُؤرد في المُؤرد في المِؤرد في المُؤرد في المِؤرد في المُؤرد في المُؤ

مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مُنْحَصِرٌ في خَـمّس وَأَرْبَعينَ صُورَةً، الأصْلُ فيهَـا ضَرْبُ الآحَاد في الآحَاد وَحفْظُهَا وَكَثْرَةُ اسْتحْضَارِهَا مُسَهِّلٌ للْضَّرْب، وَضَـرْبُ الأعْدَاد الأصْليَّة بَعْضُهَا في بَعْضِ مُنْحَصِرٌ في سـتَّة أَنْواَع: ضَرْبُ الآحَاد في الآحَاد، وَضَرَّبُهَا في الْعَشَرَات وَفَـى المئَات، وَضَرْبُ الْعَشَـرَات في الْعَشَرَات وَفي المـئَات وَضَرْبُ المِنَاتِ فِي المِنَاتِ وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الآحَادِ فِي الآحَادِ آحَادٌ، وفي الْعَشَرَات عَشَرَاتٌ، وفي المئات مئاتٌ، وَمنْ ضَـرْبِ الْعَشَرَاتِ في الْعَشَرَاتِ مَعَاتٌ، وَفي المئاتِ أُلُوفٌ، وَمنَ المئات في المئات عَـشرَاتُ أُلُوف، وأَصْلُهَـا الآحَادُ في الآحَاد، لأنَّ الحَاصِلَ منْ ضَرْبِ الْوَاحِد في وَاحِد وَاحِدٌ وَفِي الاثْنَيْنِ اثْنَانِ وَفِي الثَّلاثَة ثَلاثَةٌ وَهَكَذَا إِلَى التِّسْعَة تسْعَةٌ، فَضَرْبُ الْوَاحد في كُلِّ عَدَد لا أَثَرَ لَهُ إِذَ الْحَاصِلُ هُوَ ذَلِكَ الْعَدَدُ نَفْسُهُ، وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ في اثْنَيْنِ أَرْبَعَةُ، وَفِي ثَلاثَة ستَّـةٌ، وَفَى أَرْبَعَة ثَمَانيَةٌ، وَفَـى خَمْسَة عَـشَرَةٌ، وَفَى ستَّة اثْنَا عَـشَرَ، وَفَى سَبْعَةَ أَرْبُعَةَ عَشَرَ، وَفَى ثَمَانيَة سِتَّةَ عَشَرَ، وَفَى تَسْعَة ثَمَانيَةَ عَشَرَ، وَالْحَاصِلُ مَنْ ضَرْبِ الثَّلاثَة في ثَلاثَة تسْعَةً وَفي أَرْبُعَة اثْنَا عَشَرَ، وَفي خَمْسَة خَمْسَة عَشَرَ، وَفَى سَنَّةَ ثَمَانِيَةَ عَـشَرَ، وَفَى سَبْعَةَ أَحَدُ وَعَشْرُونَ، وَفَى ثَمَـانِيَةَ أَرْبُعَةٌ وَعَشْرُونَ، وَفِي تِسْعَةِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَمَنْ ضَرْبِ الأَرْبُعَة فِي أَرْبُعَة سَتَّةَ عَشَرَ، وَفِي خَمْسَة عَشْرُونَ، وَفِي سَتَّةَ أَرْبُعَةٌ وَعَشْرُونَ، وَفِي سَبْعَةَ ثَمَانيَةٌ وَعَشْرُونَ، وَفِي ثَمَانيَة اثْنَان وَثَلاثُونَ وَفِي تَسْعَة سَتَّةٌ وَثَلاثُونَ، وَمَنْ ضَرْبِ الْخَـمْسَةَ فِي الْخَـمْسَة خَمْسٌ وَعَشْرُونَ وَفِي السِّتَّة ثَلاثُونَ وَفِي السَّبْعَة خَـمْسَةٌ وَثَلاثُونَ وَفِي الثَّمَـانِيَة أَرْبُعُون وفي التِّسْعَة خَــمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَمَنْ ضَرْبِ السِّـتَّة في السِّــتَّة ستَّةٌ وَثَلاثُونَ، وفي السُّبْعَـةِ اثْنَانِ وَأَرْبُعُـونَ، وَفِي الثَّمَـانيَـة ثَمَانيَـةٌ وَأَرْبُعُونَ، وَفِي التَّسْعَة أَرْبَعَـةٌ وَخَمْـسُونَ، وَمَنْ ضَرْبِ السَّبْعَة في السَّبْعَـة تسْعَةٌ وَأَرْبَعُــونَ، وَفي الثَّمَانيَة ســتَّةٌ وَخَمْسُـونَ، وَفَى التِّسْعَةِ ثَلاثَةٌ وَسـتُّونَ، وَمَنْ ضَرْبِ الثَّمَـانِيَةِ فَى الثَّمَانِـيَة أَرْبَعَةٌ

وَسَتُّونَ، وَفَى التِّسْعَة اثْنَان وَسَبْعُونَ، وَمَنْ ضَرْبِ التِّسْعَة فَى التِّسْعَة أَحَدٌ وَثَمَانُونَ وَإِذَا ضَرَبْتَ آحَادًا في نَوْعِ مُفْرَدِ مِنْ غَيرْهمَا فَرُدَّ ذَلكَ النَّوْعَ إِلَى عدّة عُـقُوده فَيَـرْجِعُ إِلَى الآحَادِ ثُمَّ اضْرِبِ الآحَـادَ في الآحَادِ وَخُذْ لكُلِّ وَاحـد منَ الْخَارِجِ أَقَلَّ عُقُود ذَلكَ النَّوْعِ فَمَا حَصَلَ فَهُوَ المَطْلُوبُ، فَإِنْ كَانَ ذَلكَ النَّوْعُ عَشَرَات فَكُلَّ وَاحِد مِنَ الْحَـاصِلَ عَشَرَةٌ، وَإِنْ كَانَ مِـئَاتٍ فَكُلُّ وَاحِد مِنَ الْحَـاصِل مَائَةٌ وَإِنْ كَانَ أُلُــوقًا فَكُلُّ وَاحــد أَلْفُ وَهَكَذَا، مَشَـلاً إِذَا ضَرَبْتَ ثَلاثَةً في أَرْبَعــينَ رُدَّ الأرْبَعِينَ إِلَى عِدَّةِ عُقُـودهَا أَرْبَعَةً وَاضْرِبْهَا في الثَّلاثَة حَصَـلَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّ وَاحد منْهَا عَشَرَةٌ هيَ مَائَةٌ وَعشْرُونَ، وَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَـةً في خَمْسمائَة فَاضْرِبْ الأرْبَعَةَ في خَمْسَة عِدَّةَ عَقُودِ الْمِئَاتِ حَصَلَ عِشْرُونَ مَائَةً هِيَ أَلْفَانٍ، وَإِذَا ضَرَبْتَ خَمْسَةً في ستَّة آلاف فَاضْرِب الْخَمْسَةَ في ستَّة عُقُـود الألف يَحْصُلُ ثَلاثُونَ أَلْفًا، وَإِذَا ضَرَبْتَ غَيْرَ الآحَادِ في غَـيْرِهَا فَاضْرِبْ عِدَّةَ عُقُودِ أَحَدِهِمَا في عَدَّةِ عُقُودِ الآخرَ فَمَا بِلَغَ فَابْسِطْهُ مِنْ نَوْعِ أَحَدِ المَضْرُوبَيْنِ ثُمَّ ابْسُطْ حَاصِلَ الْبَسْط مِنْ نَوْع المَضْرُوبِ الآخَرِ يَحْصُل المَطْلُوبُ، فَإِذَا ضَرَبْتَ عِشْرِينَ في ثَلاثينَ فَعدَّةُ عُقُود الْعِشْرِيْنَ اثْنَانِ وَالثَّـلاثِيْنَ ثَلاثَةٌ وَاثْنَانِ في ثَلاثَة تَبْلُغُ سَتَّةً ابْسُطْهَا عَشَـرَات بسِّتينَ ثُمَّ ابْسُطْ السِّتِّينَ الْحَاصِلَةَ عَشَرَات يَحْصُلْ ستَّمَائَة وَهَكَذَا، وَالأسْهَلُ أَنْ تَقُولَ: إِذَا ضَرَبْتَ العَـشَرَات في العَـشَرَات فَـرُدَّهُمَا منْ كـلا الْجَانِبَيْنِ إِلَى الآحَادِ ثُمّ اضْرِبِ الآحَادِ فِي الآحَادِ فَمَا حَصَلَ فَخُذْ لَكُلِّ وَاحِدِ مَائَةً وَلَكُلِّ عَـشَرَةَ أَلْفًا، فَفِي المِيثَالِ المُتَقَدِّمِ تَضْرِبُ اثْنينِ في ثَلاثَةِ يَبْلُغُ سِتَّةً لـكُلِّ وَاحد منْهَا مائة بِسِتِّمَـائَةِ، وَإِذَا ضَرَبْتَ خَمْسـينَ في خَمْسينَ تَضْرِبُ خَـمْسَةً في خَمْـسَة يَحْصُلُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَكُونُ الْجَوَابُ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمَائَة وَأَمَّا ضَرْبُ العَشَرَاتِ في الْمِنَاتِ فَرُدَّهُمَا إِلَى الآحَادِثُمِّ اضْرِبِ الآحَادَ فِي الآحَادِ فَمَا حَصَلَ فَخُذْ لَكُلِّ وَاحِدِ أَلْفًا مَثَلاً إِذَا ضَرَبْتَ فَي ثَلاثَمائَةِ فَاضْرِبْ ثَلاثَةً يَحْصُلُ تَسْعَةٌ بَتَسْعَة آلاف،

وَإِذَا ضَرَبْتَ سَتِّيْنَ فَى سَتِّـمائَة فاضْرِبْ سَتَّةً فَى سِتَّةِ تَبْلُغْ سِــتَّةً وَثَلاثينَ فَهِيَ سِتَّةٌ وَثَلاثُونَ أَلْفًا وَهَكَذَا، وَأَمَّا ضَرْبُ العَشَرَات في الألُوف فَرُدَّهُ مَا إِلَى الآحَاد ثُمّ اضْرِبِ الآحَادَ في الآحَادِ فَمَا حَصَلَ فَلكُـلِّ وَاحد عَشَرَةُ آلاف ولكُلِّ عَشَرَة مائَةُ أَلْفِ، مَثَـلاً إِذَا ضَرَبْتَ عِشْرِينَ فَـى أَلْفَيْنِ فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فـى اثْنَيْنِ بَأَرْبَعَة تَكُونَ أَرْبَعَيْنَ أَلْفًا، وَإِذَا ضَرَبْتَ ثَلاثينَ في خَمْسَـة آلاف فَاضْرِبْ ثَلاثَة في خمسة تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلْلَكَ مائَةُ أَلْف وَخَمْسُونَ أَلْفًا وأَمَّا ضَرْبُ الْمئَات في المنَّات فَرُدَّهُمَا إِلَى الآحَاد، ثُمَّ اضْرِبِ الآحَاد في الآحَـاد فَمَا بَلَغَ فَلكُلِّ وَاحد عَـشَرَةُ آلاف وَلَكُلِّ عَشَرَة مائَة أَلْف، وَإِذَا ضَرَبْتَ مَائَتَيْن في ثَلاثَمَائَة فَاضْرِب اثْنَيْن في ثَلاثَة بستَّة بستِّن أَلْفًا، وإذا ضرَبْت ثلاثمائة في أرْبَعمائة فاضْرب ثَلاثَةً في أرْبَعَة تَبْلُغ اثْنَا عَشَرَ، وَذَلَكَ مِائَةٌ وَعَشْرُونَ أَلْفًا، وأَمَّا إِذَا ضَرَبْتَ الْمِئَاتِ في الألُوف فَرُدَّهُمَا إلى الآحَاد ثُمَّ اضْرِبِ الآحَادَ في الآحَادِ فَمَا بَلَغَ فخُهُ لَا كُلِّ وَاحِدِ مائة أَلْف وَلَكُلِّ عَشَرَة أَلْفَ أَلْف مَـثَلاً، إِذَا ضَرَبْتَ مَاتَتَيْنِ في أَلْفَـيْنِ فَاضْرِب الاثْنَيْن في اثْنَيْن بأَرْبَعَة وَذَلكَ أَرْبَعُهِ مائَة أَلْف، وَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبُعَهِ ائَة في سِتَةِ آلاف فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً في سِتَّة بِأَرْبَعَة وَعِشْرِيْنَ، وَذَلكَ أَلْفُ أَلْف وَأَرْبَعُ مَائة أَلْف، وأَمَّا ضَرْبُ الألوف في الألُوفَ فَرُدَّهُمَا إِلَى الآحَاد ثُمَّ اضْرِبِ الآحَادَ في الآحَادِ فَمَا بَلَغَ فَخُــٰذْ لكُلِّ وَاحد أَلْفَ أَلْف، وَلكلِّ عَشـَـرَة عَشَرَةَ آلاف أَلْف، فَــإذَا ضَرَبْتَ خَمْسَةَ آلاف في مثْلهَا فَاضْرِبْ خَمْسَةً في خَمْسَةِ تَكُونُ خَمْسَةً وَعِشْرِيْنَ، وَذَلِكَ عَشْرُونَ أَلْفَ أَلْف، وَخَمْسَةُ آلاف أَلْـف، وأَمَّا إِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ مُفْرَد مُركَّب منْ نَوْعَيْنِ أَوْ أَكْتُرَ فَاضْرِبِ المُفْرَدَ في كُلِّ نَوْعٍ مِنْ مُفْرَدَاتِ المُرْكَّبِ وَاجْمَع مَا يَحْصُلُ فَهُوَ المَطْلُوبُ، فَلَوْ ضَرَبْتَ خَمْسَةً في ثَمَانيَةَ عَـشَرَ فالثمانيةُ عَشَر مُركَّبَةٌ منْ عَشَرَة وَتُمَانيَة فَاضْرِب الْخَمْسَةَ في العَشَرَة يَحْصُلُ خَمسُونَ ثُمَّ في الثَّمَانيَة يَحْصُلُ أَرْبَعُونَ، وَحَاصِلُ مَجْمُوع هِمَا تَسْعُونَ هُوَ المَطْلُوبُ، وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ الثَّمَانيَة في خَمْسَة وَعشْرينَ فَاضْربْهَا في الْخَمْسَة بَأَرْبَعيْنَ ثُمَّ في الْعشْرينَ بمائة وَستِّينَ، وَمَجْمُوعُهُمَا مائتَان، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا في مائة وَخَمْسَة وَعشْرينَ فَاضْرِبْهَا في المَائَة ثُمَّ في الْخَمْسَة ثُمَّ في الْعشرينَ يَحْصُلُ أَلْفٌ، وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ مُركَّب في مُركَّب فَاضْرِبْ كلَّ نَوْع منْ أَنْوَاع أَحَدهما في كُلِّ نَوْع منَ الآخَر وَاجْمَع الْحَواصِلَ فَهُوَ المُطْلُوبُ فَضَرْبُ اثْنَا عَشَرَ في مثْلها كُلٌّ مُركَّبٌ من اثْنَيْن وعَشَرَة فَاضْرِبُ الاتَّيْنُن في الاثْنَيْن بأرْبَعَة ثُمَّ في الْعَشَرَة بعـشْرينَ ثُمَّ الْعَشَرَة في الْعَشَرَة بِمَائَة ثُمَّ الاثْنَيْنِ بِعَشْرِينَ، المَجْمُوعُ مَائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَضَرَبُهَا في خَمْسَة وَعَشْرِيْنَ أَنْ تَضْرِبَ الاثْنَيْنِ في الْخَمْسَةَ ثُمَّ في الْعـشْرِينَ ثُمَّ الْعَشْرَةَ في الْخَمْسَة ثُمَّ في الْعِشْرِينَ، وَمَجْمُوعُ الْحَوَاصِلِ الأَرْبَعَة ثَلاثُمائَة، وَلَوْ ضَرَبْتَ خَمْسَةً وَتَمَانينَ في مَائَة وَخَمْسَة وَعشْرينَ كَلَاكَ فَـمَجْمُوعُ الْحَوَاصِلِ السِّتَة عَشَرَةُ آلاف وَسَتُّمائَة وَخَمْسَةٌ وَعَشْرُونَ، وَهُنَا وُجُوهٌ كَـثيرَةٌ في الضَرْب مُخْتَصَرَةٌ: منْهَا أَنَّ كُلَّ عَدَد يُضْرَبُ في عقْد مُفْرَد يَبْسُطُ مِثْلَ ذَلكَ الْعَقْد، فَإِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ مَائَة وَخَمْسَة وَثَلاثَيِنَ فَى عَشَـرَةِ فَابْسُطْهَـا عَشَرَاتِ بِأَنْ تَجْـعَلَ كُلَّ وَاحد عَشَـرَةً يَحْصُلُ أَلْفٌ وَثَلاثُمائَة وَخَمْسُونَ، وَإِنْ ضَـرَبْتَهُمَا في مَائَة فَابْسُطْهَا مِثَـات تَبْلُغْ ثَلاثَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَخَمْسَمائَة، أَوْ في أَلْف فابْسُطْهَا أُلُوفًا تَبْلُغْ مائَةَ أَلْف وَخَمْسَةً وَثَلاثينَ أَلْفًا.

فصلُ: في شَيْء مِنَ الْقَسْمَة: وَهِي تَفْصِيلُ المَقْسُومِ إِلَى أَجْزَاء مُتَسَاوِيَة مِثْلُ عَدَدِ آحَادِ المَقْسُومِ عَلَيْهِ، وَالْغَرَضُ مِنْهَا مَعْرِفَةُ مَا يَخُصُّ الْوَاحِدَ، اعْلَمْ أَنْ نِسْبَةَ الْوَاحِدَ إِلَى المَقْسُومِ، فَإِذَا نَسَبْتَ الْوَاحِدَ الْوَاحِدَ الْوَاحِدَ الْوَاحِدَ الْوَاحِدَ الْوَاحِدَ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، وَأَخَذْتَ مِنَ المَقْسُومِ بِتلْكَ النِّسْبَةِ كَانَ المَأْخُوذُ هُوَ الْخَارِجَ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ أَوْ أَقَلَ، فَإِذَا قَسَمْتَ عَشَرَةً المَطْلُوبَ سَوَاءٌ كَانَ المَقْسُومُ أَكْثَرَ مِنَ المَقْسُومِ عَلَيْهِ أَوْ أَقَلَ، فَإِذَا قَسَمْتَ عَشَرَةً عَلَى خَمْسَة فَانْسُبِ الْوَاحِدَ لِلْخَمْسَة تَجِدْهُ خُمْسًا فَخُذْ خُمْسَ الْعَشَرَة تَجِدْهُ الْوَاحِدَ لِلْخَمْسَة فَانْسُبِ الْوَاحِدَ لِلْخَمْسَة قَانْسُبِ الْوَاحِدَ لِلْعَشَرَة تَجِدْهُ خُمْسًا فَخُذْ خُمْسَ الْعَشَرَة تَجِدْهُ عُمْسًا فَخُذْ خُمْسَ الْعَشَرَة تَجِدْهُ عُشْرًا فَخُذْ

عُشْرَ الْخَمْسَة فَالْخَارِجُ نِصْفٌ، ولَوْ قِيلَ اقْسَمْ ثَلَاثِينَ عَلَى خَمْسَةِ فَخُذْ خُمْسَ الثَّلاثيْنِ فَهُـوَ ستَّةٌ، وَإِنْ عَكَسَتْ فَانْسُبِ الْوَاحِدَ إِلَى الثَّلاثينَ تَجِـدُهُ ثُلُثَ العُشْرِ فَخُذْ ثُلُثَ عُشْرِ الْخَمْسَةَ فَهُوَ سُدُسٌ، فَاسْتَعْملْ هَذه الطَّريقَة حَيْثُ تَيَسَّرَتْ وَإِلا فَغَيْرَهَا مِنَ ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتَ قَسْمَةَ عَدَد عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ فَأَسْقِطْ مِثْلَ الْمَقْسُوم عَلَيْه مَرَّةً فَأَكْثُ رَ إِلَى أَنْ يَفْنَى المَقْسُومُ أَوْ يَفْضُلَ مَنْهُ أَقَلَ مِنَ المَقْسُومِ عَلَيْهِ، فَعَدَدُ مَرَّاتِ الإسْقَاطِ هُوَ خَارِجُ الْقِسْمَةِ إِنْ فَنِيَ المَـقْسُومُ، وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَانْسَبْهُ إِلَى المَ قْسُوم عَكَيْهِ، وَاجْمِع الحَسْرَ الْحَاصِلَ إِلَى عَدَد مَرَّات الإسْقَاط يَحْصُل المَطْلُوبُ، فَإِنْ قيلَ اقْسمْ أَرْبُعَةً عَلَى اثْنَيْنِ فَأَسْقطْهُ مَا مِنَ الأَرْبَعَة فَفي المَرَّة الثَّانيَة تَفْنَى الأرْبَعَةُ فَالْخَارِجُ النِّصْفُ اثْنَان، وَإِنْ قِيلَ اقْسِمْ عَشَرَةً عَلَيْهَا فَفِي المَرَّةِ الْخَامِسَةِ تَفْنَى الْعَشَرَةُ فَالْخَارِجُ خَمْسَةٌ، وَإِذا قِيلَ اقْسَمْ عَشَرَةً عَلَى ثَلاثَة فَأَسْقط الثَّلاثَةَ مِنْهَا تَفْنَى في ثَالِث مَرَّة فَالْخَارِجُ ثَلاثَةٌ يَفْضُلُ وَاحِدٌ انْسِبْهُ إِلَى الثَّلاثَة يَكُونُ ثُلُثًا فِالْخَارِجُ ثَلاثَةٌ وَثُلُثٌ، وَلَوْ قَسَمَتْ مائَةً عَلَى عشْرِينَ لَفَنيَتِ المائَةُ بِالْعِشْرِيْنَ فِي المَرَّةِ الْخَامِسَةِ فالخَارِجُ خَـمْسَةٌ، وَلَوْ كَانَ المَقْسُومُ مِائَةً وَعَشْرَةً، لَفَضَلْتِ الْعَشَرَةُ بَعْدَ المَرَّةِ الْخَامِسَةِ نِسْبَتُهَا إِلَى الْعِشْرِينَ نِصْفٌ فَالْخَارِجُ خَمْسَةٌ وَنَصْفُ، وَلُوْ كَانَ الْمَقْسُومُ وَالمَقْسُومُ عَلَيْه عِقْدَيْنِ فالأسْهَلُ أَنْ تَقْسِمَ عِدَّةَ عُقُود الْمَقْسُوم عَلَى عدَّة عُقُود المَقْسُوم عَلَيْه سَوَاءٌ كَانَ الْعَدَدُ مَقْسُومًا عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَـرَ يَحْصُلُ المَطْلُوبُ مَنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، فلَوْ قِـيْلَ اقْسِمْ ثَمَانِينَ عَلَى عـشْرينَ أَوْ ثَمَانِمائَة عَلَى مِائَتَيْنِ أَوْ ثمانيَةَ آلافِ عَلَى أَلْفَيْنِ فَعدَّةُ عُقُود المَقْسُوم ثَمَانيَةٌ في الثَّلائَةِ، وَعِدَّةُ عُـقُودِ المَقْسُومِ عَلَيْهِ اثْنَانِ فَاقْسِمِ الثَّمَانِيَةَ عَلَى اثْنَيْنِ فالمَطْلوبُ أَرْبَعَةٌ في الْكُلِّ، وَلَوْ عُكِسَ السُّوَالُ فِيهَا فَاقْـسِمْ الاثْنَيْنِ عَلَى الثَّمَانِيَـةِ فالخَارِجُ رُبُعٌ، وَقِسْمَةُ ثَمَانِينَ عَلَى ثَلاثينَ الخَارِجُ اثْنَانِ وَثُلُثٌ، وَعَكْسُهُ ثَلاثَةُ أَثْمَان. فصلُ: الْكُسُورُ قِسْمَان: طَبِيعِيَّةُ، وَهِيَ تِسْعَةٌ: النِّصْفُ وَالثُّلُثُ وَالرُّبُعُ إِلَى

الْعُشْرِ، وَغَيْرُ طَبِيعِيَّة وَهِي مَا عَدَاهَا، وَالكَسْرُ إِمَّا مُنْطَقٌ وَهُوَ ما يُعْبَرُ عَنْهُ إِلّا بِلَفْظِ الْجُرْئِيَّةِ لَفْظِ الْجُرْئِيَّةِ وَهُو الطَّبِيعِيَّ، وَإِمَّا أَصَمُ وَهُو مَا لا يُعَبَّرُ عَنْهُ إِلا بِلَفْظِ الْجُرْئِيَّة كَجُرُء مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، وكَلِّ منْهُمَا إِمَا مُفْرَدٌ أَوْ مُكَرَّدٌ أَوْ مُضَافٌ أَوْ مَعْطُوفٌ، فَالمُفْرَد عَشَرَةٌ الطَبِيعِيَّة، وَالْجُزْءُ وَالْمُكَرَّرُ مَا تَعَدد مِنَ الْمُفْرد كَثلاثة أَرْبَاعِ وَكَجُزْأَيْنِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَةٌ الطَبِيعِيَة، وَالْمُضَافُ مَا تَركب بالإضافَة مِن اسْمَيْنِ أَوْ أَكْثَر كَنْطف ثُمُن وَثُلْثَى خُمُس وكَثُلث سبع عُشْر وكَرْبُع جُزْء مِنْ ثَلاثة عَشر جُزْءً مِن اللهَعْرُوف مَا عُطف بَعْضُهُ عَلَى بعض كَنصْف وَرَبُع وكَشَلاثة مَسَر الْوَاحِد، والمَعْطُوف مَا عُطف بَعْضُهُ عَلَى بعض كَنصْف وَرَبُع وكَشَلاثة عَشَر وَخُزْء مِنْ ثَلاثة عَشَر وَكَجُزْء مِنْ أَحَدَ عَشَر وَجُزْء مِنْ ثَلاثة عَشَر وَكَشَلاثة وَعَشَر وَجُزْء مِنْ ثَلاثة عَشَر وَكَجُزْء مِنْ أَحَدَ عَشَر وَجُزْء مِنْ ثَلاثة عَشَر وَكَجُزْء مِنْ أَحَدَ عَشَر وَجُزْء مِنْ ثَلاثة عَشَر وَكَخُمُس وَسُدُس وَسَبُع، والكُسُورُ المَفْرَدة تُسَمَّى بَسِيطة وَغَيْرُها مُركبة مُنْ مُركبة .

فصل: في مُعْرِفَةٍ مَخْرَجِ الْكَسْرِ: وَيُسَمَّى مَقَامًا أَيضًا، وَهُوَ عِبَارَة عَنْ أَقَلِّ عَدَدٍ يَصِحُ مِنْهُ الْكَسْرُ المَفْرُوضُ، فَمَخْرَجُ النَّصْف اثْنَان لأنَّهُ أَقَلُّ عَدَد لَهُ نصفُ صَحِيحٌ، وَمَ قَامُ كُلِّ كَسْرِ مُفْرَدِ غَيْرِ النِّصْفِ سَمِيَّهُ، فَمَقَامُ الثَّلُث ثَلاَثَةٌ وَالرَّبُع أَرْبَعَةٌ وَهَكَذَا، وَمَقَامُ جُزْءِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا هُوَ أَحَدَ عَشَرَ، وَمَقَامُ المُكَرَّر هُو مَقَامُ مُفْرَدِهِ فَمَقَامُ الثُّلُثَيْنِ ثلاثةٌ وثَلاثَةُ أَتْسَاعِ تِسْعَةِ، وَمَقَامُ خَمْسَةِ أَجْزَاءِ مِنْ ثَلاثَةَ عَشَرَ هُوَ الثَّلاثَةَ عَـشَرَ، وَمَقَامُ المُضَاف مَا يَخْرُجُ منْ ضَرْب مَـقَام المُضَاف في مَقَام المُضَافِ إِلَيْه إِنْ كَانَ مُضَافًا مِنَ اسْمَيْنِ، فَـمَقَامُ خُمْسِ الْخُمْسِ خَـمْسَةٌ وَعَشْرُونَ الْحَاصَلَةُ مِنْ ضَرْبِ خَمْسَة في خَمْسَة، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَكْثُرِ مِنَ اثْنَيْنِ فَهُوْ مَا يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ مَقَامات الأسماء المُتَضايفة بَعْضُهَا في بَعْض فَمَقَامُ ثُلُث خُمُس السَّبْع معَّةٌ وَخَمْسَةٌ، حَاصلَةٌ منْ ضَرْبِ ثَلاثَة في خَمسة وَالْحَاصل في السَّبْعَة، وأمَّا مَخْرَجُ المَعْطُوف فَهُ وَ أَقَلَّ عَدَد يَنْفَسِمُ عَلَى كُلِّ مِنْ مَقَامَى المُتَعَاطِفَيْنِ أَوْ مَقَامَاتِ المُتَعَاطِفَاتِ، فَمَقَامُ النِّصْف وَالثُّمُن ثَمَانيَةٌ لتَدَاخُل مَقَامَى المُتَعَاطِفَيْنِ، وَمَقَامُ الرَّبُعِ وَالسُّدُسِ اثْنَا عَشَرَ لِتَوَافُقِهِمَا بِالنِّصْفِ، وَمَخْرَجُ الثُّلُثِ وَالْخُمُسِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلتَّبَايُنِ، وَمَقَامُ النَّصْفِ والثَّلُثِ والرَّبُعِ اثْنَا عَشَرَ.

فصل: وبَسْطُ الْكَسْرِ عَبَارَةٌ عَنْ مَقْدَارِ الْكَسْرِ الْمَفْرُوضِ مِنْ مَقَامِه، فَإِذَا الْكَسْرِ الْمَفْرُو وَاحِدٌ أَبَدًا، فَبَسْطُ الْمُفْرِدِ وَاحِدٌ أَبَدًا، فَبَسْطُ الْمُفْرِدِ وَاحِدٌ أَبَدًا، فَبَسْطُ المُكرَّرِ عِدَّةً النَّصْف وَالْعُشْرِ وَاحِدٌ، والجُزْءُ مِنْ ثَلاثَةَ عَشَرَ وَاحِدٌ، وَبَسْطُ المُكرَّرِ عِدَّةً تَكْرَارِهِ أَبَدًا، فَبَسْطُ النَّلُثَيْنِ اثْنَانِ لأَنَّهُمَا ثُلُثَا مَقَامِهِمَا، وَبَسْطُ ثَلاثَة أَسْبَاعٍ ثَلاثَة أَسْبَاعٍ ثَلاثَةٌ، وبَسْطُ خَمْسَة أَجْزَاء مِنْ ثَلاثَة عَشَرَ خَمْسَةٌ، وبَسْطُ المُضَاف واحدٌ لأَنَّهُ نصف ثُمُن مُضَافَة مُفْرَدًا وعِدَّة تَكْرَارِه إِنْ كَانَ مُكرَّرًا، فَبَسْطُ نصف النَّمُن واحدٌ لأَنَّهُ نصف ثُمُن مُفَافَة أَرْبَاع مَقَامِه، وبَسْطُ رَبُع جُزْء مِنْ ثَلاثَة عَشَرَ جُزْءً مِنْ أَحَد عَشَرَ جُزْءًا أَرْبُعة أَرْبُاع المُعُلُوفَ فَيَحْسَبَه، فَبَسْطُ النَّمُن واحدٌ واحدٌ، وبَسْطُ ثَلاثَة أَرْبُاع المُخَمُّس ثَلاثَةٌ، وبَسْطُ المَعْطُوفَ فَيَحْسَبِه، فَبَسْطُ النَّصْف والثَّمُن خَمْسَةٌ لأَنَّهُ عَدَد كُرارِ المُضَاف فِيهِمَا، وأَمَّا المَعْطُوفَ فَيَحْسَبِه، فَبَسْطُ النَّصْف والثَّمُن خَمْسَةٌ لأَنَّهُ مَا مُتَدَاخِلانَ فَيَكْتَهٰ فِي بِأَكْبِرِهِمَا، ونصف فَهُ أَرْبُعة وَمُسْمَةٌ أَوْبُعَهُ النَّعُمُ عَشَرَةٌ لأَنَّ مَقَامَهُما أَرْبُعة وَمُرْمُوعُهُمَا عَشَرَةٌ لأَنَّ فَاللَّهُ مَا مَتَدافُونَ وَلَلْتُهُ عَشَرَةٌ لأَنَّ مَقَامَهُما أَكَدُ والسَّبُع عَشَرَةٌ لأَنَّ مَقَامَهُما أَحَدٌ وَعَشْرُونَ وَلَلْتُهُ سَبْعَةٌ وَسُبُعُهُ ثَلاثَةٌ وَمَجْمُوعُهُمَا عَشَرَةٌ.

فصلُ: في ضَرْبِ مَا فيه كَسُرٌ: تَقَدَّمَ أَنَّ ضَرْبَ الصَّحِيحِ في الصَّحِيحِ تَضْعِيفُ الآخرِ، وأَمَّا ضَرْبُ الْكُسُورِ فَهُو تَبْعِيضٌ، لأنَّ ضَرْبُ الْكَسْرِ في كُلِّ مَقْدَارِ هُو عَلَى مَعْنَى إِسْقَاطِ لَفْظَة في وَإِضَافَة الْكَسْرِ إِلَى ذَلِكَ المَقْدَارِ فَإِذَا قِيلَ اصْرِبُ نِصْفًا في عَشَرَة، فَكَأَنَّهُ قِيلَ كَمْ نِصْفُ الْعَشَرَة؟ وَالْجَوابُ خَمْسَةٌ، وَإِذَا قِيلَ اصْرِبْ نَصْفًا في عَشَرَة، فَكَأَنَّهُ قِيلَ كَمْ نِصْفُ الْعَشَرَة؟ وَالْجَوابُ خَمْسَةٌ مَوَانَّهُ قِيلَ اصْرِبْ ثَلاثَة أَخْمَاسَ في ثَلاثِينَ فَخُذُ ثَلاثَة أَخْمَاسَ الثَّلاثِينَ تَجِدُها ثَمَانِية عَشَرَ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ اصْرِبْ خُمُسًا وسَدُسُها وَاحِدٌ وسَدُسًا وسَدُسًا في سَبْعَة، فَخُذْ خُمْسَ السَّبْعَة وَهُو وَاحِدٌ، وَخُمُسَانِ وَسُدُسُها وَاحِدٌ وسَدُسٌ، فَلَوْ عَسُرَ أَخْذُ الْكَسْرِ مِنَ الْعَدَدِ الصَّحِيح، فَى سَبْعَة، فَخُدُ ذُخُمُسَانِ وَسُدُسُ، فَلَوْ عَسُرَ أَخْذُ الْكَسْرِ مِنَ الْعَدَدِ الصَّحِيح، فَاضُربِ الصَّحِيح، فَى بَسْطِ الْكَسْرِ، وَاقْسِمِ الْحَاصِلَ عَلَى مَخْرَجِه يَحْصُلِ الْمَطْلُوبُ، فَفِى السَمِثَالِ المُتَقَدِّمِ اصْرِبِ السَّبْعَة في أَحَدَ عَشَرَ بَسُطِ الْكَسْرِ، وَاقْسِمِ الْمَاتِعَة في أَحَدَ عَشَرَ بَسُطِ الْكَسْرِ، وَاقْسِمِ الْمَاسِعَة في أَحَدَ عَشَرَ بَسُطِ الْكَسْرِ، وَاقْسِمِ الْمَاسِعَة في أَحَدَ عَشَرَ بَسُطِ الْكَسْرِ،

وَاقْسَمَ الْحَاصِلَ، وَهُوَ سَبْعَةٌ وَسَبْعُـونَ عَلَى مَخْرَجِه وَهُوَ ثَلاثُونَ يَحْصُلُ مَا ذُكرَ اثْنَان وَخُـمُسَـان وَسُدُسٌ، ولَوْ قيلَ اضْربْ أَحَـدَ عَشَـرَ في الخُمُس والسُّـدُس فَاضْرِبْهَا فِي بَسْطِهِ وَاقْسِمِ الْحَاصِلَ عَلَى المُخْرَجِ يَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَثُلُثُ عُشْر، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَمُحْرَجِ الْكَسْرِ الشَّتِرَاكُ فَى جُنْءٍ أَوْ أَجْزَاءٍ، فالأخْـصَرُ أَنْ تَضْرِبَ بَسْطَ الْكَسْرِ في وَفْقِ الصَّحِيحِ، وَتَقْسِمَ الْحَاصِلَ عَلَى وَفْق مَخْرَج الْكَسْرِ، فَإِذَا ضَرَبْتَ ثُلُثًا وَرُبُعًا فَى ثَمَانيَة فَبَيْنَ الثَّمَانِيَةِ وَالــمَخْرَجِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ مُواَفَقَةٌ بِالرُّبْعِ، فَرُدَّ كُلا مِنْهُمَا إِلَى رُبُعِهِ، وَاضْرِبْ فِي الْبَسْطِ وَهُوَ سَبْعَةٌ في اثْنَيْنِ وَٱقْسِمِ الْحَـاصِلَ عَلَى ثَلاثَةِ وَفْقَ المَـخْرَجِ يَحْصُـلُ أَرْبَعَةٌ وَثُلُثَانِ، وَلَـوْ ضَرَبْتَ صَحِيحًا في صَحيحٍ وَكَسْرٍ، فَاضْرِبِ الصَّحِيحَ في الصَّحِيحِ ثُمَّ في الْكَسْرِ وَاجْمَع الحَـاصِلَيْنِ، فَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ وَثُلُثٍ فَاضْرِب الأرْبَعَةَ في الْخَمْسَةِ ثُمَّ فِي الثُّلُثِ، فِالمَجْمُوعُ أَحَدٌ وَعَشْرُونَ وَثُلُثٌ، وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرَّبَ الْكَسْرِ فَقَطْ، أَوْ الْكَسْرِ وَالصَّحِيحِ فَى الْكَسْرِ فَقَطْ أَوْ فِيهِ وَفَى الْـصَّحِيحِ فَابْسُطْ كلَّ وَاحد منَ المَضْرُوبَيْنِ سَواءٌ كَانَ كَـسْرًا مُجَرَّدًا أَوْ مَعَ صَحِيحٍ، وَاضْرِبْ بَسطَ كُلِّ جانبِ مِنْهُمَا في بَسْط الآخَرِ وَمَخْرَجِهُ في مَخْرَجَهِ وَاقْسَمْ مُسَطَّحَ الْبَسْطَيْنِ أَيْ مَضْرُوبَهِما عَلَى بَسْطِ المَخْرَجَيْنِ يحْصُلِ المَطْلُوبُ، فَإِذَا ضَرَبْتَ نِصفًا في نِصْفِ فَمَقَامُ كُلِّ منْهُمَا اثْنَان وَبَسْطُهُ وَاحدٌ، فَاقْسمْ مُسَطَّحَ بَسْطَيْهِ مَا وَهُوَ وَاحِدٌ عَلَى مُسَطَّح مَـ قَامَيْ هِمَا وَهُوَ أَرْبَعَةٌ يَحْصُلُ رَبُعٌ، وَلَوْ ضَرَبْتَ ثُلُثَيْنِ فِي ثَلاثَةِ أَرْبَاع، فَمْخَرْجُ الأَوَّلِ ثَلاثَةٌ وَبَسْطُهُ اثْنَانِ، وَمَخْرَجُ الثَّـانِي أَرْبَعَةٌ وَبَسْطُهُ ثَلاثَةٌ فَاقْسمْ ستَّةً مُسَـطَّحَ الْبَسْطَيْنِ عَلَى اثْنَى عَـشَرَ مُـسَطَّحِ المَقَـامَيْنِ يَخْـرُجْ نِصْفٌ، وَلَوْ أَرَدْتَ ضَـرْبَ وَاحد وَخُـمُس في وَاحد وَثُـلُث، فَاقْـسِمْ مُسَطَّحَ الْـبَسْطَيْنِ وَهُوَ أَرْبَعَـةٌ وَعِشْرُونَ عَلَى خَمْ سَةَ عَشَرَ مُسَطَّحِ المَقَامَيْنِ يَخْ رُجْ وَاحِدٌ وَثَلاثَةُ أَخْمَاسٍ، وَلَوْ ضَرَبْتَ اثْنَيْنِ وَنِصْفًا في ثَلاثَةِ وَتُلُثِ، فَمَخْرَجُ الأوَّلِ اثْنَانِ وَبَسْطُهُ خَمْسَةٌ وَمَخْرَجُ

الثَّانِي ثَلاثَةٌ وَبَسْطُهُ عَشَرَةٌ فَاقْسِمِ الحَاصِلَ وَهُوَ خَمْسُونَ عَلَى مَضْرُوبِ الاثْنَيْنِ فَي ثَلاثَة فَالحَاصِلُ ثَمَانيَةٌ وَثُلُثٌ.

فصل: إذا فُرض عَددان فَإِمَّا أَنْ يكُونَ بَيْنَهُمَا التَّسَاوي كَخَمْسَة وَحَمْسَة وَهُمَا المُتَ مَاثلان، أَو التَّفَاضُلُ، فَإِنْ كَانَ الْقَليلُ جُزْءًا واحدًا منَ الْكَثير كَالاثْنَيْن وَالْأَرْبُعَةَ، وَكَالثَّلاثَة وَالْخَمْسَة عَشَـرَ فَمُتَدَاخِلان، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا وَاحدًا منْهُ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوافَقَةٌ في جُزْء أَوْ أَكْثَرَ فَمُ تَوافقان كَأَرْبَعَة وَستَّة، فَإِنَّ لكلِّ منهُمَا نصْفًا صَحيحًا وكَثَمَانيَة وَاثْنَى عَشَرَ فَإِنَّ لكُلِّ منْهُمَا نصْفًا صَحيحًا وَرَبُّعًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوافَقَةٌ فَمُتَبَايِنَان، وَالْوَاحِدُ يُبَايِنُ كُلَّ عَدَد وَالأَعْدَادُ الأَوَائِلُ كُلُّهَا مُتَبَايِنَةٌ، وَالْعَدَدُ الأُوَّلُ مَا لا يَفْنيه إلا الْوَاحِدُ كَالاثْنَيْنِ وَالثَلاثَة وَالْخَمْسَة وَالسَّبْعَة وَالأَحَدَ عَـشَرَ وَالثَّلاثَةَ عَـشَرَ وَنَحْوهَا، وَالأَرْبَعَـةُ الأَوْلُ تُسَمَّى أَوَائلَ مُنطَقَـة وَمَا عَدَاهَا أَوَائِلُ أَصَمُّ، فَلَوْ أَلْبِسَت النِّسْبَةُ بَيْنَ الْعَدَدين، فَأَسْقط الأصْعَرَ منَ الأكبر مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَإِنْ فَنيَ الأَكْبَرُ فَمُتَدَاخِلان، وَإِنْ بَقيَ منَ الأَكْبَرِ وَاحدٌ فَمُتَبَاينَان كَثَلاثَة وَسَبْعَة أَوْ عَشَرَة، وَإِنْ بَقَيَ أَكْثَرُ منْ وَاحد فَأَسْقطْهُ منَ الأصْغَر مَرَّةً فَأَكْثَرَ، فَإِنْ فَنيَ بِهِ الأَصْغُرُ فَمُتَـوَافقَان كَعَشَرَة وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَكَـعشْرِين وَأَرْبُعَة وَتَمَانينَ، وَإِلا فَإِنْ بَقَىَ مَنْهُ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنَان كَخَمْسَة وَتَسْعَة، وَكَثَلاثينَ وَسَبْعَة، وَإِنْ بَقَى أَكْثُرُ فَاطْرَحْهُ منْ بَقيَّة الأَكْبَر، فَإِنْ فَنيَتْ به فَمُتَوَافقَان كَعشْرينَ وَخَمْسَة وَسَبْعينَ أَوْ بَقيَ منْهُمَا وَاحدٌ فَمُتَبَايِنَان أَوْ أَكْثَرُ فَاطْرَحْهُ منْ بَقيَّة الأصْغَر وَهكَذَا تُسَلِّطُ بَقيَّةَ كُلِّ عَدَد عَلَى الْعَدَد الَّذي طَرَحْتُهُ به، فَإِنْ بَقيَ وَاحدٌ فَمُتَبَايِنَان، أَوْ لا يَبْقَى شَيْءٌ فَمُتَوَافقان بمَا للْعَدَد الأخير المُفنى لكُلِّ منْهُمَا منَ الأجْزَاء، وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مُتَمَاثلَيْن مُتَوافقان بما لأحدهما من الأجْزاء وكذا كلُّ مُتَدَاخلين مُتَوافقان بما لأصغرهما، وَلَكَنْ لا يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا مُتُوافِقَانِ اصْطلاحًا، لأنَّ المُتُوافِقَيْنِ هُمَا مُشْتَرَكَانِ لَيْسَا مُتَمَاثلَيْنِ وَلا مُتَدَاخِلَيْنِ، وَالمُعْتَبَرُ مِنْ أَجْزَاءِ المُوافَقَةِ إِذَا تَعَدَّدَتْ أَقَلُّهَا طَلَبًا للاختصار.

فصلُ: إِن انْقَسَمَتِ السِّهَام عَلَى الْورَثَةِ كَزَوْجَة وَثَلاثَة إِخْوَة ، أَوْ تَمَاثَلَتْ مَعَ الرُّءُوسِ كَشَلاثَة بَنِينَ ، أَوْ تَدَاخَلَتْ كَزَوْجَ وَأُمِّ وَأُخُويْنِ فَظَاهِرٌ ، وَإِلا رُدَّ كَلُّ صِنْف انْكَسَرَت عَلَيْهِ سِهَامُهُ إِلَى وَفْقه كَزَوْجَة وَسِتَّة إِخْوَة لِغَيْرِ أُمِّ ، وَإِلا اَضْرِبْهُ فى مَنْف انْكَسَرَت عَلَيْهِ سَهَامُهُ إِلَى وَفْقه كَزَوْجَة وَسِتَّة إِخْوَة لِغَيْرِ أُمِّ ، وَقَابِلْ بِيْنَ الصِّنْفَيْنِ فَخُذْ أَحَدَ المُتَمَاثلَيْنِ وَأَكْثَرَ المُتَدَاّخِلَيْنِ وَحَاصُلَ ضَرْبِ أَحَدهِما فى وَفْقِ الآخرِ إِنْ تَوَافَقا ، المُتَمَاثلَيْنِ وَأَكْثَرَ المُتَدَاّخِلَيْنِ وَحَاصُلَ ضَرْبِ أَحَدهِما فى وَفْقِ الآخرِ إِنْ تَوَافَقا ، وَفَى كُلِّهِ إِنْ تَبَايَنَا ، ثُمَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَالِث كَذَلِكَ ، ثُمَ اضْرِبْهُ فى أَصْلِ المَسْئَلَة بِعَوْلِها .

فصلُ: إِنْ مَاتَ وَارِثٌ قَبْلَ الْقَسْمَة وَوَرَثَهُ الْبَاقُونَ كَثَلاثَة بَنينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ وَكَثَـلاثَةٍ إِخْوَةٍ وَأَرْبُعِ أَخَـوَاتِ أَشِقَّاءَ مَـاتَ أَخٌ فَآخَـرُ فَأْخْتٌ فَـأُخْرَى، أَوْ بَعْضٌ كَثَلاثَة بَنيْنَ وَزوْج لَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَمِ وَإِلا صَحِّحِ الأَوْلَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ، فَإِنِ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ كَابْنِ وَبِنْتِ مَاتَ عَنْهَـا وَعَنْ عَاصِبِ صَحَّتًا، وَإِلا فَوَفِّقْ بَيْنَ نَصيبه وَمَا صَحَّتْ منْهُ مَسْأَلَتُهُ، وَاضْربْ وَفَقَ الثَّانِيَة في الأوْلَى إِنْ تَوَافَـقَا كَابْنَيْن وَبِنْتَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَثَلاثَةٍ بَنِى ابْنِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ فَريضَتُـه أَرْبَعَةً في الأولَى ستَّةٌ بأَرْبَعَة وَعشْـريْنَ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأولَى ضُرِبَ لَهُ فَى وَفْقِ الثَّـانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مـنَ الثَّانَيَـةِ فَفِى وَفْقِ سِـهَامِ الثَّـانِي، وَإِنْ لَمْ يَتُواَفَقًا ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ منْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأوْلَى كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنِ وَبِنْتٍ، فَالأُولَى مِنْ سِتَّةِ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَلاثَةِ، وَللثَّانِي مِنَ الأُولَى سَهْمَان يُبَايِنَان فَريضَــتَهُ، فَتَضْرِبُ ثَلاثَةً في سِتَّة سهام الأولَى، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأولَى أَخَذَهُ مَ ضُرُوبًا في الثَّانِيةِ، وَمَنْ لَـهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَّةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا في سَـهَام

ُ فَصلُ: إِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثِ فَللْمُقَرِّ لَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإِقْرَارِ ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ فَرِيضَةَ الإِقْرَارِ ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ

وَتَمَاثُل كَشَقيقَتَيْن وَعَاصِب أَقَرَّتْ وَاحدَةٌ يشَقيقَة أَوْ بشَقيق وَكَابْنتَيْن وَابْن أَقَرَّ بابْن وَكَأْمِّ وَعَمِّ وَأُخْت لأب أَقَرَّتْ بشَقيـ قَة، وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ ببنْت وَبنْت ابْن فالإِنْكَارُ مِنْ ثَلاثَة وَإِقْرَارٌ مِنْ أَرْبَعَة وَإِقْرَارُهَا مِنْ خَمْسَة تُضْرَبُ فِي الأَرْبَعَة بعشْرِينَ، وَهيَ في ثَلاث بستِّيْنَ يَرُدُّ الابْنُ عَشَرَةً وَهِي تَـمَانيَة، وَلا يَرثُ رَقيقٌ، وَللسَّيِّد المُبعَّض جَميعُ مَاله، ولا يُورَثُ إلا المُكَاتبُ عَلَى مَا مَرَّ، وَلا قَاتلٌ عَمْدًا وَإِنْ مَعَ شبْهَة كَمُخْطئ منَ اللَّيَّة وَوَرثَ الْوَلاءَ، وَلا مُخَالفٌ في دين كَمُسْلم مَعَ غَيْره، وكَيَهُوديٌّ مَعَ نَصْرانيٌّ وَعَيْرهمَا ملَّةً، وَحُكمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْم الإسلام إنْ تَرافَعُوا إِلَيْنَا، وَلا مَنْ جُهلَ تَأْخُّرُ مَـوْته، وَوُقفَ الْقَسْمُ للْحَمْل، وَمَالُ المَـفْقُود للْحُكْم بمَوْته، وَللْخُنشَى المُشْكل نصْفُ نصيبَى ذكر وأَنْثَى، تُصَحِّحُ المسْأَلَةَ عَلَى التَّقْديرَيْن أَو التَّـقْديرَات، ثُمَّ تَضْربُ الْوَفْقَ أَو الْكُلَّ أَوْ أَحَدَ المُتَمَـاثلَيْن أَوْ أَكْبَرَ المُتَدَاخِلَيْنِ فِيهَا، ثُمَّ تَقْسمُ عَلَى التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنيث، فَمَا حَصَلَ لكُلٍّ فَخُذْ لَهُ في الحَالَتَيْنِ النِّصْفَ، وَفَى أَرْبَعَـة الرُّبُعَ، وَفَى ثَمَانِيَة الثُّمُنَ كَذَكَر وَخُنْثَى، فَالتَّذْكيرُ منَ اثْنَيْن، وَالتَّانْيثُ منْ ثَلاثَة، تُضْرَبُ في الاثْنَيْن، ثُمَّ حَالَتَي الخُنْثَى لَهُ في الذُّكُورَة ستَّـةٌ، وفي الأنُوثَة أَرْبَعَةٌ فَنصْفُهَا خَـمسَةٌ، وكَخُنْثَيَيْن وَعَـاصب، فَأَرْبَعَةُ أَحْوَال تَبْلُغُ أَرْبَعًا وَعَشْرِينَ لَكُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَلَلْعَاصِبِ اثْنَان، وَكَـثَلاثَة خُنَاثَى فَثَمَانيَةُ أَحْــوَال فَتَذْكيرُهُمْ منْ ثَلاثَة كَتَأْنيثهمْ، وَتَذْكيــرُ أَحَدهمْ منْ أَرْبَعَة، وَتَذْكيرُ اتَنيْنِ مَنْ خَمْسَةٍ، فَتَضْرِبُ الثَّـلائَةَ في الأرْبَعَة، ثُمَّ في الْخَمْسَة بستِّينَ، ثُمَّ لكُلِّ ثُمُنُ مَا بِيَدِه تَسْعَةَ عَشَـرَ وَسُدُسٌ، وَلَلْعَاصِبِ اثْنَانِ وَنَصْفٌ، وَلَوْ قَامَتْ بِه عَلامَةُ الإِنَاثِ أَو الرِّجَالِ اتَّضَحَ الحَالُ، وَزَالَ الإِشْكَالُ، وَالْحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَال.



## بَابُ في جُمَلِ مِنْ مَسَائِلَ شَتِي وَخَاتِمَةٍ حَسَنَةٍ

شُكُرُ اللهِ تَعَالَى وَاجِبٌ شَرْعًا، وَهُوَ صَرْفُ المُكَلَّفِ كُلِّ نِعْمَة لِمَا خُلِقَتْ لَهُ وَلَوْ مُبَاحًا ضَرُورِيّا كَالاَّكُلِ وَالْجِمَاعِ، فَلَيْسَ فَاعِلُ المُبَاحِ كَافِراً للنَّعْمَةِ، فَإِنْ نَوَى بِهِ خَيْرًا فَطَاعَةٌ بِالنِّيَّةِ، وَحَمْدُهُ تَعَلَى يُنْبِئُ عَنْ كُونِهِ الْمُنْعِمَ اعْتَقَادًا أَوْ إِقْرَارًا بِهِ خَيْرًا فَطَاعَةٌ بِالنِّيَّةِ، وَحَمْدُهُ تَعَلَى يُنْبِئُ عَنْ كُونِهِ الْمُنْعِمَ اعْتَقَادًا أَوْ إِقْرَارًا بِهِ خَيْرًا فَطَاعَةٌ بِالنِّيَةِ، وَحَمْدُهُ تَعَلَى مِنْ اللهِ عَمَلاً بِالجَوَارِحِ، فَالحَامِدُ أَعْمَّ، فَأَهْلُ الشَّكُو صَفْوَةُ اللهِ تعَالَى مِنْ عَبَاده وَهُمُ المُقَرَّبُونَ.

وَيَجِبُ الأَمْسِ بِالمَعْسِرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ المُنْكَرِ إِنْ أَفَادَ، وَكَفُّ الجَوارِحِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِنْ أَفَادَ، وَكَفُّ الجَوارِحِ عَنِ الْحَرَامِ، وَسَتْسِ الْعَوْرَةِ إِلا لِضَرُورَةِ فَبِقَدْرِهَا، وَالْقَلْبُ عَنِ الْفُوَاحِشِ: كَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالْكَبْرِ وَظَنِّ السُّوءِ، وَالْتَوْبَةُ مِنْ ذَلِكَ وَهِي النَّدَمُ، وَالْعَرْمُ عَلَى عَدَمَ الْعَوْدِ وَتَجْدِيدُهَا لِكُلِّ مَا اقْتَرَفَ، وَالْخَوْفُ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالرَّجَاءُ فِيهِ، وَصِلَةُ الرَّحِم، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالدُّعَاءُ لَهُمَا، وَمُوالاةُ المُسْلِمِينَ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ.

وَحَرُمُ أَذَاهُمُ، وكَذَا أَهْلُ الذِّمَّةِ فَى نَفْسٍ أَوْ مَال أَوْ عِرْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، إِلا مَا أَمَسرَ بِهِ الشَّرْعُ مِنْ حَدِّ أَوْ تَعْزِيرِ لِمُخَالَفَةِ أَمْرِ اللهِ، وَالتَّلَذُّذَ بِسَمَاعٍ أَجْنَبِيَّة، أَوْ أَمْرَدَ أَوْ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِمَا، أَوْ بِسَمَاعٌ المَلاهِي إِلا مَا تَقَدَّمَ فَي النِّكَاحِ أَوْ بِالْغِنَاءِ المُسْتَمَلِ عَلَى مُحَرَّم، وَاللَّهُو وَاللَّعِبِ إِلا مَا مَرَّ في المُسَابَقَةِ، وَقُولُ الزُّورِ وَالْبَاطِلِ المُسْتَمَلِ عَلَى مُحَرَّم، وَاللَّهُو وَاللَّعِبِ إِلا مَا مَرَّ في المُسَابَقَةِ، وَقُولُ الزُّورِ وَالْبَاطِلِ وَالْكَذِبِ إِلا لِفَصَرُورَة، وَهِجْرَانُ المُسلمِ فَوْقَ ثَلاثِ لِيَالَ إِلا لِوجْهِ شَرْعِي وَالسَّلامُ يُخْرِجُ مِنْهُ، ولا يَنْبَغِي تَرْكُ كَلامِهِ بَعْدَ ذلك، وَأَكْلُ كَثُومٍ في مَسْجِدٍ أَوْ دُخُولُهُ لأَكْلُه، وَحُضُورُهُ مَجَامِعَ المُسْلمِينَ.

وَيَنْبَغِى لِلْعَبْدِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ المُؤْمِنِ كَمَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَهُوَ عَلامَةُ كَمَالِ الإيمَانِ، وَأَنْ يَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَيَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ، وَيَعْطِى مَنْ حَرَمَهُ، وأَنْ يُكْرِمَ جَارَهُ وَضَيْفَهُ، وَلَيُعْسِنْ إِلَى نَفْسِهِ بِمَا يَقِيسِهَا مِنْ مُوبِقَاتِ الآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، مُتَجَافِيًا

عَنْ عَيُـوبِ غَيْـرِهِ، نَاظِرًا لِعُيُـوبِ نَفْسِهِ، مُـحَاسِبًا لَهَا عَلَيْـهَا، رَاجِـيًا مِنَ اللهِ غُفْرَانَهَا، خَائفًا مَنْ سَطْوَة الله تَعَالَى.

فصل: سُنَّ لآكل وشارب تسمية ، ونُدب تناول باليُمنى كَحَمْد بَعْدَ الْفَرَاغ ، ولَعْق الاصابع ممَّا تَعَلَّق بِهَا ، وعَسْلُهَا بِكَأْشْنَان ، وتَخْليل مَا بِالاسْنَان ممَّا تَعَلَّق ، وتَنْظيف الْفَم ، وتَجْفيف المَعدة ، والأكْل ممَّا يليك إلا نَحْو فَاكِهة ، وأَنْ لا يَأْخُذَ لُقُمَةً إلا بَعْد بَلْع مَا فيه وبَمَّا عَدَا الخنصر ، ونَيَّة حَسَنَة كإقَامَة الْبِنْية ، وتَنْعِيم المَضْغ ، ومَص المَاء ، وإبانة القدح ، ثمَّ عوْد مسميًّا حامداً ثلاثاً ، ومَناولة من على المين إنْ كَان ، وكرو عبُّه والنَّفخ في الطَّعَام والشَّراب كالْكتاب ، والتَّنفُس في الإناء ، والتَّناول باليُسْرى ، والاتّكاء والافتراش ، ومن رأس الشَّريد ، وعَسْل الله بالله بالمُسْرى ، والقرائ في كتمْر ، والشَّرة في كل شيء ، وقد يحرم ،

فصل: سأن لِدَاخِلِ أَوْ مَارِّ عَلَى غَيْرِهِ السَّلامُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَوْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ، وَوَجَبَ الرَّادُّ بِمِثْلِ مَا قَالَ كِفَايَةً فِيهِ مَا، وَنُدِبَ لِلرَّادِّ الزِيَّادَةُ لِلْسَرِّكَةِ وَالمُصَافَحَةُ لا الْمُعَانَقَةُ، وَتَقْبِيلُ الْيَدِ إِلاَ لِمَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ مِنْ وَالِد وَشَيْخِ لِلْبَرِكَةِ وَالمُصَافَحَةُ لا الْمُعَانَقَةُ، وَتَقْبِيلُ الْيَدِ إِلاَ لِمَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ مِنْ وَالِد وَشَيْخِ وَصَالَحٍ، وَالاسْتِئْذَانُ وَاجِبٌ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ بِيْتٍ يَقُولُ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ وَصَالَحٍ، وَالاسْتِئْذَانُ لَهُ وَإِلا رَجَعَ.

وَنُدَبِ عَيَادَةُ المَرِيضِ، وَمَنْهُ الأرْمَدُ وَالدُّعَـاءُ لَهُ، وَطَلَبُ الدَّعَاءِ مِنْهُ، وَقِصَرُ الجُلُوسَ عَنْدُهُ، ولا يَتَطَلَّعُ لمَا في الْبَيْتِ وَلا يُقَنِّطُهُ.

وَنُدَبُ لِلْعَاطِسِ حَمْدُ اللهِ وَتَشْمِيتُهُ بَيْرْحَمُكَ اللهُ إِنْ سَمِعَهُ، وَتَذْكِيرُ إِنْ نَسِيَ، وَوَجَبَ رَدُّهُ بَيَغْفَرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَوْ يَهْديكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمُ.

وَنُدِبَ لِلْمُ تَعْائِبِ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى فِيهِ وَلا يعْوِى كَالْكُلْبِ، وَنُدِبَ كَثْرَةُ الاسْتَغْفَارِ وَالدُّعَاءُ وَالتَّعَوُّذُ فَى جَمِيعِ الأَحْوَالِ، وَأَحْسَنُهُ مَا وَرَدَ فَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةُ ولا سَيَّما عنْدَ النَّوْم وَالمَوْتِ.

وَيَجُوزُ الرُّقَى بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وبالْقُرْآنِ، وَقَدْ وَرَدَ وَالتَّـمِيـمَةُ بِشَىْءٍ مِنْ ذلكَ، وَالتَّدَاوِي ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِمَا عُلمَ نَفْعُهُ في الطِّبِّ.

وَالْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ وَالْكَيُّ إِنِ احْتِيجَ لَهُ، وَجَازَ قَتْلُ كُلِّ مُؤْذِ مِنْ فَأَرٍ وَغَيْرِهِ، وَكُرهَ حَرْقُ الْقَمْل وَالْبَرْغُوث وَنَحْوهما بالنَّار.

وَالرُّوْيَا الصَّالَحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةَ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُصَّهَا عَلَى عَالِمٍ صَالِحٍ مُحِبِّ، ولا يَنْبَغِي تَعْبِيرُهَا لِغَيْرِ عَارِف بِهَا، وَمَنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَيْتُفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَقُل : اللَّهُمُّ إِنِّى أَعُـوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ، وَلْيَتَحَوَّلُ عَلَى شَقِّهِ الآخَر، ولا يَنْبَغِى قَصَّهَا.



خَاتِهِ أَنْ كُلُّ كَائِنَة فَى الوجُودِ فَهِى بِقُدْرَةِ الله تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ عَلَى وَفْقِ عِلْمِهِ الْقَدِيمِ، ولا تَأْثِيرَ لِشَيْء فِى شَيْء ولا فَاعِلَ غَيْرُ الله تَعَالَى، وكُلُّ بَرَكَة فَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَهِى مَنْ بَرَكَاتُ نَبِينًا مُحَمَّد عِيَّاتُ ، الذي هُو أَفْضَلُ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَهِى مَنْ بَركَاتُ نَبِينًا مُحَمَّد عِيَّاتُ ، الذي هُو أَفْضَلُ خَلْقِ الله عَلَى الإطلاق، ونُورُهُ أَصْلُ الأَنْوَارِ، والْعلْمُ بالله تَعَالَى وَبُرسُله وشرعِه أَفْضَلُ الأَعْمَال، وأَقْرَبُ الْعُلَمَاء إِلَى الله تَعَالَى وأُولاهُمْ بِهِ أَكْثَرُهُمَ لَهُ خَشْيَةً وَفَيْمَا عِنْدَهُ رَغْبَةً ، الْوَاقِفُ عَلَى حُدُودِ الله تَعَالَى مِنَ الأَوَامِرِ وَالنَّواهِى المُراقِبُ لَهُ فَى جَميع أَحْواله ﴿إِنَّ أَكُرْمَكُمْ عَنْدَ الله أَتَقَاكُمْ ﴾ .

وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ مَـمَرًّ، لا دَارُ قَرَارِ، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ، وَأَنَّ المُـسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، فَيَنْبَغِي لِـلْعَاقِلِ أَنْ يَتَجَافَى عَنْ دَارِ الْغُرُورِ بِتَرْكِ الشَّهَوَات وَالْفُتُ وِرِ، وَيَقْتَصرَ عَلَى الضَّرُورَات، تَارِكًا لَفُ ضُولِ المُبَاحَات، شَاكرًا ذَاكرًا صَابِرًا مُسَلِّمًا لله تَعَالَى أَمْرَهُ ﴿وَمَن يَتَّق اللهَ يَجْعَلَ لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مَنْ حَيْثُ لا يَحْتَسبُ وَمَن يَتُوكَّلْ عَلَى الله فَهُو حَسْبُهُ ﴾ وَالنِّيَّةُ الحَسنَةُ رُوحُ الْعَـمَلِ، وَلَرْبَّمَا قَلَبَتِ الْمَعْصِيَةَ طَاعَةً، وَكَثْرَةُ ذَكْرِ الله تَعَالَى مُوجِبَةٌ لنُورِ الْبَصِيرَة، وَأَفْضَلُهُ: لا إلهَ إِلا اللهُ، فَعَلَى الْعَاقِلِ الإكْثَارُ مَنْ ذِكْرِهَا، حَتَّى تَمْـتَزِجَ بِدَمِهِ وَلَحْمِهِ، فَيَتَنَوَّعُ مِنْ مُجْمَلِ نُورِهَا عِنْدَ امْتِزَاجِهَا بالرُّوحِ وَالْبَدَنِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الأَذْكَارِ الظَّاهِرِيَّة وَالْبَاطِنيَّة الَّتِي مِنْهَا الـتَّفَكُّرُ في دَقَائِقِ الحِكَمِ الـمُنْتِجَةِ لِدَقَائِقِ الأسْرَارِ وَمِنْهَا التَّفَكُّرُ في دَقَائِقِ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ، المُوَصِّلُ لِمَعْرِفَةِ الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّة، وَمَنْهَا مُرَاقَبَةُ الله عنْدَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى لا يَسْتَطِيعُ يَفْعَلُ المَنْهِي عَنْهُ، وَمِنْهَا طُمَـ أَنِينَةُ الْقَلْبِ بِكُلِّ مَا وَقَعَ في الْعَالَمِ مِنْ غَيْرِ انْزِعَاجِ ولا اعْتِراض، فَيَتمُّ لَهُ التَّسْليمُ للْعَليم الحكيم، ومَنْهَا وُفُورُ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى تَمِيلَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالْقُدُسِ أَكْثَرَ منْ مَيْلهَا إِلَى عَالَمِ الشُّهَادَةِ وَالحِسِّ، فَنَشْتَاقُ إِلَى لِقَاءِ بَارِئِهَا أَكْثَرَ مِنَ اشْتِيَاقِهَا لأمُّهَا وأَبِيهَا،

فَإِذَا تَمَّ أَجَلُهَا جَازَاهَا رَبُّهَا بِالْقَبُولِ وَحُسْنِ الخِتَامِ، وَهَيَّا لَهَا دَارَ السَّلامِ، وَنَادَاهَا رَبُّهَا: ﴿ يَأْيَنَّهُا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ \* اَرْجِعِي إِلَى رَبِّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي في عَبَادي \* وَادْخُلِي جَنَتِي \* ذَارَ السَّلامِ بِسَلامٍ ﴿ دَعُواَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخَرُ دَعُواَهُمْ أَن الْحَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ .

وَأَسَالُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِالْصَلَهِ كُلَّ مَنْ قَرَأَهُ أَوْ شَرَحَهُ أَوْ حَصَّلَهُ، أَوْ سَعَى فى شَيْء مِنْهُ إِنّه جَوَّادٌ كَرِيمٌ رَءوفَ رَجِيمٌ.

وَصَلَّىَ اللهُ عَلَى سَيِّدَنَاً مُحَمَّد، وَعَلَى جَمَيعِ الأنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



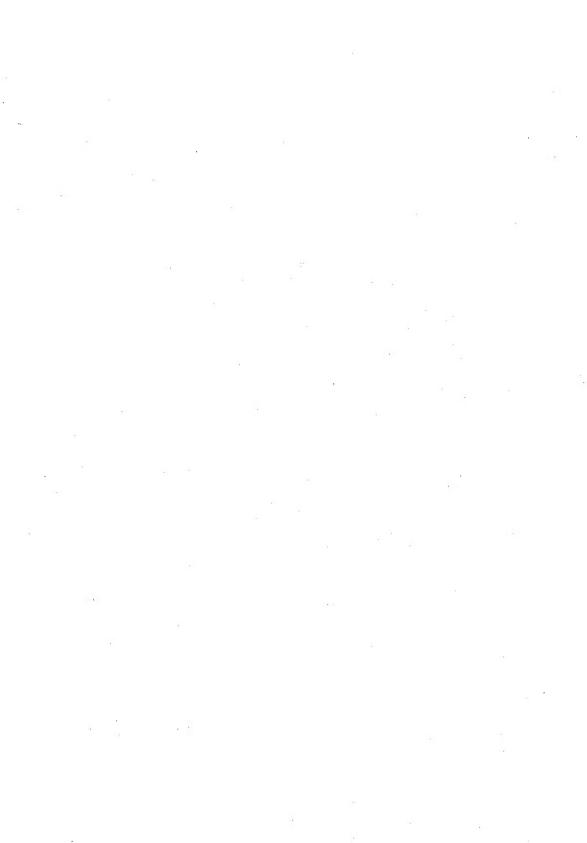

## فهرس موجنوعات تتاب أقرب المسالك

| الصف  | 4                                      | الموضــــوع                   |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------|
| ٥     |                                        | خطبة الكتاب                   |
| 0     |                                        | باب الطهارة                   |
| ١٣    |                                        | باب الصلاة                    |
| ۲۲    |                                        | باب الزكاة                    |
| ٣٦    |                                        | باب فیمن یجب علیه صوم رمضان   |
| ٣٨    |                                        | باب الاعتكاف                  |
| 49    |                                        | باب في فرائض الحج             |
| ٤٧    |                                        | باب الذكاة                    |
| ٤٩    |                                        | باب المباح ما عملت فيه الذكاة |
| ٥٠    |                                        | بابا اليمين تعليق مسلم قربة   |
|       |                                        | باب الجهاد                    |
| ٥٨    |                                        | باب في النكاح                 |
| ٧٦    |                                        | باب الظهار                    |
| VV    |                                        | باب اللعان                    |
| ٧٨    | - ************************************ | باب العدة                     |
| ۸۲    |                                        | باب في تحريم الرضاع           |
| ٨٢    |                                        | باب تجب نفقة الزوجة الخ       |
| ٨٥    |                                        | باب البيع                     |
| ٩٨    |                                        | باب السلم                     |
| ١     |                                        | باب القرض                     |
| ١     |                                        | باب الرهن                     |
| 1 . ٢ |                                        | باب الفلس                     |
|       |                                        | باب في سبب الحجرِ             |
| ١٠٦   | ·                                      | باب الصلح                     |
|       |                                        | باب الحوالة                   |
| ۱۰۷   | /                                      | باب الضمان                    |
| 1.    | <b>\</b>                               | باب الشركة                    |

| الصفحة | موضــــوع                   | الد |
|--------|-----------------------------|-----|
| ·      | ب الوكالةب                  | بار |
| 117    | ب الوديعة                   |     |
| 115    | ب الإعارة                   |     |
| 118    |                             |     |
| 1      | ب الغصب                     |     |
| 117    | ب الشفعة                    |     |
| 117    | ب القسمة                    | پار |
| 111    | ب القراضب                   | باد |
| 17.    | ب المسافاة                  | بار |
| 17.    | ب الإجارة                   | بار |
| 178    | ب إحياء الموات              | ىاد |
| 371    | ب الوقف ب الوقف             |     |
| 177    | 1                           | Ē   |
| ١٢٧    | ب الهبه<br>ب اللقطة         | .l  |
| ۱۲۸    |                             |     |
| ۱۳.    | ب شرط القضاء                |     |
| 3      | ب شروط الشهادة              |     |
| 377    | ب في الجنايةب               | باد |
| 147    | ب الباغية                   | بار |
| 147    | ب الردة                     | بار |
| 179    | ب الزنا                     | بار |
| 18.    | ب القذف                     | بار |
| ١٤٠    | ب السرقة                    |     |
| 187    | ب المحارب                   |     |
| 187    |                             |     |
| 127    | ب يجند المسلم يسرب له يسادر |     |
| ( 200  | ب العتق                     |     |
| 121    | ب ندبِ التدبير              | با، |
| 188    | ب ندب التدبير               | بار |
| 180    | ب أم الولد                  | با  |
| 120    | ب الولاء                    | با  |

|                       | * '    |
|-----------------------|--------|
| موضــــوع             | الصفحة |
| ب الوصية              | 187    |
| ب في الفرائض ٨        | ١٤٨    |
| ب فی جمل من مسائل شتی |        |
| اتمة حسنة             | 177    |
| رس الموضوعات          | 179    |
| m ***                 |        |

تمت الفهرسه

مركذ الأهل للكمبيوتر

ت: ۲۵۱۲۵۲۹

القاهرة \_ ج. م. ع